

الجـــزء السابع

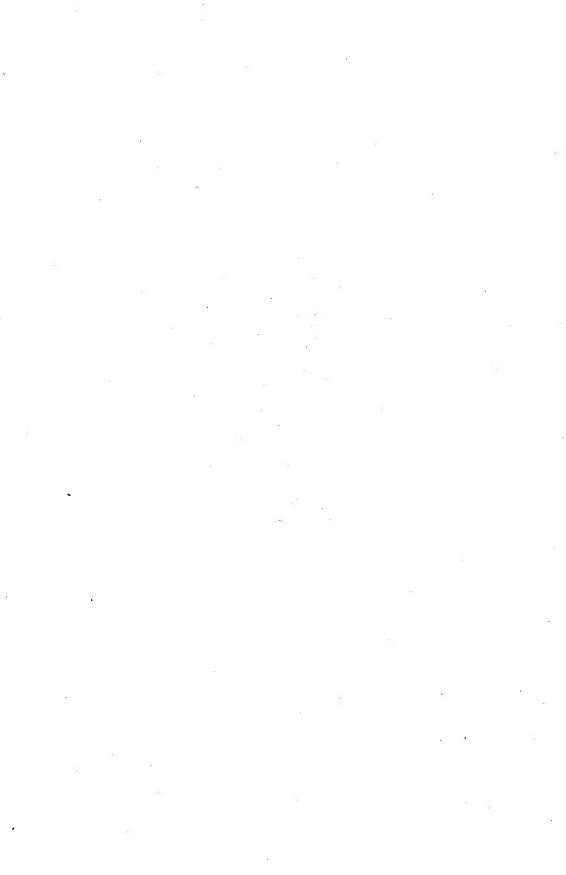

# <u>كَالْلِكِيْلِلْتِيْلِطِهُا</u>

الشيخ اذ العبار المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافقة المناف

الجــــزء السـابع

حقوق إعادة طبعه محفوظة لدار الكتب السلطانية

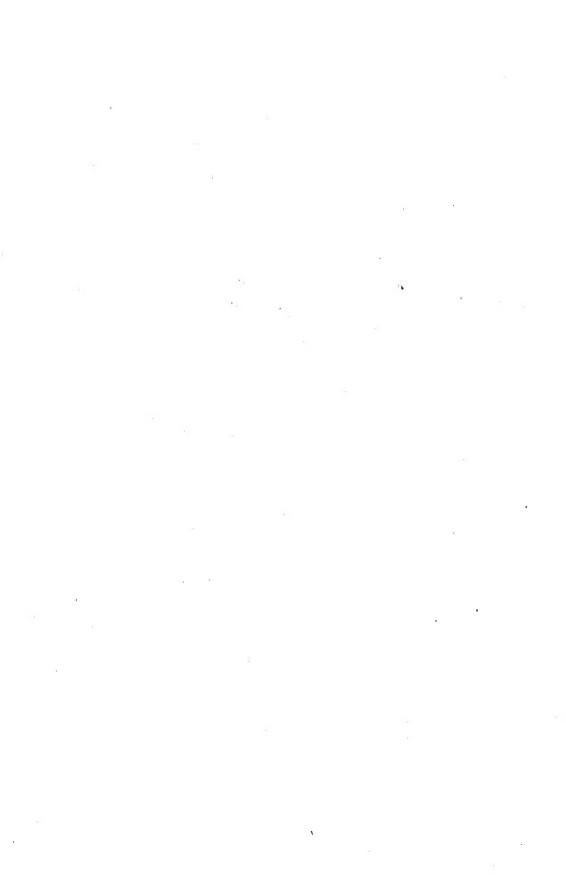

# بسسم اللد الرحن الرحيم

# الطَّـــرَف العاشر فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية (ولها حالتان)

#### الحــالة الأولى

( مَا كَانَ الأَمْنُ عَلَيْهُ قَبَلَ دُولَةَ الخَلْفَاءُ الفَاطَمِينِ بَهَا فَي الدُولَةُ اللهِ الْأَخْشِيدِيةِ وَالطُّولُونِيَّةً وَمَا قَبْلُهُمَا )

والذى وقفتُ عليه من رسم المكاتبة عنهم أن تُفتتَح بلفظ: «من فلان إلى فلان».

كاكتب آبُنُ عبدكان عن أحمد بن طولونَ إلى آبنه العباس حين عصى [عليه]

بالإسكندرية، منذِرًا له وموبِّخا له على فعله، وهو:

«من أحمدَ بنِ طولونَ مولى أمير المؤمنين، إلى الظالم لتَفْسه، العاصى لربه، المُلمِّ بذنبه، المُفْسِدلكَسْبه؛ العادى لطَوْره، الجاهلِ لقَدْره؛ الناكِص على عَقِبه، المَرْكُوسِ في فتنته، المَبْخُوسِ [(۱)] حَظِّ دنياه وآخرتِه»!

سلامٌ على كل مُنِيبٍ مستَجِيب، تائبٍ من قريب؛ قبلَ الأَخْذ بالكَظَم، وحُلُولِ الفَوْت والنَّدَم.

<sup>(</sup>١) الزيادة من الضوء للؤلف ص ٢٦٤، ٢٥٠ .

وأحمَدُ الله الذي لاإله و إلا هو حمد معترف له بالبَلاء الجميسل ، والطَّوْل الجليل ؛ وأساله مسالة محليص في رَجَائه ، مجتهد في دُعائه ؛ أن يصلى على مجد المصطفىٰ ، وأمينه المرتضىٰ، ورسوله المجتَبىٰ ؛ صلَّى الله عليه وسلم .

أما بعد، فإن مَثَلَك مثلُ البقرة تُثيرِ المُدْية بقرنَيْها، والنملة يكون حَثْفها في جناحَيْها، وستعْلَمُ مَ هَيلتُك الهَوَ البقرة تُثيرِ المُدْية بقرنَيْها، والنملة يكون حَثْفها، وأغتر بضجاج المَوَاكب خَلْفه مَ أَيَّ مَوْرِدة هَلَكة بإذن الله تورّدْت، إذ على الله جل وعن تمرَّدْت وشَرَدت، فإنه تبارك وتعالى قد ضَرَب لك في كتابه مثلا: ﴿ قَرْيةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمئينَةً يَأْتِيهَا رِ زُقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ إِنْهُم اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ والخَوْفِ بَمَا كَانُوا يَصْنَعُون ﴾ .

وإنا كُمّا نُقرِّ بك إلين ، وَنَشُبُك إلى بُيوتنا ؛ طَمَعاً فى إناتيك ، وتأميلا لَفَيْتيك ؛ فَلَمّا طال فى الني آنهِما كُك ، وفى غَمْرة الجَهْل آرتبا كُك ، ولم نَرَ الموعظة تُلين كَبِدك ، ولا التذكير يُقيم أودك ، لم تكن له نده النسبة أهلا ، ولا لإضافتك إلين مَوْضِعا وَعَلّا ؛ بل لا نُكْنى بأبى العبّاس إلا تكرُّها وطمّعاً بأن يَهب الله منك خَلَفا نقلده آسمك ونكى به دُونك ، وتَعدُّك كنت نِسيا مَنْسيّا ، ولم تَكُ شيئا مقضيًا ؛ فانظُر ولا نظر بك إلى عار نسبته تقلّدت ، وسَعَط من قبلنا تعرَّضْت ؛ وأعلم أن البلاء بإذن الله قد أظلك ، والمكروة إن شاء الله قد أحاط بِك ؛ والعسا كرّ بحد الله قد أنتك كالسّيل فى الليل ، تُؤذِّنك بحرب و يَو يُل ؛ فإنَّا نُقْسِم ، ونرجو أن لانجُورَ ونَظْلِم ؛ أن لا نَثْنَى عنك عنانا ، ولا نُؤثِرَ على شانك شانا ؛ ولا نتوقل ذروة جبل ، ولا تلج بطن واد ؛ عنك عنانا ، ولا ألله وقوته فيهما ، وطلبناك حيث أمَّت منهما ؛ مُنفقين فيك كُلّ الا جعلناك بحول الله وقوته فيهما ، وطلبناك حيث أمَّت منهما ؛ مُنفقين فيك كُلّ مال خطير ، ومستَصْغِرِين بسبيك كلَّ خطب جليل ؛ حتى تَسْتَمرَّ من طَعْم العيش مال خطير ، ومستَصْغِرِين بسبيك كلَّ خطب جليل ؛ حتى تَسْتَمرً من طَعْم العيش مال خطير ، ومستَصْغِرِين بسبيك كلَّ خطب جليل ؛ حتى تَسْتَمرً من طَعْم العيش مال خطير ، ومستَصْغِرِين بسبيك كلَّ خطب جليل ؛ حتى تَسْتَمرَّ من طَعْم العيش

 <sup>(</sup>۱) لعله "تبعناك" والمراد اقتفاء أثره حيث يمم .

ما استخلیت، و نستذ ف عن البکریا ما استد عیت کرداف ع بحول الله عنك، ولا مُن حُرِح لن عن ساحتك ، و تعرف من قدر الرَّخاء ما جَهِلت ، و تودَّ أنك هُبِلْت ولم تكن بالمعصية عَجِلْت ، ولا رَأْى مَن أَضلَك من غُواتِك قَبِلْت ، فينَئذ يتفرى لك الحق عن عَضِه ، فتنظر بعينين لاغشاوة عليهما ، لك الليل عن صُبْحه ، و يُسفر لك الحق عن عَضِه ، فتنظر بعينين لاغشاوة عليهما ، وتسمّع بأذبين لاؤشر فيهما ، وتعلم أنك كنت متمسّكا بحبائل غُرور ، مُتمادیا فی مقابح أمود : من عُقوق لاین مُ طالبِه ، و بَغی لاینجُو هار به ، و عَدر لاینتعش صریعه ، و كفران لایودی قتیله ، و تقف علی سُوء رویتك ، وعظم جریرتك ، فی ترکك صریعه ، و كفران لایودی قتیله ، و تقف علی سُوء رویتك ، و عظم جریرتك ، فی ترکك قبول الأمان إذ هو لك مبذول ، وأنت علیه محمول ، و إذ السيف عنك مَغْمُود ، وبابُ التو بة إليك مَفْتُوح ، ونتلقف والتلقّف غيرُ نا فعك إلا أن تكون أجبت إليه مشرعا ، و انقدت إليه منتصحا .

وإنّ مما زاد فى ذُنُوبك عندى ماورد به كتابك على بعد نُفُوذى على الفُسطاط من التمويهات والأعاليل، والعِدَات بالأباطيل؛ من مَصِيرك بزَعْمك إلى إصلاح ماذكرت أنه فَسَد على ، حتى مِلْتَ إلى الإسكندرية ، فأقمت بها طُولَ هذه المده . واستظهارا عليك بالحُجّة ، وقطعا لمن عسلى أن يتعلق به معذرة علم بأن الأناة غير صادة ، ولا أنّه خالحتى شكّ ولا عارضى رَيْب فى أنك إنما أردت التُرُوح والاحتيال للهرب، والتُروع خالحتى شكّ ولا عارضى رَيْب فى أنك إنما أوديك ، ولعل مَصِيرك إليها يَكْفينيك ، إلى بعض المواضع التى لعل قصدك إيّاها يُوديك ، ولعل مَصِيرك إليها يَكْفينيك ، ويُبلّغ إلى أكثر من الإرادة فيك ، لأنك إن شاء الله لا تقصد موضعا إلا تلوتُك ، وبلا تأتي بلدا إلا قفوتك ، ولا تأون أنها تُنْعِيك إلا استعنت بالله عن وجلّ وبلاتاتي بلدا إلا قفوتك ، ولا تأود بعضمة تظن أنها تُنْعِيك إلا استعنت بالله عن وجلّ في جَدِّ حَبْلها ، وفَصْم عُرُوبَها ، فإنَّ أحدًا لا يُؤوى مثلك ولا ينْصُره إلا لأحد أمرين في جَدِّ حَبْلها ، وفَصْم عُرُوبَها ، فإنَّ أحدًا لا يُؤوى مثلكَ ولا ينْصُره إلا لأحد أمرين

<sup>(</sup>١) أى ينسَق يقال فراه فانفرى وتفرّى انظر المختار .

من دِينِ أو دُنيا . فأما الدِّين فأنتَ خارجٌ من جملت لمُقَامك على العُقُوق ، ومخالفة ربِّك و إشخاطه . وأما الدِّنيا في أراه بقي معك من الحُطَام الذي سَرْقَت وحمَلْت نفسك على الإيثار به ، ما يتميًا لك مكاثرتنا بمثله ، مع ما وهب الله لنا من جَزيل النعمة التي نستَوْدِعه تبارك و تعالى إيَّاها ، ونرغَبُ إليه في إنمائها ، إلى ماأنت مقيمٌ عليه من البغي الذي هو صارعك ، والعقوق الذي هو طالبُك .

وأمَّا مامَّنيتناه من مَصِيرك إلينا في حُشُودك وَجُمُوعك، ومَنْ دَخَل في طاعتك؛ لإصلاح عملنا، ومكافحة أعدائنا؛ بأمر أظهَرُوا فيه الشهاتة بنا، فماكان إلا بسبَيك فأصلح أيها الصبيُّ الأخرقُ أمرَ نَفْسك قبل إصلاحك عمَلَنا، وآخرِمْ في أمرك قبلَ استعالك الحَزْمَ لنا؛ فما أحوجَنا اللهُ وله الحمد إلى نُصْرتك ومُوازرَتِك، ولا اضْطُرِونا إلى التكثر [بك] على شِقاقك ومعصيتك: ﴿ وما كُنْتُ مَتِّخَذَ المُضِلِّينَ عَضُدا ﴾

وليت شعرى على مَنْ تُهوّل بالحُنُود، وتَمَخْرَقُ بذكر الحيوش؛ ومَنْ هؤلاء المسخَّرُون الك الباذلون دِماء هم وأموا لهم وأديانهم دُونك؟ دُونَ رِزْق ترزقهم إيَّاه، ولا عطاء تُدرّه عليهم؛ فقد علمتَ إن كانَ لك تمييز، أو عندك تَحْصيل؛ كيف كانتْ حالُك فى الوقعة التي كانتْ بناحية أطرابُلُس، وكيف خَذَلك أولياؤُك والمرتزقة معك حتى هُمِزمت، فكيف تغترُّ بَمَنْ معك من الجنود الذي لا آسم لهم معك، ولا رِزْق يجرى لهم على يَدك؟ فإن كان يَدْعُوهم إلى نُصْرتك هَيْبتُك والمداراة لك والخوف من سلطانك، فإنهم ليجْذبُهم أضعافُ ذلك مِنَّا، ووجودُهم من البَدْل الكثير والعطاء الجزيل عندنا ما لا يجِدُونه عندك، وإنهم لأحرى بخَذْلك، والميسل إلينا دُونك. ولو كانوا جميعا معك ومقيمين على نُصْرتك، لرَجَوْنا أن يَمكِّن اللهُ منك ومنهم، ويجعلَ دائرة السَّوء عليك وعليهم، ويجوينا من عادته في النَّصْر وإعزاز الأمم على مالم يَزَل . يتفضَّلُ عليك وعليهم، ويجُورينا من عادته في النَّصْر وإعزاز الأمم على مالم يَزَل . يتفضَّلُ

علينا بأمثاله، ويتطوِّلُ بأشباهه . فما دعاني إلى الإرجاء لك، والتسهيل من خِنَاقك، والإطالة من عنانك، طُولَ هذه المدّة إلا أمران : أُغلَّبُهما كان على آحتقارُ أمرك وٱستصغارُه، وقلةُ الاجتفال والإكتراث به؛ وإنى ٱقتصرت من عُقُو بتـك على ــ ماأخلَقتُهُ بنفسك من الإباق إلى أقاصي بلاد المَغْرب شَريدا عن منزلك وبَلَدك، فريدا من أهلك ووَلَدك \_ والآخر أنِّي علمتُ أن الوَّحشــةَ دَعَتْك إلى الانحياز إلى حيثُ آنحزتَ إليه، فأردتُ التسكينَ من نِفَارك، والطمأ نينةَ من جَأْشك ؛ وعملتُ علىٰ أنك تَعِنُّ إلينا حَنِينَ الوَلَدَ ، ونَتُوق إلىٰ قُرْبنا تَوَقانَ ذى الرِّحم والنَّسَب ، فإنَّ في رُفقنا بك ما يَعْطَفُك إلينا ، وفي تآخينا إيَّاك مايردُّك علينا ، ولم يَسْمَع منا سامع في خَلَاء ولا مَلاٍ ٱنتقاصًا بك، ولا غَضًّا منك، ولا قَدْحا فيك؛ رقَّةً عليك، وٱستتماماً لليَد عندك؛ وتأميلا لأن تكونَ الراجعَ من تِلْقاء نَفْسك، والمَوَقَّقَ بذلك لُرُشُــدك وَحَظُّك؛ فأما الآنَ مع آضطرارك إيَّايَ إلى ما ٱضْطَرْرْتني إليه من الآنزعاج نحوك، وَحَبْسِكُ رُسُلَى النافذين بعهدكثير إلى ما قبلك ؛ واستعالك المُواربةَ والخدَاع فيما يجرى عليه تدبيرك . فما أنت بموضِع للصِّيانه، ولا أهلِ للإبقاء والمحافظه، بل اللعنةُ عليك حالَّه ، والذِّمَّة منك بريَّه ، والله طالبُك ومُؤاخذك بما استعملتَ من الْعُقُوق والقطيعُه، والإضاعةلرَحِم الأَبَّوِه ـ فعليك منوَلَد عاقٌّ شاقٌّ لعنةُ الله ولعنة اللاعنين، والملائكة والناسِ أجمعين ؛ ولا قَبِـل اللهُ لك صَرْفا ولا عَدْلا ، ولا تركَ لكَ مُنْقلَبا ترجع إليه ، وخَذَلك خِذْلانَ مِنِ لاَيُؤْبَه له ، وأَثْكَلك ولا أمهلك ، ولا حاطك ولا حَفظك . فوالله لأستعملَنَّ لَعْنك في دُبُركلِّ صلاة ، والدعاءَ عليك في آناءِ الليل والنهار، والغُدُّة والآصال؛ ولأكتبَنَّ إلىٰ مصْر، وأجناد الشامات والثَّغور، وقِنْسرينَ ؛ والعَواصِم، والجَزيرة ، والحِجاز ، ومكَّة َ ، والمدينةِ كُتبا تُقْرأ علىٰ مَنَابِرِها ـ

<sup>(</sup>١) مراده على مااخترته لنفسك الخ

فيك، باللَّمْن لك، والبراءة منك، والدلالة على عُقُوقك وقطيعتك ؛ يتناقَلُها آخِرُعَن أُول، ويَأْثُرُها غايرٌ عن ماض، وتُحَلَّد في بطون الصحائف، وتحمِلها الرَّجان، ويُتَحَدّثُ بها في الآفاق، وتُلْحِق بك وبأعقابك عارا مَا ٱطَّرد الليلُ والنهار، وٱختَلَف الظّلامُ والأنوار.

فيند تعلم أيها المخالف أمر أبيه، القاطعُ رحمَه، العاصى ربّه؛ أيّ جناية على نفسك جنيت؟ وأيّ كبيرة اقترفت واجتنيت، ونتمَنّى لوكانتْ فيك مُسكه، أو فيك فَضْل إنسانيَّة؛ أنك لم تكُنْ وُلِدت، ولا فى الخلق عُرِفْت؛ الا أن تُراجِع من طاعتنا والإسراع إلى ما قبلنا خاضعًا ذليه لا كا يلزمك، فنُقيم الاستغفار مُقام اللعنه، والرقّة مقام الغلظه؛ والسلامُ على من سَمع الموعظة فوعاها، وذكر الله فاتقاه، إن شاء الله تعالى.

. \*\*

وكما كتب الأخشيد مجمد بن طُغْج [صاحب الديار المصرية] وما معها من البلاد الشامية، والأعمال الحجازيَّة، إلى أرمانوس: ملك الروم، وقد أرسل أرمانوس اليه كتابا يذكر من جملته بأنه كاتبه و إن لم تكن عادتُه أن يكاتب إلا الحليفة، فأمر بكتابة جوابه فكتب له الكتّاب عدة أجو بة ورفعوا نُسَخها إليه، فلم يرتض منها إلا ماكتبه إبراهيم بن عبد الله النَّجيري وكان عالى بوجُوه الكتابة.

ونسختُه علىٰ ماذكره آبن سعيد في كتابه والمُغْرَب في أخبار المَغْرِب":

من محمد بنِ طُغْج مولى أمير المؤمنين، إلى أرمأنُوسَ عظيم الروم ومَنْ يليه .

سلامٌ بقدر ما أنتم له مستحقُّون ، فإنا نحمدُ اللهَ الذي لا إلهَ إلا هو ، ونسأله أن يصَلِّى علىٰ عهد عبده ورسوله صلَّى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل والتصحيح من ضوء الصبح للؤلف ص ٤٦٧ .

أما بعدُ، فقد تُرْجِم لنا كَابُك الواردُ مع نُقُولًا و إسحاقَ رسولَيْك ، فوجدناه مهْ تَتحا بذكر فضيلة الرَّحْمة، وما نُمَي عنا إليك، وصَعَّ من شَمِنا فيها لَدَيْك ، و بما نحن عليه من المَعْدَلة وحُسْن السِّيرة في رعايًا نَا ، وما وصلتَ به هدذا القول من ذكر الفِداء والتوصُّل إلى تخليص الأسرى، إلى [غير] ذلك مما آشتمل عليه وتفهَّمناه .

فأما ماأطنبْتَ فيه من فضيلة الرحمة فمن سَدِيد القول، الذي يليقُ بذَوِي الفضل والنَّبْل ؛ ونحنُ بحمد الله ونعمِه علينا بذلك عارفُون ، وإليه راغبُون ، وعليه باعثُون ، وفيه بتوفيق الله إيَّانا مُجتَهِدون، وبه مُتَواصُون وعامِلون ، وإيَّاه نسأل التوفيق لمَرَاشد الأمور وجوامع المَصَالِح بمنَّه وقُدْرته ،

وأما مانسبته إلى أخلافنا من الرحمة والمَعْدَلة، فإنا نرغَبُ إلى الله جلَّ وعلَّا الذى تفرَّد بكال هذه الفضيلة، ووهَبَها لأوليائه ثم أثابَهُم عليها، أن يُوفِقنا لها، ويجعلنا من أهلها، وبُيسَرنا للاِجتهاد فيها، والاعتصام من زَيْع الهوى عنها، وعرَّة القَسْوة بها؛ ويجعلَ ما أودَع قلوبَنا من ذلك موقوفًا على طاعته، ومُوجِبَات مَرْضاته، حتى نكونَ أهلًا لما وصَفْتنا به، وأحقَّ حقًّا بما دعوتنا إليه؛ وممنْ يستحقَّ الزَّلْفي من الله تعالى، فإنا فَقراء إلى رحمته، وحقَّ لمن أنزله الله بحيثُ أنزلنا، وحمَّله من جسيم الأُمْرِ ما حمَّلنا ؛ وجمعَ له من سَعة الممالك ما جَمَع لنا بمولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، أن يُبتَهِل إلى الله تعالى في مَعُونته لذلك وتوفيقه و إرشاده، فإن ذلك أطال الله بقاءه، أن يُبتَهِل إلى الله تعالى في مَعُونته لذلك وتوفيقه و إرشاده، فإن ذلك إليه وبيده : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَلَ لَهُ مِنْ نُور ﴾ .

وأما ما وصفته من آرتفاع محَلِّك عن مَرْتَبة مَنْ هو دُونَ الخليفة في المكاتبة لما يقتضيه عِظَم مُلْكِم ، وأنه المُلْك القديم الموهوبُ من الله، الباقي على الدَّهْر، وأنك إنما خصَصْتنا بالمكاتبة لمَا تحقَّقْته من حالِنا عندك ، فإنَّ ذلك لوكان حقًا

وكانت منزلتُناكما ذكرته تَقْصُر عن منزلة من تُكاتبُه ، وكان لك في تَرْك مكاتَبتنا غُنْم ورُشْد، لكان من الأمر البِّين أنَّ أَحظيٰ وأرشدَ وأولىٰ بمن حلَّ محلَّك أن يعمل بمـا فيه صلاحُ رعيَّته، ولا يراه وَضْمَةً ولا نَقيصةً ولا عَيْبًا، ولا يَقَع في معاناةِ صغيرةٍ من الأمور تعقبها كبيرة، فإن السائس الفاضل قد يركُّبُ الأخطار، ويُحُوضُ الغاد؛ ويُعرِّض مُهْجته، فيا ينفَع رعيَّته ؛ والذي تجشُّمته من مكاتبتنا إن كان كما وصفته فهو أمرُّ سَهْل يسير، لأَمْرٍ عظيم خطير؛ وجُلُّ نَفْعه وصلاحِه وعائدته تُحَصُّكم، لأن مذهبنا آنتظارُ إحدى الْحُسنَيَيْن، فمَنْ كان منَّا في أيديكم فهو على بيِّنة من ربه، وعزيمةٍ صادقةٍ من أمره ، و بصـيرةٍ فيما هو بسَـيلِه ؛ و إن فى الأُسارَىٰ مَنْ يُؤْثِر مَكَانَهُ مِن ضَنْكِ الأَسْرِ وشِدَّةِ البَّاسَاءَ عَلَىٰ نَعِيمِ الدُّنيَّ وَخَيْرِهَا لِحُسْنَ مَنْقَلَبَهُ، وحميد عاقبته؛ ويعلم أن الله تعالىٰ قد أعاذه من أن يُفتينه، ولم يُعِذْه من أن يُبتليِّه. هــذا إلى أوامر الإنجيل الذي هو إمامُكم ، وماتُوجِبه عليكم عزائمُ سياستكم ، والتوصلُ إلى آستنقاذ أُسَرائكم؛ ولولا أنَّ إيضاحَ القول في الصواب، أولى بنا من المُسامحة في الجواب؛ لأَضْرُبنا عن ذلك صَفْحا . إذ رأينا أنَّ نَفْس السبب الذي من أَجْله سَمَا إلىٰ مكاتبة الخلفاء عليهم السلام مَنْ كاتبهم ، أو عَدا عنهم إلىٰ مَنْ حلَّ علَّنا في دولتهم ؛ بل إلى من نزل عن مرتبتنا ، هو أنه لم يثق من مَنْعه، وردّ ملتَّمَسه ممن جاوره ، فرأىٰ أن يقصد به الخلفاءَ الذين الشَّرفُ كلُّه في إجابتهم ، ولا عار علىٰ أحد و إن حلَّ قدره في ردِّهم؛ ومن وَثِق في نفسه ممن جاوره ، وجد قَصْده أسهلَ السبيلين عليه، وأدناهما إلى إرادته، حسب ماتقدّم لها من تقدّم . وكذلك كاتّب مَنْ حل محلَّك من قَصُر عن محلنا، ولم يقرُبُ من منزلتنا ؛ فمالِكُمَّا عدَّة، كان يتقلد في سالف الدهركلُّ مملكة منها ملكُ عظيمُ الشان .

فَنهَا مُلْكُ مصر الذي أطغىٰ فرعونَ علىٰ خَطَر أمره، حتَّى آدِّعىٰ الإلهية وآفتخر علىٰ نبيِّ الله موسلى بذلك .

ومنها ممالكُ اليمن التي كانتْ للتبابعة، والأقيال العَبَاهِلة : ملوكِ حمير، على عظم شأنهم، وكثرة عَدَدهم .

ومنها أجنادُ الشام التي

منها جُنْدُ مِمْصَ، وكانت دارَهُم ودارَ هِرَقْلَ عظيمِ الروم ومَنْ قَبْله من عظائها. ومنها جُنْدُ دِمشْقَ على جَلَالته فى القديم والحديث، وآختيارِ الملوك المتقدِّمين له. ومنها جُنْدُ الأُرْدُنَ على جَلَالة قدره، وأنه دارُ المسَيحِ صلَّى الله عليه وسلم وغيرِه من الأنبياء والحواريِّين.

ومنها جُنْد فِلَسْطِينَ، وهي الأرض المقدَّسة، وبهـا المسجدُ الأقصى، وكرسيُّ النصرانية، ومعتقَدُ غيرها، وعَجَجُّ النصاري واليهود طُرَّا، ومقرّ داودَ وسليات ومسجدُهما، وبهـا مسجدُ إبراهيم وقبُره وقبر إسحاقَ ويعقوبَ ويُوسفَ و إخوتِه وأزواجِهم عليهم السلام، وبها مولِدُ المسيح وأمَّه وقبرُها.

هذا إلى مانتقلَّده من أمر مكة المحفوفة بالآيات الباهره، والدلالات الظاهره؛ فانا لو لم نتقلَّد غيرها لكانت بشرَفها، وعِظَم قدرها، وماحوتْ من الفضل تُوفي على كل مملكة، لأنها مَحَةُ آدمَ ومَحَةُ إبراهيم وارثه ومُهاجَره، ومَحَةُ سائر الأنبياء، وقبلتُنا وقبلتُهُم عليهم السلام وداره وقسبره، ومَنْيِت وَلَده، وحَةُ العرب على مَنِّ الحقب، وحَلُّ أشرافها، وذوى أخطارها، على عظم شأنهم، وفضامة أمرهم، وهو البيتُ

<sup>(</sup>۱) كذا فى °° المغرب °° أيضا و يظهر أنه مقدم على مابعده و يكون الضمير فيه عائدا على سيدنا إسماعيل فان مكة كانت داره ومنيته تأمل .

العتيق ، المحترم المحجوجُ إليه من كل بَقِّ عميق ، الذي يعتَرِف بفضله وقِدَمه أهلُ الشرف، من مَضيٰ ومَنْ خَلَف ؛ وهو البيتُ المعمور، وله الفضلُ المشهور .

ومنها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المقدّسة بُرْبته ، وانها مَهْيِطُ الوحى ، وبيضة هذا الدِّين المستقيم الذي آمتد ظلَّه على البرِّ والبحر، والمَّهْل والوَعْر، والبَّرْق والغَرْب ، وصحارى العَرَب على بعد أطرافها ، وتنازُح أقطارها ، وكثرة سُكَّانها في حاضِرتها و باديّتها ، وعظمها في وفودها وشدَّتها ، وصدْق بأسها وتَجْدتها ، وكبر أحلامها ، وأنعقاد النصر من عند الله براياتها ، وإن الله تعالى أباد خَضْراء كسرى ، وشَرِّد قيصرَعن داره ومحل عن وجُده بطائفة منها ، هذا إلى ماتعلَه من أعمالنا ، وتحت أمْرنا ونهينا ثلاثة كُواسِيَّ من أعظم كواسِّيم : بيتُ المَقْدس ، وأنطاكية ، والإسكندريَّة ، مع ما إلينا من البحر وجزائره ، واستظهارنا بأتم العَاد ، وإذا وقيت النظر حقّه علمت أن الله تعالى قد أصفانا بجلّ الممالك التي ينتفع الأنام واذا وقيت الأرض الخصوصة بالشرف كلّه دُنيا وآخرة ، وتحقّقت أن منزلتنا بما وهمه الله لنا من ذلك فوق كلّ منزلة ، والحمد لله ولي كلّ نعمة ،

وسياستُنا لهذه الممالك قريبها وبعيدها على عظمها وسَعتها بفَضْل الله علينا وإحسانه إلينا ومَعُونته لنا وتوفيقه إيَّانا كماكتبْتَ إلينا وصَّ عندك من حُسْن السِّيرة، و بما يؤلِّف بين قُلُوب سائر الطَّبقات من الأولياء والرعية ويجَمُّهم على الطاعة وأجتاع الكلمة، ويوسعها الأمنَ والدَّعةَ في المعيشة ويُكسِبها المودّة والمحبة .

والحمد لله ربِّ الغالمين أولا وآخوا على نِعَمه التى تفوتُ عندنا عَدَدَ العادِّين، وإلحماء المجتهدين، ونَشَرَ الناشرين، وقولَ القائلين، وشُكُر الشاكرين، ونسألُه أن يجعلنا ممن تحدَّث بنعمته عليه شُكُرا لها، ونَشْرا لما منحه الله منها [ومَنْ رضى

اجتهاده فى شكرها، ومن أراد الآخرة] وسعىٰ لهما سَعْيها؛ وكان سَعَيهُ مشكورا، إنه حيد مجيد .

وما كنت أُحبُّ أن أُباهيَك بشيءٍ من أمر الدنيا ، ولا أتجاوزَ الاستيفاءَ لما وهبه الله لنا مر. شرف الدين الذي كَرَّمه وأظهره ، ووعَدَنا في عواقبــه الغلبَّةَ الظاهره، والقُـدرةَ القاهره، ثم الفوزَ الأكبريوم الدِّين . لكنك سلَّكْت مَسْلَكًا لم يُحْسُنْ أَنْ نَعْدُل عنه ، وقلت قولًا لم يَسعْنا التقصيرُ في جوابه ، ومع هذا فإنا لم نقْصد بما وصفْناه من أمرنا مكاثَرتك، ولا اعتمدْنا تعيين فضل لنا نَعُوذ به، إذ نحن نُكْرَم عن ذلك ، ونرى أن نُكْر مك عند محلك ومنز لتك ، وما يتَّصلُ بها من حُسن سياستك ومَذْهبك في الخيرومحبَّتك لأهله، وإحسانك لمن في يَدك من أَسْري المسلمين، وعَطْفِكَ عليهم، وتجاوُزِك في الإحسان إليهم، جمبعَ من تقدَّمك من سَلَفُك . ومن كَانَ مجمودًا في أمره، رُغب في محبته، لأن الخَـيِّر أهلُ أن يُحَبُّ حيث كان . فإن كنت إنما تُؤَهِّل لمكاتبتك ومماثلتك من آتسعَتْ مملكتُه، وعَظُمتْ دولَتُه، وحَسُنت سيرتُه؛ فهذه ممالكُ عظيمةٌ ، واسعةٌ جَمَّة ؛ وهي أجلُّ الممالك التي ينتفِعُ بها الأنام ، وسرُّ الأرض المخصوصة بالشرف. فإنَّ الله قد جمع لن الشرفكلُّه، والولاء الذي جُعِلُ لنا من مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ، مخصوصين بذلك إلى مالنا بقديمنا وحديثنا ومَوْقعنا . والحمد لله رب العالمين الذي جمع لنا ذلك بَمَنَّه و إحسانه ، ومنه نرجو حُسْنَ السَّعي فيما يُرْضِيه بلطفه . ولم يَنْطوِ عنك أمْرُنا فيما ٱعتمدناه ،

و إن [كنت] تجرى فى المكاتبة على رسم مَنْ تقدّمك فإنك لو رَجَعْت إلى ديوان بلَدِك ، وجدْتَ من كان تقــدّمك قد كاتب مِنْ قِبَلِنا مَن لم يحُلَّ محلَّف ، ولا أغنىٰ

<sup>(</sup>١) الزيادة من "المغرب في أخبا رالمغرب" .

<sup>(</sup>٢) فى المغرب " لم يجزلنا أن نعدل الخ " .

غَناءَنا ، ولا ساس فى الأمور سياسَتَنا، ولا قلَّده مولانا أميرُ المؤمنين أطال الله بقاءه ما قلَّدنا ، ولا فوض إليه ما فوض إلينا ، وقد تُوتِب أبو الجَيْش نُحَارويه بن أحمد ابن طُولون ، وآخر من تُوتِب تِكِين مولىٰ أمير المؤمنين ولم يكن تقلد سوىٰ مِصْرَ وأعمالها .

ونحن نحمد الله كثيرا أولا وآخرا على نعمه التى يفوت عندنا عدّدُها عدَّ العادِّين ، وَمُ رَد بَمَ ذَكُ الْمُفَاخِرَةَ ، وَلَكُمَا قصدنا بَمَ عدَّدْنا من ذلك حالات : أَوْلُهَا التحدُّث بنعمة الله علينا ؛ ثم الجوابُ عما تضمَّنه كتابك من ذكر المحلِّ والمنزلة في المكاتبة ، ولتعلم قدَّر مابسطه الله لنا في هذه المسالك ، وعندنا قورَّ تامةً على المكافأة على جميل فعلك بالأسارى ، وشكرُّ واف لما تُولِيهم وتتوخَّاه من مسرَّتهم إن شاء الله تعالى وبه الثقة ، وققك الله لمواهب خيرات الدنيا والآخرة ، والتوفيق للسَّداد في الأموركلها ، والتيسير لصلاح القول والعمل الذي يُحِبه ويرضاه ويثيب عليه ، ويرفعُ في الدنيا والآخرة أهله ، بمنّه ورحمته ،

وأما المُلْك الذى ذكرت أنه باق على الدهر لأنه موهوب لكم من الله خاصّة ، فإنّ الأرض لله يُورِثُها مَنْ يشاءُ من عباده والعاقبة للتقين . وإن المُلْك كلّه لله يُؤتِى المُلْك من يَشَاء ويُعِزَّ من يشاء ويُدِنَّ من يشاء بيده الخير وإلىه المُلْك من يَشَاء ويُعِزَّ من يشاء ويُدِنَّ من يشاء بيده الخير وإلىه المصير، وهو على كل شيء قدير، وإن الله عن وجل نسخ مُلْك الملوك وجَبرية الحبّارين بنبوّة عد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، وشَفَع نبوّته بالإمامة وحازها إلى العِبرة الطاهرة من العُنصر الذي منه أميرُ المؤمنين أطال الله بقاءه، والشجرة التي منها عُصْنه، وجعلها خالدة فيهم يتوارَثُها منهم كابرٌ عن كابر، ويُلقيها ماض إلى غابر؛ منها عُصْدة أمر الله ووعدُه، وبهر نصره وكاسته، وأظهر حجته وأضاء عمود الدين بالأثمة حتى نَجز أمر الله ووعدُه، وبهر نصره وكاسته، وأظهر حجته وأضاء عمود الدين بالأثمة

المهتدين ، وقَطَع دابَر الكافرين لِيُحِقَّ الحَّق وُيْبِطِلَ الباطِلَ ولوكَرِه المُشْرِكُون حَتَّى يرثَ الله الأرض ومَنْ عليها وإليه يرجعون .

و إنَّ أحقَّ مُلْكُ أن يكون من عند الله، وأولاه وأخلقه أن يَكْنُفه الله بحراسته وحياطته، ويَحُفَّه بعِزِه وأيْده، ويَجَلِّه بهاء السكينة في بَهْجة الكرامة، ويجله بالبقاء والنَّجاء مالاح فحر، وكَّ دَهر، مُلْكُ إمامة عادلة خلَفَتْ نبوّةً فحرَتْ على رَسْمهاوسَننها، وآرتسمَتْ أمْرَها، وأقامت شرائعها، ودعتْ إلى سُبُلها، مستنصرة بأيدها، منتجزة لوعدها، وإنَّ يومًا واحدًا من إمامة عادلة خيرٌ عند الله من مُحرُر الدنياتملُكا وجَبريَّة.

ونحن نسأل الله تعالى أن يُديم نِعمَه علينا، وإحسانه إلينا بَشَرف الولاية، ثم بحسن العاقبة بما وَقَر علينا فحْرَه وعُلاه، ومجدَه وإحسانه إن شاء الله، وبه الثقة، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

وأما الفداء ورأيك في تخليص الأسرى ، فإنا وإن كُمّا واثقين لَنْ في أيديكم بإحدى الحسنيين، وعلى بينة لهم من أمرهم، وثبات من حُسْن العاقبة وعِظَم المَثُوبة، عالمين بما لهم ، فإن فيهم من يُوثر مَكانَه من ضَنْك الأَسْر وشدة البأساء على نعيم الدنيا ولَذّتها، سكونا إلى ما يتحقّقُه من حُسْن المنقلب و بحزيل الثواب، و يعلم أن الله قد أعاذه من أن يَفْتِنَه، ولم يُعِذُه من أن يبتليه ؛ وقد تبيّناً مع ذلك في هدذا الباب ما شرعه لنا الأئمة الماضُون، والسلف الصالحون؛ فوجدنا ذلك موافقا لما التمسته، وغير خارج عما أحبَبْتَه ؛ فُسرِرْنا بما تيسَّر منه، و بعثنا الكتُب والرسُلَ إلى عُمَّالنا في سائر أعمالنا ، وعزمنا عليهم في جمع [كلّ من قبلهم وأتباعهم بما وفر الإيمان في إنفاذهم، وبذلن في ذلك] كلّ ممكن ، وأخرنا إجابتك عن كتابك ليتقدّم فعلنا في إنفاذهم، وبذلن في ذلك] كلّ ممكن ، وأخرنا إجابتك عن كتابك ليتقدّم فعلنا

<sup>(</sup>١) الزيادة من "المغرب فى أخبار المغرب" .

قولنا ، و إنجازُنا وعْدَنا ؛ و يُوشِك أن يكون قد ظهر لك من ذلك ما وَقَع أحسنَ المَوْقِع منك إن شاء الله .

وأما ما آبتدأتنا به من المُواصلة ، واستشعرته لن من المودّة والمحبة ، فإنَّ عندنا من مقابلة ذلك ما تُوجِه السياسةُ التي تجعنا على اختلاف المَدَاهب، وتقتضيه نسبة الشرف الذي يؤلِّفنا على تبايُنِ النحل ، فإن ذلك من الأسباب التي تخصَّنا و إباك ، ورأينا من تحقيق جميل ظَنَّك بنا إيناس رُسُلك و بَسْطَهم ، والاستماع منهم والإصغاء اليهم والإقبال عليهم ، وتلقينا البساطك إلينا ، وإلطافك إيَّانا بالقَبُول الذي يحقُّ علينا ، ليقع ذلك موقعه ، وزدنا في تُوكيد ما اعتمدته ماحَمَّلناه رسلك في هذا الوقت على استقلالنا إيَّاه من طرائف بَلدنا وما يَطْرأ من البلاد علينا ، وإن الله بَعدُله وحكته أودَع كلَّ قرية صِنْفا ، ليتشوَّف إليه من بعد عنه ، فيكون ذلك سببا لعارة الدنيا ومَعايش أهلها ، ونحن نفردك بما سمَّناه إلى رسولك لتقفَ عليه إن شاء الله ،

وأما ما أنفذْتَه للتجارة فقد أمكنًا أصحابَك منه ، وأذِنًا لهم في البيع وفي آبتياع ما أرادُوه وآختارُوه ؛ لأنا وجَدْنا جميعه مما لايَحْظُرُه علينا دينُ ولا سياسةً ، وعندنا من بَسْطك وبَسْط مَنْ يَرِد من جِهَتك ، والحرص على عَمَارة مابدأُتنا به ورعايته ، وربّ ما غَرستَه ، أفضلُ ما يكون عند مثلنا لمثلك ، والله يُعين على ما نَنْوِيه من جميل، وتَعتقده من خير، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

ومَنِ آتداً بجميل لرمه الحرْى عليه والزيادة، ولاسيما إذاكان من أهله وخليقًابه. وقد آبتدأتنا بالمؤانسة والمُباسَطة، وأنت حقيقٌ بعارة ما بيننا، وبآعتادِنا بحوائجك وعوارضك قبَلَنا؛ فأبشرْ بتيسير ذلك إن شاء الله .

والحمد لله أحقَّ ما آبْتدِئ به ، وخُتم بذكره ؛ وصلَّى الله على مجد نبى الهدى والرحمة ، وعلىٰ آله وسلَّم تسليماً .

#### الحالة الثانيـة

(من حالات المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية ما كان الحالُ عليه بعد الدولة الفاطمية في الدولة الأيوبية )

وقد ذكر « عبدالرحيم بن شيث » أحد كُتَّاب الدولة الأيُّو بيــة في أواخر دولتهم مصطلَحَ مأ يُكتَب عن السلطان في خلال كلامه، فقال : إن الناس كانوا لا يَكْتُبون « المجلس » إلا للسُّــلُطان خاصَّة، ويكتُبورن لأعيان الدولة من الوزراء وغيرهم «الحَضْرة » ثم أفردُوا السلطان بالمَقَام والمِقَّر، وصاروا يَكتُبُونَ «المجلس» لمن دُونَه، ولم يُسوِّغوا مكاتبةَ السلطان بعد ذلك بالمجلس ولا بالحَضْرة. قال: ويكْتُب السلطانُ إلى ولده المستخلِّف عنه ب«المجلس» دُونَ المقام. وآصطلَحُوا على الآختصار في نُعُوت الْمُلُوكُ المُكتوب إليهم والدعاء، بحلاف من هو تحتّ أمر السلطان وتحتّ حَوْزته، فإنه كُمَّا كَثُرت النعوتُ والدعاءُ له في مكاتبة السلطان إليه، كان أبلغ : لأنَّ ذلك في معنىٰ التشريف من السلطان ، وأنه لا يقال في المقام «السامي» بل «العالى» . وأنه إذا كتب السلطانُ إلىٰ مَنْ هو دونَه من ذوى الأقدار عَبَّر «بالمجلس السامي» ، ولا يُزاد على ذلك ، ثم يفرد عن النَّسَب بعــد السامي ، فيقال : الأمير الأجل من غيرياء النسب . وأنه لا يقال العالى مكانَ السامي في الكتابة عن السلطان ، وقد يُجْعَ بينهما لذَوى الأقدار، وأنه يُضاف في نَعْتَ كُل أمير« عمدةُ الملوك والسلاطين عنُّ الإسلام،أو نُصْرة الإسلام، أو فارسُ المسلمين» أو ماشابه ذلك من غير ضَبْط ولا تخصيص لأحدِ دُونَ أحد إذا أحرزوا النعْتَ الذي ٱشـــتهر به المكتوبُ إليه . وأنه يقال: «عمدةُ الملوك والسلاطين» و«عدَّةُ الملوك والسلاطين» و«ذُنْر الملوك» وُدُونَهَا «آختيارُ الملوك» . وللأقارب «فَحْرُ الملوك» و«جمالُ الملوك» و«عزُّ الملوك» و « زين الملوك » . وللاَّماثل «مُعين الملوك» و «نُصْرة الملوك» وما أشبه ذلك .

وأنه يكتب للأُمَراء الأعيان : «حُسَام أمير المؤمنين» و «سيفُ أمير المؤمنين» . ولكُمَراء الدولة من الكُتَّاب : « خاصَّةُ أمير المؤمنين » و « وليَّ أمير المؤمنين » و « صفوةُ أمير المؤمنين » . و « ثِقَةُ أمير المؤمنين » و « صَنيعة أمير المؤمنين » على مقدار مراتبهم. وأن نعتَ الأجلِّ يذكر بعد العُلَو والسُّمَّو بأن يقال: «المجلس العالى الأَجَلُّ» أو « السامي الأجلُّ » وربم كان بعــد ذكر الإمرة أو القضاء فيقــال «الأمير الأجلُّ» أو «القاضي الأجلُّ». وأن السلطان لايبتدئ بالدعاء في كتبه إلى أحد إلا من ماثله في الْمُلْك . وأن السلطان لايكتب إلى أحد ممن هو تحتّ أمره «بلازَالَ» «ولا بَرح» في الدعاء، وإنما يكتب بذلك إلى من ماثله من المُلُوك، أو إلى ولده المستخْلَف عنه في الْمُلْك. وأن الدعاء لللوك يكون مثل «أدام اللهُ أيَّامه» و « خَلَّد سلطانه وثَبَّت دولته » وما أشــبه ذلك . وأن التحميد في أوائل الكُتُب لا يكون إلا في الكُتُب الصادرة عن السلطان . وأنَّ غاية عَظَمة المكتوب إليه أن يكون الحمدُ ثانية وثالثة في الكتاب، ثم يؤتىٰ بالشهادتين، ويصلُّي علىٰ النبيّ صلَّىٰ الله عليه وسلم. وأنه يكتب في الكتب السلطانية «صدرَتْ» و «أصدرناها» ولا يكتب «كتبت » . وأن الذي تخاطَب به الخلافة عن السلطان : « المواقف المقدَّسة الشريفة ، والعَتَبات العاليــة ، ومَقَرّ الرحمة ، ومحلّ الشرف » . والذي يخاطَبُ به الملوك : « المقام العالى، والمَقَرّ الأشرف » ولا يقال « المَقَــام السامي » . والذي يخاطب به الوزراء : «الجناب العالى، والمحَلّ السامى» . ومَنْ دون ذلك «المجلس السامي» ودونه «مجلس الحضرة». ودونه «الحَضْرة». وأنه لايكتب عن السلطان لمن هوتحت أمره إلا بنون الجمع لدلالتها على العَظَمة، ولا يُكْتَب «تشعر» إلا عن السلطان خاصَّةً بخلاف «تعلم» وأن الكتب الصادرة عن السلطان تكون طويلة الطرّة، وتكون بقلم جليلٍ غير دقيق . وأنه يُوسّع بين السـطور حتَّى يكون بين كل

سطرين ثلاث أصابع أوأربع أصابع . وأنه لايخرج عن سَمَّت البسملة في الكتابة ، ولا يحتمل ذلك إلا في الحَمْدلة . وأنه لا يكثر النقط والشكُّل في الكتب الصادرة عن السلطان لاسمًّا في الألفاظ الظاهرة. وأن الدعاء على العدوكان محظورا في الكتب الصادرة عنِ السلطان إلى مَنْ دُونه ، ثم آستعمل ذلك . وأنه لاتترك فضلة فى آخر الكتاب بياضا ، ولا يكتب في حاشية الكتاب . وأن الترجمة عن السلطان في كتبه لمن تحت أمره أعلاهم وأدناهم، العلامة ؛ فان أراد تميميز أحد منهم كتب له شيئا بخطه في مكان العلامة . وأن العلامة تكون إلى البسملة من السلطان أقرب، وأنه لاحرجَ علىٰ السلطان أن يتَرْجِم للقُضاة والعلماء والعُبَّاد بأخيه وولده . وأن عَنْونة الكتاب وختْمَه مختصٌّ بصاحب ديوان الإنشاء ليدُلُّ ذلك علىٰ وقوفه علىٰ الكتاب. وأنه لا يجوز عنونةُ الكتاب قبـل أن يكْتُب عليــه السلطان ترجمتَــه أو علامته . وأن الكتبَ لاتبقي مفتوحة إلا أن تكون بإطلاق مال ، لأن كرم الكِتَاب ختمه ، ولا أَكْرَم من كتب السلطان ؛ ويكون طَيُّ الكتاب الصادر عن السلطان عَرْضَ ثلاث أصابع .

ثم مشهور مكاتباتهم على أربعة أساليب :

## الأس\_لوب الأول

(أن تُمتتَح المكاتبــةُ بالدعاء للجلس أو الجَنَاب)

مثل: أدام اللهُ أيامَ المجلس، أو أدام الله سلطات المجلس، أو أدام الله نعمة المجلس، أو أدام الله آقتدارَ المجلس، أو أدام الله سعاداتِ المجلس؛ أو خلّد الله أيام المجلس أو سلطان المجلس، أو تَبَّت الله دولة المجلس، وما أشبه ذلك مما فيه معنىٰ

<sup>(</sup>١) فى الضوء " وأنه يترك " بغير لا النافية واثباتها أوضح .

الدوام؛ وربما أبدل لفظ الدوام وما في معناه بالمُضَاعفة، مثل: ضاعفَ اللهُ نعمة المجلس ، ويؤتى على الألقاب إلى آخرها، ثم يقال: نُشْعِر المجلس أو الأمير بكذا ونحو ذلك، ويؤتى على المقصود إلى آخره، ويُخْتَمَ بالدعاء وقد يُخْتَمَ بغيره.

وهــذه نسخةُ مكاتبةٍ من هذا الأسلوب بالإخبار بفَتْح غَنَّة وَٱقتلاعها من الفَرَّئجِ الديوية، الذين كانوا مستَوْلِين عليها، وهي :

« أدامَ الله سمعاداتِ المجلس ، وأحسن له التدبير، وأصفىٰ عيْشَه من التكدير، وحَقَّق له وفيه أحسَنَ الرجاء والتقدير، وجعل وَجْهه من أهِلَّة الأكابر والتكبير، وأعاذ تأخير أجله من التقديم وتقديمَ حَظِّه من التأخير .

تُشْعِر الحِلس بمـا مَنَّ الله تعالىٰ به من فتح مدينة غَزَّة يوم الجمعة الجامع لشَّمْل النصر، القاطع لحَبْل الكُفْر؛ وهـذه المدينة قد علم الله أنهـا من أوسع المدائن، وأملإ الكَّنَائِن ، وأثرى المَعَادِن ؛ وهي كُرِسِيُّ الدِّيويَّة ومَهْيِطُ رُءُوسهم ، ومَحَطُّ نفوسهم ، وحِيْ كليبهم بل كِلابِهم ، وظهيرُ صَـليبِهم بل أصــلابهم ؛ وماكانت الأبصارُ إليها تَطْمَح، ولا الأقدارُ بها قَبْلنا تَسْمَح؛ ولها قلعَةٌ أنْفُها شامخ في الهواء، وعُطْفها جامحٌ عن عطفة اللواء ؛ قد أوغلَتْ في الجَّوْ مرتفعَه ، وأومضَتْ في الليل مُلْتَمَعه، وبرداء السَّحاب ملتَفعه ؛ قد صافَقَتْها أيدى الأنام بالسلامة من قَوَارِعها، وهادَنَتُها حوادثُ الأيام علىٰ الأمن من روائعها ، إلىٰ أن أُتبيحَ لهـــا مَنْ أتاح لهـــا الحَيْنِ ، وَقُيِّض لها مَنِ ٱقتضىٰ منها الدُّيْنِ ؛ فَصَبَّحها بما ساء به صَـبَاحُها ، وزَعْزعها بالَّزئير الذي خَرَسَ له نُبَاحُها . وكان من خبرها أننا لما أطللنا عليها مُغــيرين ، وأطَفْنا بهـا دائرين ، ولكُنُّوس الحرب مُديرين ؛ تَعَلَّبت الأنجادُ والأبطال على الزَّحْف ، وأعجلَ آرتيـاحُ النصر عن آنتظام عقْد الصَّف؛ وآنقَضُّوا عليها، آنقضاضَ الْبُزَاة على طرائِدها، وأسرءُوا إليها، إسراعَ العِطَاش إلى مَوَارِدِها؛

ورُفِعت الألوية خافقة كذوائب الضّرام ، طالعة برسائل الحمّام ، مُشيرة بالعَذَبات إشارة لم يطمئنوا إليها بالسَّلام ، وجاءهم الموتُ من كلّ مكان ، وأُمطِرت الشّمُب من كل سِنَان ، فرأوا مَثُواهم الحبيب ، وعَلّهم الحقيب ، وقد ركضَتْ فيه خيولُ الغير ، وأعترضَتْ فيه سُيُولُ العِبر ، وجُرِّدت فيه نُصُول القَدَر ، والنارُ قد لَعبتْ فيه مُعِلّه ، وآعترضَتْ فيه سُيُولُ العِبر ، وجُرِّدت فيه نُصُول القَدَر ، والنارُ قد لَعبتْ فيه مُعِلّه ، وآحرَت فيه خدودُها مخدّه ، وأقواتهم المُدَّخره ، وأموالهم المثمَّره ، نَفَلا مُعَلّا اللهم وزَبدا مُطاحا ، ومَغْنَما مُشَاعا ، ونَهْبا مُضَاعا ، قدمُلئت منه الرِّحال وأخصبت ، وآتسعت به الأيدى وضاقت به الأرض بما رَحُبَتْ .

# الأســـــلوب الثـــانى ( أن تُفْتتح المكاتبــــةُ بلفظ الإصــــدار )

مثل : أَصَدَرْنا هذه المكاتبة، أو أُصْدِرت ، أو صدرت ؛ ويؤتىٰ علىٰ المقصود علىٰ ما تقدّم .

وهذه نسخة كتابٍ من هذا الأسلوب كتب به القاضى الفاضل، عن السلطان «صلاح الدين يوسف بن أيوب» إلى أخيه سيف الإسلام سلطانِ اليمن، يستقدمه اليه معاوناً له على قتال الفَرَنْج خَذَلَهُم الله! ويبَشِّره بفتح كَوْكب، وصَفَد، والكَرك في سنة أربع وثمانين وخمسمائة وهو:

«أصدرنا هذه المكاتبة إلى المجلس، ومما تجدّد بحَضْرتنا فتُوحُ كُوْ كَب : وهي كرسيُّ الاستبارِيَّةِ ودارُ كُفْرهم، ومستقَّرُ صاحبِ أمرهم، وموضعُ سِلاحِهم وذُخْرهم، وكان بجمع الطُّرُق قاعدا، ولمُلْتق السُّبُل راصدا؛ فتعلَّقتْ بفتحه بلادُ الفتح وكان بجمع الطُّرُق قاعدا، ولمُلْتق السُّبُل راصدا؛ فتعلَّقتْ بفتحه بلادُ الفتح واستوطنت، وسُلِكت الطُّرُقُ فيها وأمِنت ، وعُرت بلادُها وسكنت ، ولم يبق في هذا الجانب إلا صُور، ولولا أن البحر يُنْجِدها، والمَراكب تردها، لكان قيادُها في هذا الجانب إلا صُور، ولولا أن البحر يُنْجِدها، والمَراكب تردها، لكان قيادُها

قد أمكن، وجِمَـاحُها قد أَذْعَن ؛ وما هم بحــد الله في حِصْن يَعْمِيم ، بل في سِجْن يَحْوِيهم؛ بلْ هم أُساري و إن كانُوا طُلقَاء، وأمواتُ و إن كانوا أحْياء؛ قال الله عز وجل : ﴿ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنْمَا نَعُدُّ لَمَهُ عَدًّا ﴾ ولكُلِّ آمرئ أجلٌ لابُدّ أن يَصْدُقه غائبُهُ، وأملُ لابدَ أن يَكْذِبه خائبـهـ وكان نزولُنا علىٰ كَوْكبِ بعد أن فُتِحت صَفَدُ بلدُ الديوْيَة ومعقلُهم، ومشتَعَلُهم وعملُهم، وعَلَّهم الأحصَنُ ومنزِلُهم؛ وبعد أن فتحنا الكَرْكَ وحصونَه ؛ والمجلسُ السيفيُّ أسماه الله أعلَمُ بما كان علىٰ الإسلام من مُـُونَتِه الْمُثْقَله، وقضيَّته الْمُشْكِله، وعَّلته الْمُعْضِله؛ وأن الفَرَنْج ــ لعنهم الله ــ كانوا يَقْعُدون منه مَقَاعِدَ للسَّمْع ، ويتبَوَّءُون منه مواضعَ للنَّفْع ؛ ويحولُون بين قات وراكبها، فيَدَلِّلُون الأرضَ بمــاكان منه ثِقْلا على مَنَاكِبها؛ والآنَ ماأمْنُ بلادِ الْهَرَمَيْن، بأشدَّ من أمن بلاد الحَرَمين؛ فكأماكان مشتَركا في نُصْرة المسلمين بهذه القلعة التي كانت تُرَامِي ولا تُرام ، وتُسامِي ولا تُسَام، وطالَمَ ٱستفْرغْنا عليها بيوتَ الأموال، وأنفقْنا فيها أعمارَ الرجال، وقرَعْنا الحديدَ بالحديد إلى أن صَجَّت النِّصالُ من النِّصال؛ والله المشكورُ على ما ٱنطوى من كاءة الكُفْر وآنتشَرَ من كامة الإسلام . وإنَّ بلاد الشام اليومَ لاتَسْمَع فيها لَغُوا ولا تأثِما إلا قيلًا سَــلَامًا سَلَامًا . وكان نزولُنا على كوكب والشتاءُ في كَوْكَبه، وقد طلع بيمن الأنواء في مَوْكِبه ؛ والثلوجُ تْنْشُر علىٰ البلاد مُلاءَها الفَضيض، وتَكْسُو الحِبالَ عمائمَها البِيض؛ والأوديةُ قد عَجَّتْ بمائها، وفاضَتْ عند آمتلائِها ؛ وشَمَخَتْ أَنُوفُها سُيُولا ، فَحْرَقَتِ الْأَرْضَ وبلغَتِ الحِبالَ طُولا؛ والأوحالُ قد آعتقَلت الطُّرُقات، ومشى الْمُطلقُ فيها مشيةَ الأسير في الحَلَقَات؛ فتجشَّمُنا العَناء نحن ورجالُ العساكر، وكاثَرْنا العدوَّ والزمانَ وقد يُحْرِزُ الحظَّ المكاثر، وعلم اللهُ النيـــةَ فَانْجَدَنَا بِفَصْلُهَا، وضَمَيَرَ الأمانة فأعانَ على حَمْلُهَا؛ ونزلنامنُ رُءُوس الجبال بمنازلَ كان

<sup>(</sup>١) في '' الروضتين '' ج ٢ ص ١٣٦ هكذا : بلد الديوية المصونة ؛ وفتحنا الكرك وحصونه الخ .

الاستقرارُ عليها أصعبَ من ثِقَلها ، والوقوفُ بساحتها أهونَ من نُقَلِها ؛ ﴿وَأَمَّا سِعْمَةِ وَرَّبِّكَ غَدِّثُ مِ

والحمد لله الذي ألهُمَنا بنغمته الحديث، ونصَر بسيف الإسلام الذي هو سيفه وسيفه وسيف الاسلام الذي هو أخُونا الطيبَ على الحَييث ، فمدُّ السيف ينقسم على حديد، ومدْحُ الكريم يتعدّى إلىٰ يدَيه ، والآنَ فالمجلس السماه الله يعلم أن الفَرَنج لاَيسُلُون عما فتحنا، ولا يصبرون على ما جرَحنا ، فإنهم خدلهم الله أم لاتُحْصى ، وجيوشُ لاتُستقصى ، ووراءهم من ملوكِ البحر مَنْ يأخُذُ كلَّ سفينة غَصْبا ، ويطمع في مدينة كَسْبا ، ويدُ الله فوق أيديهم ، والله محيطُ بأقريبهم وأبعديهم ، والسيجعل اللهُ بعد عُسْر يُسْرا ، (الاَتَدري لعلَّ الله يُعْدِثُ بعد ذلك أمرا ) .

وما هم إلا كلابٌ قد تعاوَتْ ، وشياطينُ قد تغاوَتْ ؛ وإن لم يُقْذَفُوا من كلّ جانب دُحورا، ويُتْبَعوا بكلّ شهابٍ ثاقبٍ مَدْحورا، آستاسَدُوا وآستَكلّبُوا، وتالّبُوا وجلّبُوا وأجلبُوا ، وحاربُوا ، وحرّبوا ؛ وكانُوا لباطلِهم الداحض ، أنصَرَ منّ لحقّنا الناهض؛ وفي ضلالِهم الفاضِح، أبصرَ منا لهدانا الواضح ، ولله درَّ جرير حيث يقول :

إِنَّ الكريمةَ ينصُرُ الكُّرَمَ ٱبْنُهَا، ﴿ وَٱبْنُ اللَّيْمَةِ لِلنَّامِ نَصُور !

فالبِدَارَ إلى النَّجْدة البِدَار! والمُسارعةَ إلى الجنة فإنها لاتُنالُ إلا بإيقاد نارِ الحرب على أهل النَّار؛ والهِمَّة الهمةَ! فإن البحار لاتُلُق إلا بالبِحار، والمُلُوكَ الكِبار لايقِفُ في وجوهها إلا الملوكُ الكِبار:

وما هِيَ إِلا نَهْضَةُ تُورِثُ العُلاَ ﴿ لِيَوْمِكَ مَاحَنَّتْ رَوَازِمُ نِيبُ ! وَنَحْنُ فِي هذه السِنة \_ إِن شاء الله تعالىٰ \_ نَنْزِل عَلَىٰ أَنْطَا كِيَةَ ، وينزل ولدُنا الملك المظفَّر \_ أظفره الله \_ على طَرابُلُس؛ ويستقرُّ الركاب العادليّ \_ أعلاه الله \_

بمصر؛ فإنها مذكورةٌ عند العدق \_ خذله الله \_ بأنها تُطْرَق، وأن الطلب على الشام ومصر تفرَّق ؛ ولا غِنَىٰ عن أن يكُون الحجلس السـيفيُّ \_ أسمــاه الله \_ بحرًّا في بلاد الساحل يْزَخر سلاحا، ويحِرِّدُ سيفا يكون على مافتَحْناه قُفْلا ولما لم يُفْتَح بعدُ مِفْتاحا؛ فإنه ليس لأحدٍ ماللاً خِ من سُمُعةٍ لهـ ﴿ فَي كُلُّ مُسْمِع سَمْعِه ، وفي كُلُّ رُوع رَوْعِه ؛ وفى كل تَحْضَر تَحْضَر، وفى كل مسجد مِنْبر، وفى كل مَشْهَدٍ تَخْبَر؛ فمــا يُدْعىٰ العظيمُ إلا للعظيم و [لا يُرْجَى ] لموقف الصبر الكريم إلا الكريم [هذا ] والأقدار ماضيه ، و بمشيئة الله جاريه؛ فإن يشإ اللهُ ينصر علىٰ العدَّو المضعَّف، بالعدد الأضعف؛ ويُوصِّلُ إلىٰ الجوهر الأعلى بالعرض الأدنى؛ فإنا لانرتابُ بأنالله مافتح علينا هذهالفتوحَ ليُغْلِقَها، ولا جَمَع علينا هــذه الأمَّة ليفرِّقَها ؛ وأن العــدق إن خرج من داره بَطَرا ، ودخل إلىٰ دارناكان فيهـا جَزَرا؛ وما بِقَى إن شاء الله إلا أموالُ تُساق إلىٰ ناهبها، ورقابُ تقادُ إلىٰ ضارِبِها، وأسلحةُ تَحَمُّل إلىٰ كاسبها؛ و إنمـا نُؤْثِر أن لاتنطوى صحائفُ الحمد خاليةً من آسمه، ومواقفُ الرشد خاويةً من عَنْ مه؛ ونؤثر أن يُساهِمَ آلَ أيُّوبَ في ميراثهم منه مَوَاقعَ الصبر، ومطالع النصر؛ فوالله إنا على أن نُعْطيه عطايا الآخرة الفاخره، أشدُّ مِنَّا حُرصًا علىٰ أنْنُعطِيهَ عطايًا الدنيا القاصره؛ وإنا لايسُرُّنا أن ينقضيَ عمرُه في قتال غيرالكافر، ونزال غير الكُفْء المناظر؛ ولا شكَّ أن سيْفَه لو آتصل بلسانِ ناطقِ وَفَمْ ، لقال مادُمْتُ هُناك فلسْتُ ثَمَّ ؛ وما هو محمولَ على خُطَّة يَخافُها ، ولا متكِّلَفُ قضيةً بحكمنا يَعَافُها ؛ والذي بيده لا نَستكثره ، بل نستقصره عن حقه ونستَصْغره؛ وما ناوَلناه لفتح أرضه السِّلاح، ولاأعَرْناه لِملك مركزه النَّجاح؛ إلا على سخاءٍ من النَّفْس به و بأمثاله ، على علم مِّنا أنه لا يُقعُد عَّنا إذا قامتْ [الحرب] بنفسه وماله ؛ فلا نَكُنْ به ظَنَّا أحسنَ منه فِعْلا ، ولا نَرْضىٰ وقد جعلنا الله أهلًا أن لانراه

<sup>(</sup>١) الزيادة من الروضتين ج ٢ ص ١٣٧٠

لَنَصْرِنَا أَهَلا ، ولْيُستَشَرُ أَهَلَ الرَّسَاد فإنهم [لايالونه] حقًّا وآستِنهاضا ، ولَيْعُص أَهلَ الغَوَاية فانهم إنما يتغالون به لمصالحهم أغراضا ، ومن يبته يَظُعَن ، وإلى بيته يَقْفُل ، وهو يُحيبنا جوابَ مثله لمثلنا ، ويَنْوِى في هذه الزيارة جمع شَمَّل الإسلام قبلَ نِيَّة جمع شملنا ، ولا تَقْعُد به في الله نهضة قائم ، ولا تخذُلُه عزمة عازم ، ولا يستفت فيها فوت طالب ولا تأخُذُه في الله لومة لائم ، فإنما هي سَفْرَة قاصده ، وزَجْرَة واحده ، فاذا هـو قد بَيضَ الصحيفة والوجة والذّكر والشَّمْعه ، ودانَ الله أحسنَ دَيْن فلا حرج عليه إن فاء إلى أرضه بالرَّعْعه ، وليتذبَّر ما كتبناه ، وليتفهم ما أردْناه ، وليقدِّم الاستخاره ، فإنها سراج الاستشارة وليغضب لله ورسوله ولدينه ولأخيه فانها مكان الاستغضاب والاستشارة ] وليخضُرحتَّى يشاهد أولادًا لاَّ خيه فانها مكان الاستغضاب والاستشارة ] وليخضُرحتَّى يشاهد أولادًا لاَّ خيه يستشعرُون لفُرْقته عَمًّا ، وقد عاشُوا ما عاشُوا لا يعرِفُون أدن لهم مع عمِّهم عَمًّا ، والله سبحانه يلهمه توفيقا! ويسلكُ به إليه طريقا ، ويُغيدنا به سيفًا لوبة الكفر والله سبوقا .

## الأســـلوب الشالث

( أن تُفتتح المكاتبةُ بلفظ «هذه المكاتبة إلى المجلس» )

وهذه نسخةُ كتاب من هذا الأسلوب بالإخبار بفتح أَيْلة التي تحت العَقَبة في ممتر حُجَّاج مصر . وهي :

هذه المكاتبة إلى المجلس الفلانيّ أعلىٰ الله سلطانه، وعَمَر بالنجاح آمالَهُ وبالسعادة أوطانَه ؛ ولا زالَتْ يدُ النَصْر تُصَرِّف يومَ اللَّهَاء عِنانَه ، ويدُ لطفِ الله تُفيض علىٰ

<sup>(</sup>١) في الأصل فانهم يألوه والصواب ما أثبتناه في الصلب .

<sup>(</sup>٢) كذا فى الأصل والمراد أنهم يجعلونه غرضا لنوال مصالحهم الذاتية .

<sup>(</sup>٣) الزيادة مما سيأتى له في المهيع الثالث من هذا الجزء .

الخلق يومَ العلياء عَنَانه، وتمكَّن من هامِ الأعداءِ ونُحورِهم سيفَه وسِنانَه؛ (نُشْعِره) أنه لم تزلْ عوائدُ الله سبحانَه عندنا متكفِّلةً مايُوجب أنيُبْدَأ الحمد ويُعاد، مقرّبةً لنا من الآمالكلُّ ماكان رَهينَ نَأْي وبِعَاد، موافقةً لن بالتوفيق فكأننا و إيَّاه علىٰ مِيعاد، مُعينَةً لنا علىٰ ما يعتَدُّه الغاشُّ معاش وعيد مُعَاد . وقد كان ماعَلَم من غَزوتنا إلىٰ أَيْلَةَ التي ٱتخذها العدُوّ مَعْقلا ، وتديُّرها مَنْزلا، وعَدُّها مَوْئلا ؛ وغاضَ بها رونَقُ الجمله ، وفاضَ بها أهلُ القبله ؛ وصارتْ علىٰ مَدَارِجِ الأنفاس ، وعلىٰ مراصد الأفْتِراص والاَفتِراس؛ وخصَّتِ الحرمين بأعظمِ قادح، وآشتدٌ عن حادثتها من لُطُّف الله أعظَمُ فَاتَحٍ؛ ولمَا تُوجُّهُنا إليها، ونزلنا عليها؛ شاهَدْنا قلعةً يَحْتاجُ راميها إلى الدُّهْرِ المَدِيد، والأمل البعيد؛ والزاد العَتيد، والبَأْس الشديد؛ تَنْبُو بعطْفِ جامح عن الخِطْبه، وتُعْرِض بذِكْرَ مَانِعَ عَنِ الضربِهِ ﴾ وتَعْطف بأنْف على السَّحاب شامخ، وتطلُّعُ في الصَّباح بوجه شادخ؛ كأنما بينها و بين الأيَّام ذمام، وكأنَّ نار الحوادث إذا بلغَتْ ماءَها بردُّ وسلام؛ فَأَطَفْنَا بِهِ مَتَبَصِّرِينِ ، ونزلنا من ناحيــةِ البَرِّبها مَفَكِّرين؛ وَبَيْنَا نحنُ نأمر بالحرب أَنْ يُشَبُّ أُوازُهَا ، وبالخيل أَنْ تُسير أسرارُها ؛ وبنار اللِّقاء أَنْ يستطير شَرارُها ، وبَقَنَاطَيْرِ الموت من القسيّ أن تُعَقَّد أُوتارُها ؛ و بالحِبانيق أن تُعْقَد حناياها وتُحَلِّ أزرارُها، و بالكواكب أن تُذيقهم طعم الصَّغار كبارُها؛ إذ نادى منادِ من أعلىٰ قُمَّها، ورأس قُلَّتُها؛ مُعْلِنا بالأمان، ناسخًا لآية الكفر بآية الإيمــان ؛ فأعاَرَتُه الأسماعُ إنصاتها، والستحقت القلوب حَصاتها؛ وعمدت إليه بنت بحر، عادتْ بابَ نصر، وساعة بدهر؛ وَبَشَّرْنِي بغلام على كبَّر، وبظَفَر في سَـفَر علىٰ قَدَر؛ فأعطىٰ فَرَنْجُها ما طلبوا، وأتى اللُّطْفُ للسلمين بما لم يحتَسبوا؛ وفي الحال رُفعتْ عليها ألويةُ الإسلام وَنُشرِت، وأُوَتْ إليها فئةُ الحق وحُشرتْ، وتظاهرت عليها أولياءُ الله وظهرَتْ، وقيل الحمدُ لله ربِّ العالمين .

## الأســـلوب الرابع

(أن تفتتح المكاتبة بلفظ : «كتابنا » وباقى الأمر على نحو ماتقدّم )

وهذه نسخة كتابٍ من هذا الأُسْلوب كتب به القاضى الفاضل عن الملك الناصر «صلاح الدين يوسف بن أيوب» إلى بعض الأمراء بالشام عند وفاة السلطان نور الدين مجمود . وهي :

كَالُبنا هذا إلى الأمير، معزِّين بالرزْء الذي كُلَتْ أقسامه و تمتّ ، ورمتْ أحداثُه القلوبَ فأضمَتْ وطرقت أحاديثُ ه الأسماع فاصمَّتْ ، وأبى أن تعفُو كُلُومُه ، وكاد لأجله الأفق تنكسف بُدُورُه وننسكر بُجُومه ، وتَلَم جانب الدِّين لِفَقْد مَنْ لولاه لأجله الأفق تنكسف بُدُورُه وننسكر بُجُومه ، وتَلَم جانب الدِّين لِفَقْد مَنْ لولاه لدَرَست أعلامُه ولم تُدُرَسْ علومُه ، وفَجَأ فاستولى على كلِّ قلب وَجِيبُه وعلى كلِّ خاطر وبُجُومه ، بانتقال المولى «نورالدين» إلى سُكنى دارالسلام، وقُدومه على ما أعده الله من منجزاء ذَبة عن الإسلام ، وبكى أهله على فقد عن ائمه التي بها حُفظت وحرست ، وسكت المسلام وحشة بُعْده و إن آبتهجت الملائكة بقُرْبه وأَنسَتْ ، فله هو! من مضاب أغرى العيونَ بفيضها ، والنفوسَ بفيظها ، ونقلَ الأولياءَ من ظل المسرَّة ونعيمها إلى هجير المساءة وقيظها ، وأوجب تناجِي الحُقَّار بالنَّجاة من تلك السَّطُوة التي لم تنل تزيدُها غَمَّ وتردُّها بغيظها .

ومهنئين بما أسا الكُلُم وداواه، وحَوى الحقّ إلى الجانب الأمنع وآواه؛ من جلوس ولده «الملك الصالح» ذى التصويب والتسديد مشمولًا منّا بالعُرْف العميم، والطّول الجسيم؛ جاريًا على سُننه المعهوده، وعادّته المحموده؛ فى رفع صالح أدعيته عن صفاء سريرته، وخُلُوص عقيدته، مستمرًا على جميل تحيته، فى إمدادنا ببركته؛ إن شاء الله تعالى .

قلت : والمصطلح الجارى عليه الحال فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية فى زماننا مأخوذة من الأساليب الثلاثة : الأوّل والثانى والثالث المقدم ذكرها . على أن فى الدولة الأيوبية أساليب أخرى لا يسع استيعابها ، ويغتنى عنها بما تقدّم ذكره .

#### الطرف الحادى عشر

( في المكاتبات الصادرة عن ملوك أهل الغرب )

وقد ٱنفردوا عن كُتَّاب المشرِق وكُتَّاب الديار المصرية بأمور:

منها أرب المخاطبة تقَعَ للكتوب إليه بميم الجمع مع الآنفراد ، كما تقع الكتابة عن المكتوب عنه بنون الجمع مع الآنفراد .

ومنها أنهم يلتزمون الدعاء بمعنىٰ الكتابة عند قولهم : كتبنا ، بأن يقال : «كتبنا البكر كتب الله لكركذا» .

ومنها أنهم يترضُّون عن الخليفة القائمين بدعوته في كتبهم .

ومنها أنهم يذكرون آسم المكتوب إليه فىأثناء الكتاب، وباقى مكاتباتهم على نحوٍ من مكاتبات أهل الشرق والديار المصرية؛ وكُتُبُهم تُخْتَم بالسلام غالبا، وربما خُتِمت بالدعاء ونحوه .

ومنها أن الخطاب يقع عندهم بلفظ الرياسة مثل أن يقال : رِيَاسَتُكُمُ الْكُرِيمَةُ وَنُحُو ذَلِكَ . ولها حالتان :

### الحالة الأولى

( ما كان الأمر عليه في الزمن المتقدّم، وهو على أربعة أساليب )

# الأســـلوب الأوّل

(أَن تُفتتَحَ المَكَاتبةُ بَلفظ ومن فلان إلى فلان ويُدْعَى للكتوب إليه، ثم يقع التخلُّص إلى المقصود بأما بعد، ويُؤْتَى عليه إلى آخره، ويُخْتَمَ بالسلام)

كاكتب أبو بكر بنُ هشام عن أبى محمد بنِ هودٍ ، فى قيامه بالدعوة العباسية ببلاد المغرب إلى أهل بلد من رعيته .

وَمَنْ فَلَانَ إِلَىٰ أَهْلَ فَلَانَةَ، أَدَامُ اللّهَ كَامَتَهُمْ وَآثُرَهُمْ بِتَقُواهُ، وعَرِّفَهُمْ عُوارفَ نُعُاهُ؟ وكَنَفَهُمْ فَى حَرَمُهُ المنيعُ وحِمَاهُ، وجعلهم ممن وُفِّقَ إِلَىٰ رضاهُ، وحُفَّ بِخَيْرٍ مَاقَدَّرُهُ وقضاه، يسلام

أما بعد حمد الله على مُتتابِع واسع فَضْله ، هازم الباطل وأهله ، ومورِّط الجاهل فَ مَهُواة جَهْله ؛ المالئ بدعوة الحق ما أنَّسع من حَرْن المعمور وسَهْله ، والصلاة على سيدنا عهد نبيّه المصطفى خاتم رُسُله ، المؤيد بالقرءان الذي عَجَزت الجنّ والإنس أن يأتُوا بمثله ؛ وعلى آله وصحبه الجارين على قويم سُنّته وواضح سُبله ؛ والرضا عن الإمام العباسي أمير المؤمنين ، الذي لاإمام سواه للسلمين ؛ المفرّع من عَيْده الكريم وأصله ، المُدافِع عن حرم أمره بسديد نظره وحديد نصله ؛ والدعاء لمقامه العلى ، وأصله ، المُدافِع عن حرم أمره بسديد نظره وحديد نصله ؛ والدعاء لمقامه العلى ، ومكانيه السنى ؛ بالسَّعْد المصاحب بمصاحبة ظلّه ، والعَضُد الفاتح مالم يُفْتَح لأحد من قبله ، فإنا كتبناه لكم حكتبكم الله ممن آنتفَع بقوله وعمله ، وتوجه إلى رضاه من قبله ، فإنا كتبناه لكم حكتبكم الله ممن آنتفع بقوله وعمله ، وتوجه إلى رضاه بمسوط أمله ، وجرَتْ له الأقدار بأفضل معتاد وأجمله من فلانة ، والتوكل على الله سبحانه نتائج تُبْرِزُها الأيَّام ، ويستنجدُها السَّعْد والحُسام ، ويستدنيها التفويض سبحانه نتائج تُبْرُزُها الأيَّام ، ويستنجدُها السَّعْد والحُسام ، ويستدنيها التفويض .

إلى الله سبحانه والاستسلام؛ والدعوة العلية \_أدام الله أيّامها، وأسعد أعلامها؛ والآثار التي تجلت بها المَدَاهب، والأنواز التي وَضَعَت بها المَسارِي والمَسارِب، وأضاءت بها المشارق والمغارب، والحمد لله حمدا كثيرا \_ المكانُ الذي نتجدّدُ وأضاءت بها المشارق والمغارب، والحمد لله حمدا كثيرا \_ المكانُ الذي نتجدّدُ حُرمتُه، ونتا حُدُد ذِمّتُه وإذا أُنهِضتِ العزائم لمصالح العباد تقدّمتُ كلَّ العَزَمات عَرْمته والاهتام أزمّتُه وإذا أُنهِضتِ العزائم لمصالح العباد تقدّمتُ كلَّ العَزمات عَرْمته والمنه المكانُ الذي صرف وجوه الأعداء، وصابر مكابدة الإضرار والاعتداء، وأحتمل مكروة الدواء، في مُعالجة الشّيفاء ومعاجلة حَسْم الداء ، فيكُرمت آثارُه، وتعين تخصيصُه بالمزيد وإيثارُه ، وطابتُ أخبارُه، وطالت في مَضَايِق تَجَال الرجال أسنّتُه وشفاره ، فنحن نُوجب تكريمَه، وأثور تقديمه ، وأثنبِع حديثه في الاعتناء قديمة ، والله يتوثى تكيل قصدنا الجميل فيه ونتميمه! .

وقد بَلَغ بِلَغ الله أملكم ، وأتم نعمته قبكم - تحرُّكُ ذلكم الحائ للإضرار بالبلاد ، وايثاره دواعي الشر والفساد ، ومتى آحتيج إلى إعلام جهة من الجهات بأحواله ، وما يتصوّره بفاسد خياله ، و تَغلَّب كبره المردى وآختياله ، وما يصدُر عنه من قبيح آثاره وأعماله ، فإنما يُستَعلم تحقيقُها منكم ، ويُتعرَّف تصديقها من لدنكم ، يصدُق جواركم ، ودُنُو داركم ، وتداخُل آثاره مع آثاركم ، فانتم أقربُ اطّلاعا على خُبث سِره ، وسُوء مكره ، وما يُضمر المسلمين من إذا يته وضره ، فتى آنصرفَت وجوه المسلمين الى جهادهم ، وآشتغلوا بتأمين بلادهم ، آنتهز الفُرصة في فساد يُحدثه ، وعقد ينكُثه ، واستعجال ما يعجل عليه ولا يلبقه ، ونحن نُعرض عنه إعراض من يرجو متابه ، ويرتقب رُجوعه إلى الحق وإيابه ، وهو متخبط في أهوائه ، مستمرَّ على غُلوائه ، مُصرّ وجهة جهالته ، ولا يُريه الاستبصار وجهة جهالته ، ولا يُريه الاستبصار وجهة جهالته ، فوجب علينا بحكم النظر للبلاد التي لحقها عدُوانه ، وأضر بها مكانه ،

وتكَّرر عليها آمتحانهُ، أن نُعاجل حَسْم عِلَله ، ونَسُـــــــّد مَوَاقعَ خَلَله ، ونردّ عليــــه كُلّ مَضَرَّةِ لاحقةِ من قِبَله؛ حتَّى يَستريح الناسُ إلىٰ أمن مبسوط، وكَنَفِ مضبوط، وحَوْزِ بِالْكُفَايَةُ وَالْوَقَايَةُ مَحُوطٌ ؛ وقد كُمَّا عند الفَرَاغِ من مصالح البلاد الغَرْبيــه ، وٱنتهاء الفَتْح فيها إلى مالم يَدُرُ بالخاطر ولم يُحْسَب بالنِّيه ؛ نظَرْنا في إعداد جموعٍ من أجناد الغَرْب، وتخيَّرنا منهم كلُّ من دَرب بالطُّعْن والضَّرْب؛ وسَعد لكم (؟) من جَمَاهير الأغراب وَجُزُولة وسائر القبائل النازلين بالبِلاد، المتأهِّبين لمــا يُطْلَبون به من الغزو والجهاد ؛ ورسَّمْنا لهم أن يلحَقُوا بنا عند الآستدعاء، على ماجدَّدْنا لهم في الآنتخاب والآنتقاء؛ لتأخُذَ الجموعُ كلُّها من مَعْو أثَرَ هذا الخائن بنصيب، وتَضْرِب فيه، وفي كلِّ عملُ يَعَفِّيه، بسهم مُصيب؛ لكن لما تعجَّل حركتَه التي تعجَّل بها الحَيْن، وساقه إليها القدَرُ الذي أعمىٰ البصيرةَ والعَيْن؛ رأينا أن نُنْفذ إليه قصْدَنا، وأن نعاجلَه بما حضر عندنا ؛ متوافرةَ الأعداد، غنيَّةً عن الآستمداد ، غير مفتقرةِ إلى الآزدياد ؛ ومع هذا فقد أمرْنا أهلَالِحهات كلِّها باللَّحاق بنا، وأن يَنْهَض جميعُ أعدادهم من الخيل والبِّطَل والرُّماة على سبيلنا ومذهبنا؛ لتكونَ الأيْدى في هذه المصلحة العامَّة واحده، والعقائدُ في دفع هذا الضرر عن الكافة متعاقِده، حتى يذهبَ أثَرُهذه النَّكْبة وعينُها، ويُزُولَ عن بَهْجة الإحقاق والآتِّفاق شَيْنها؛ وإذَا وجب علىٰ أهل هذه الجهات أن يَنْفِرُوا في هَذه الَّدَعاة خَفَافا وثقالا ، وُيبادروا رُكْبانا ورِجَالا ؛ كان الوجوبُ في حقَّكم وجوبين، والفرضُ عليكم فرضَيْن؛ لما يَخُصُّكم من هذه المصلحة التي أنتم أَوْلَىٰ من بحسّب ذلكم، وٱستوعُبُوا جميع أنجادكم، منخَيْلكم ورُماتكم ورجالكم، وكونُوا واقفين على قَدَم التأهُّب إلىٰ أن يكون الآجتياز من هُنالكم؛ إن شاء الله تعالىٰ والسلام".

### الأسللوب الشاني

( أن تفتتح المكاتبة بلفظ «أما بعد» وهو على ضربين )

## الضرب الأول

(أَن تُعَقَّب البعديةُ بالحمد لله، ويؤتى على الخطبة إلى آخرها، ثم يتخلَّص إلى المقصود ويختَم بالسلام على نحو ما تقدّم)

كماكتب أبو عبد الله بن الجيان عن أبى عبد الله بن هُود أيضا إلى أكابر بَلَدَه بالرَّفْق بالرعية عند ورُود كتابهم عليه بتحصين البلد ، و بلوغه جورُ المستخْدَمين بها على الرعية ، وهو :

أما بعد حمد الله تعالى مُعْلِي مَنَارِ الحقّ و رافعه ، ومُولى مُتَوالِي الإنعام ومُتَابِعه ؛ والصلاة على سيدنا عهد عبده ورسوله مشقّع الحَشر وشافعه ، المبعوث ببدائع الحِمَ وجوامِعه ؛ وعلى آله وصحبه المبادرين إلى مَقاصِده العلية ومَنَازِعه ، والذابين عن حَوْزة الإسلام ، بمواضى الاعتزام ، وقواطِعه ؛ والرضا عن الخليفة الإمام العباسي أمير المؤمنين ذي المجد الذي لا يُنَال سمو مَطَالعه .

فإنا كتبنا إليكم ـ كتب الله لكم عزّةً قدْحُها بالثبوت فائز، وسعادةً قسطها للهاء حائز ـ من فلانة، وكلمة الحق منصورة اللواء، منشورة الأضواء، والتوكّل على الله في الإعادة والإبداء، والتسليم إليه مناطّ أمرنا في الانتهاء والابتداء، وحمد الله تعالى وشكره وَصَّلَنا إلى نَيْل مزيد النّعاء والآلاء، ومكانتُكم لدّينا مكانة السّني المناصب، المتحلّ في الغناء والاكتفاء، والحلوص والصّفاء، بأكرم السّجيّات والمناقب، المعلوم مالديه من المصالحة السالكة بأكرم السّجيّات في المناحي الموضح والسّنن اللّحب .

وقد وقَفْنا على كَابِكُم مُعْلَمًا بخبر فلانة وما رأيتُوه من المَصْلحة في تحصينها ، والآجتهادِ في أسلبابِ تأمينها ؛ ونحن نعلم أنكم تُر يدون الإصلاح ، ولتوجَّوْن ما نتوَسَّمُون فيه النَّجاح؛ لكن أهمُّ الأمور عندنا، وأولى ما يُوا فِي غَرَضنا وقَصْدَنَا، الرفقُ بالرعيَّه ، وحمُّها علىٰ قوانين الإحسان المَرْعِيَّه \_ وعلىٰ أثر وُصُول كتابكم وصَلَنا كتابُ [أهل] فلانة المذكورة يشكُون ضرر الخدّمة المتصرّفين فيهم، و يتظلُّمُون من متحيّفيهم ومتعَسِّفيهم؛ وفي هذا مالا يخفي عليكم، ولاَتَرْضَوْن به لو ٱنتهي إليكم؛ فإنه إذاكان الناظرُ في خدمةٍ ممن لا يُحْسِن سياسةَ الأمور ، ولا يعْلَم طريقةَ الرِّفْقِ الحاريةَ بوَفْق الخاصة والجُمْهور؛ أعاد التسكينَ تنفيرا ، والتيسيرَ تعسيرا ؛ وتعلمون أنا لا نُقدِّم علىٰ إيثار العــدل في عِباد الله المســلمين عملا ، ولا نبغي لهم باطنــة بغير التخفيف عنهم والإحسابِ إليهم بَدَلا؛ وأنتم أوْلَىٰ مَنْ يُعتقَد فيهِ أنه يَكَلِّ هذا المَقْصَد، وَيَتَحَرَّى فِي مصالحِ الرَّعايا هذا السَّنَنَ الأرشَد ؛ وقد خاطبْنا أهلَ فلانة بمــا يُذْهب وَجَلَهُم ، وَيَبْسُط أَمَلَهُم ؛ وعرّفناهم بأنكم لوعلمتم مَنْ جار عليهم من الخَدَمة لأخذتم علىٰ يَدِه، وجازيْتُمُوه بُسُوء معَتَقَـده ؛ وأشعرناهم بأنَّا قد ٱستُوصَيْناكم بهــم خَيْرًا ، وَنَبَّهَا كُمْ عَلَىٰ مَا يَدْفَعَ عَنْهُمْ ضَمْيًا وَيَرْفَعَ ضَـــيْرًا ؛ وأنتم ـــ إن شاء الله ــ تستأنِفُون نظرا جميلا ، وتُؤخِّرون عنهم الحَـدمَةَ الذين لايسلُكُون من السياســـة سبيلا؛ وْتُقَدِّمُونَ عَلَيْهِمْ مِن تَحْسُن فيهم سـيرتُه، وتَكْرُمْ في تمشيتِه الرِّفقَ علانيتُه وسريرتُه، ومِثْلُكُمُ لَا يُؤكَّد عليه في مذهبِ تحسُن عواقبُه، وغريض يُوا فقه القصدُ الآحتياطيُّ ويصاحبُه ، إن شاء الله تعالى والسلام .

#### الضيرب الشاني

كَمَاكَتَب أَبُو عَبْد الله محمد بن عَبْد الله القُضاعَى ، المعروف بالأبار ، عن الأمير أبي جميل إلى أهل ناحية بولاية والي عليهم وهي :

أما بعدُ، فالكتاب \_ كتب الله لكم مِلْء الجوانب، قرارا، وأرسل عليكم سماء المواهب، مِدْرارا، من فلانة، وليس إلا الخيرُ الدائم، واليُسْر المُلازِم، وقد توالى إعلامُكم بالغرض الجميل فيكم، والاعتناء المتّصل بتهيد نواحيكم، وأنتم اليوم بنغر متحيّف، وجناب متطرّف، يتضاعفُ الاحتياط عليه، ويجب تيسيرُ المير إليه، فالنظر له مُعْمَل، والتهمّم به لا يُهمَل، وهذه ألسُنَ قد مُلك قيادها، وأوثر بوجوه القرابة إمدادُها، وفلان قد خاطب يستأذن في القُدُوم على الباب الكريم، ويؤكّد ما عنده في الجدّمة والتصحيم؛ والخيرات بسبيل الاتصال، والمَسرَّات واردةً مع البُكُور والآصال.

والحمد لله الجسيم فضله ، والعظيم نَيْسُله ؛ فأحَسِدُوا الله على ما يَسَر لن ولكم ، وآستَوْزِعوه شكر ماخَوَلنا وخوَلَكُم ؛ وآعلموا أنّا نَرْعاكم ، كما رعى أوّلنا أولاكم ؛ وقد عُين لموضعكم كذا وكذا فأنف ذُوا إلينا بعضكم مُعْجَلا ، وآستشعروا إنماء الأثرة ، وآطراد النّصرة ، حالًا ومستقبلا ، والحركة الكبرى \_ يَمّنها الله \_ قد شُرع فى أسبابها ، وأتي مأيؤتي بمشيئة الله الفتح القريب من بابها ؛ ولا غنى بما يُدار فى ذلك عن فلان وقد خُوطب بالوصول ، ووُجّه إليكم فلان واليا عليكم ، وثاويًا لدّيكم ، وهو ممن خُرِتْ كفايتُه ، وآرتضيتْ لجبر أحوالكم سيا ستُه ، وشُكِر هنا فأورْتِم به هنالكم ؛ وقد فُوض

إليكم من نظر لحاصَّتكم و جُمْهوركم، وقلد بما يستقِلُّ أَتَّمَّ الاَستقلال من تدبير أموركم، وأمضى معه من الأحناد طائفةً يحسنون الدفاع والنِّياد، ولا يفارقون الحِلّة والطَّفَر، والاَجتهاد، ووراءَ هذا من كريم العناية وجميل النظر، مايقْضِي لكم بالفَلْج والظَّفَر، ويُديدكم بالأمانة الشاملة من الذَّعْر والحَذَر، إن شاء الله تعالى والسلام.

#### الأسملوب الشالث

(أن تفتتح المكاتبةُ بلفظ «كتابُنا إليكم من موضع كذا، والأمرُ على كذا وكذا» ويؤتى على المقْصَد إلى آخره ويُحْتَمَ بالسلام)

وربما قيل : «هذا كتابنا إليكم» وربما قيل : «كتَّبنا إليكم» ونحو ذلك .

كماكتب أبو المطرّف بن عميرة عن آبن هود في البِشارة بفتح حصن، وهو :

كتابُنا إليكم ــ أطلع الله عليكم من البشائر أنْوَرها جَبِينا، وأوضَّحَها صُبْحا مُبِينا ــ من فلانة في يومكذا .

سلامٌ عليكم فإنى أحمدُ إليكم الله الذى تكفَّل بنَصْر من يَنْصُره، ونصلِّ على سيدنا مجد الكريم عَيْدُه الزاكى عنصُره، ونُجَدّد مشفوعَ الصلوات، ونردّد مرفُوعَ الدعوات ؛ للإمام الخليفة « المستنصر بالله أمير المؤمنين » ذى المناقب التي لاعادّ يعدُّها، ولا حاصر يحصُرُها .

والحمدُ لله الذي أنعم علينا بتقليد إمامته، التي لاتُعقَد معها إمامه، وأقامنا لإقامة دَعْوته، التي لاتُعقَد معها إمامه، وأقامنا لإقامة وَعُوته، التي لاتجوز على غيرها إقامه، وجعَلنا نَرْمِي الغرضَ باسمه الأشرفِ فنصيبه، ونستوهبُ فضلَ الله سبحانه فيتوفَّر قبلنا نَصيبُه، ونستنزِلُ بخلافته المباركة جوامع النصر، كما آستنزل الفاروقُ بُغَرَّة جَدِّه هوامِعَ القَطْر، فتسيرُ أمامَ رايته السَّوْداء بالأثرَ

<sup>(</sup>١) لعله " إليه النظر الخ" .

المُبيض ، وتُرْوِى هذه أُوامَ القلوبِ كما أَرُوى ذلك أُوامَ الأرض ، وما زِلنا منذ كان اللّه ولَى على هذا الحص نتعرّف فيه من مخايل النّجْح ، ودلائل الظّفر والفَتْح ، ما أعطانا فَثَلَج اليقينُ بأنا نَفْصِم عُرُوته ، ونَفْرَع ذِرْوته ، ولم يزل العزمُ يذلّل شِمَاسه ، ما أعطانا فَثَلَج اليقينُ بأنا نَفْصِم عُرُوته ، ونَفْرَع ذِرْوته ، ولم يزل العزمُ يذلّل شِمَاسه ، ويقلّل ناسَه ، حتى أذعنوا لما عُرِقتُم به من النزول لوقت معدود ، وأمد محدود ، ثم إنهم خامرَهم طارقُ الوجل ، فعجّلوا أداء دَيْه قبل حُلُول الأجل ، وأمكن الله من هذا المعقل الفَذّ في المعاقل ، وقتل الظانين لامتناعهم والحسامُ إن شاء الله تعالى في يَد القاتل ، وقد صَعِدت راياتُن على الشّور ، وسَعِدت إدارتُنا بالعَزْم المنصور ؛ وشيّد الله من هذا الفتح الحليل أقصى الفُتُوح بعلق ، وأشجاها للعدق وأدّم على على مستانفٍ و بلوغ أملٍ مرجق .

والحمد لله الذي ردّ حَقَّنا المغتصَب ، وكفانا في وَجْهنا هذا التعبّ والنَّصَب ؛ وعرّفنا كم بهذا الحبر الذي هو غذاء للرُّوح ، والمنبئ عن فَتْح الفُتُوح : لتشكُروا الله عليه شكرا، وتُوَفَّوه حقَّه إذاعة له ونَشْرا؛ وتُجَدِّدوا بحمدالله [على] ماأوْلى من خالص النّعم، ووافر القِسَم ؛ ما يَطِيب به المُعرَّس والمقيل ، ويُستقْصَر به الأمَدُ الطويل ، واكتبُوا من خطابنا هذا نُسخًا إلى الجهات ليأخذ منها كلَّ بحظه ، وينَعمَ القريبُ والبعيدُ بَجَلالة معناه و جَزَالة لفظه ؛ أعاننا اللهُ وإيًّا كم على شكر إحسانِه الجزيل ، ولا أخلى من لطفه العميم ونظره الجميل ، بمنة والسلام .

#### الحالة الشانيية

(ما آلأمر مستقر عليه الآنَ مماكان عليه عَلَّامة متأخرى مُخَّاب المغرب أبو عبد الله محمد بن الخطيب وزير آبن الأحمر: صاحب حمراءِ غَرْناطة مرن الأندَّلُس)

والأمر فيها على نحو ماتقدم في الحالة الأولى: من التعبير عن المكتوب إليه بميم الجمع وإن كان واحدا، وآلتزام الدعاء بمعنى الكتابة عند قولهم كتبنا إليكم ونحو ذلك. وعادتهم أن يُكتب كتابُ السلطان في طُومار كامل، فإن آستوعب الكلامُ جميع الطومار كتب على حاشيته، ويكتبُ صاحبُ العلامة علامة السلطان في آخره، ويُطوى طيَّ عريضا في نحو ثلاث أصابع معترضة، ثم يُكْسَر ويطوى نصفين، ويكتبُ العنوان بالألقاب التي في الصَّدر، ويُحْزَم بدَسْرة من الورق، ثم يُخْتَم بخاتَم السلطان على شَمَع أحركها تقدّم بيانه.

وهي علىٰ ثلاثة أساليبَ :

## الأســـلوبُ الأوْلُ

( أَن تُفْتتح المكاتبةُ باللَّقَب اللائقِ بالمكتوب إليه، وهو علىٰ أَضْرُب )

## الضـــرب الأوّل

(أن يبتدأً بلفظ «المقام» وهو مختصُّ بالكتابة إلى الملوك)

والرسم فيه عندهم أن يقال : «المَقَام» ويُنْعت بما يليق به ، ثم يُقَال : «عــلُّ أخينا، أو محلُّ والدِنا السلطان» و يؤتى بألقابه ثم يسمَّى ، ثم يقال : « من فلان » و يُفْعل فيــه كذلك إلىٰ منتهىٰ نَسَبه، ويُدْعىٰ له بالبقاء وما يتبعه ،

ثم يقال : معظّم قدره أومعظّم مَقَامه، وما أشبه ذلك، ويذكر آممُ المكتوب عنه؛ ثم يقال : أما بعدَ حمد الله ويُؤتى بالخطبة إلى آخرها ؛ ثم يقال : فإناكتبناه إليكم من موضع كذا ، ويؤتى على المقصود إلى آخره ، ويختَمُ بالدعاء ثم بالسلام .

كماكتب أبو عبد الله بن الخطيب المقدّم ذكره عن سلطانه آبن الأحمر المذكور أعلاه، إلى السلطان أبي عنان بن أبى الحسن المريني صاحب فاس، عند موت الطاغية ملك قَشْتالة من إقليم أشبيلية ، وطُليطِلة ، وقُرْطبة وما معها بعد نُزُوله على جبل الفتح من مملكة المسلمين بالأندلس لمحاربة المسلمين فيه، ورحيل قومه بعد موته به، وهو :

المقامُ الذي أنارت آياتُ سعده، في مسطور الوجُود ، وتبارَتُ جيادُ بَجُده ، في ميدان البأس والحُود ، وضمنَتْ إيالتُه لمن بهذه الأقطار الغربية تجديد السَّعود ، وإعادة العُهُود ، وآختلفَتْ كَائِبُ تأييد الله ونصره لوَقْته المشهور فيها ويومه المَشهود ؛ مقامُ علِّ أخينا الذي نُعَظِّمه ونرفَعُه ، ويُوجب له الحقّ العليَّ موضعُه ، السلطان أبي عننان آبن السلطان أبي الحسن ، ابن السلطان أبي سعيد ، ابن السلطان أبي يوسُفَ ، بن عبد الحق \_ أبقاه الله يتهلل للبشري جَنابُه ، ويُقْتَح لوارِد الفتح الإلهي بابه ، ويُقمل في سبيل الله مكارِمُه وعن المُهُ وركا به ، ويتوفَّرُ بالجهاد فيه عبدُه وسعدُه وفحرُه وثوابُه ، معظم قدره الأمير عبدالله يوسف ابن أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر ، سلام كريم مشفوعٌ بالبشائر والتَّهاني ، محفوف أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر ، سلام كريم مشفوعٌ بالبشائر والتَّهاني ، محفوف أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر ، سلام كريم مشفوعٌ بالبشائر والتَّهاني ، محفوف أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر ، سلام كريم مشفوعٌ بالبشائر والتَّهاني ، محفوف أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر ، سلام كريم مشفوعٌ بالبشائر والتَّهاني ، محفوف أبي الوليد إسماعيل بن فرح بن نصر ، سلام كريم مشفوعٌ بالبشائر والتَّهاني ، ورحمة الله تعالى و بركاته ،

أما بعــد حمد الله مُطْلِـع أنوار الصنائع العجيبة متألِّقــةَ الغُوَر ، ومُنْشئ سحائب الألطاف، الكريمةِ الأوصاف، هاميةَ الدَّرَر، الكريمِ الذي يُجبب دعوةَ المُضْطَّرِّ إذا

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''ريحانة الكتاب'' ·

دعاه، ويَكْشِف السُّوء وما أمرُه إلا واحدةٌ كَامَعْ بالبصر؛ حجبَ كامِنَ ألطافه عن قُوىٰ الهِطَن ومَدارِكِ الفِطَر، فما ﴿ يَعْلَمُ جنودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَاهِيَ إِنَّا ذِكْرَىٰ للبَشَر ﴾. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مجد رسولِهِ ذي المعجزاتِ الباهرةِ والآيات الكُبَرَ، الذي بجاهه الحصين نمتَنع عند ٱستِشْعارِ الحَدَر، وبنور هُــداه نستضيءُ عند الْتباسِ الوِرْد والصَّدَر، فنحْصُل علىٰ الخير العاجلِ والمنتَظَر؛ والرضا عن آله وأصحابه الكِرام الأثْرَ،الذين جَنُّوا من أفنان الصبرِ فيالله ثمارَ الظُّفَر؛ وفازوا من إنجاز الوَعْد بْأَقْصِي الوَطَرِ، وٱنتظمُوا في سلك الملَّة الرفيعة ٱنتظَامَ الدُّرَر؛ والدعاء لمقامكم الأعلى باتصال المَسَرَّات وتَوَالى البُشَر، والسعد الذي تجري بأحكامه النافذة تصاريفُ القَـدَر، والصُّنْعِ الذي تُجْليْ عجائبُه في أجمل الصُّوَر \_ فإناكتبْناه إليكم \_ كتب الله لكم من حُظُوط فضله و إحسانه أجزَلَ الأقسام، وعَرَّفكم عوارفَ نعَمه النُّرَّةِ وَآلَائُهُ الْجُسَامِ \_ من حمراء غَرْناطة \_ حرسها الله \_ واليُسْرُ بفضل الله طاردُ الْأَزَمَات بعد ماقعَدَتْ ، وكاشفُ الشدائد بعد ما أبرقَتْ وأرعدَتْ . ثم ماعندنا من الاعتداد بإيالَتِكُم التي أنجزتُ لنا في الله ما وعدَتْ، ومَدَدْنا إليها يَدَ الآنتصار علىٰ أعدائه فأَسْعَدَتْ؛ إلا الصَّنْعُ العجيب، واليُسْر الذي أتاح ألطافَه السميعُ المجيب؛ واليُّمْنُ الذي رفع عمادَهُ التيسيرُ الغريب، ومدّ رُواقَهُ الفرِّج القريب؛ و إلى هذا أيَّدُكم الله علىٰ أعدائه ، وأجزل لدَّيْكُم مواهِبَ آلائِه ، وحَكَّم للإسلام علىٰ يديكم بظُهوره وأعتلائه، وعرَّفكم من أخبار الفتح الهنيِّ المَدْفَع وأنبائه كلُّ شاهيد برحمته وآعتنائِه . فإنا كتبناه إليكم نُحَقِّق لديكم البُشري التي بمثلها تُنضي الرِّكَابْ ، ويُخَاض العُباب ؛ وَنَعْرِض عليكم ثمرةً سعدكم الجديد الأثواب ؛ المُفَتِّع للأبواب ؛ علماً بما عندكم

<sup>(</sup>١) في ريحانة الكتاب " مكامن " .

 <sup>(</sup>٢) الركاب المطن واحدها راحلة من غير لفظها .

مر . \_ فضل الأخلاق، وكرم الأعراق؛ وأصالة الأحساب، والمعرفة بمَواقِم نِعَ الله التي لا تجرى لخلَّقه علىٰ حساب ، والعِنَايةِ بأمور هــذا القُطْر الذي تعَلَّق بأذيال مُلْكِكُمُ السَّامِي الجَناَبِ . [وقد تقرر لدى مقامكم الأسني ما كانت الحال آلت إليه بهــذا الطاغية ] الذي غَرَّه الإمهـ أَل والإملاء ، وأقدمه على الإســلام المسلمة مَرْكِا صَعْبا ؛ وسام كامةَ الإسلام بأسًّا وحربا ، فكتائبُ بَرِّه تُوسع الأرجاءَ طَعْنا وضَرْبا؛ وكتائبُ بحره تأخُذ كلُّ سفينةٍ غَصْـبا؛ والمَخاوِف قد تجاوبَتْ شرقًا وغَرْبًا؛ والقلوبُ قد بلغتِ الحناحَ عَمَّا وكربًا ؛ وجبلُ الفتح الذي هو بابُ هــذه الدار ، وسبَبُ الاســتعداءِ علىٰ الأعداء والاِ نتصار ، ومَسْلَكُ الملَّة الحنيفيَّة إلى هــذه الأقطار؛ قد رماه بَبُوَائقه، وصيَّر ساحتَه مَجَرَّ عَوَاليه وَمَجْرَىٰ سوابِقه؛ وَٱتَّخذه دارَ مُقَامه، وجعله شُغُلَ يَقَظته وحُلُم مَنَامه، ويُسِّرله مايجاورُه من المعاقل ` إملاءً [من الله] لأيامه؛ فاستقرّ به القَرَار، وأطمأنَّت الدار، وطال الحصَار، وعجزتْ عن نَصْرِه الخيلُ والأنصار، ورجَمت الظُّنونُ وساءت الأفكار، وشجر نُظارَ القلوب الأضطرار، إلى رحمة الله والآفتقار، فجبر الله الخواطِرَكَ عظم بها الآنكسار، ودارَ بإدالة الإسلام الفلَكُ الدُّوَّارِ ، وتَمَخَّضَ عن عجائب صُنْع اللهِ الليلُ والنهار، وهبَّتْ نواسِمُ الفَرَجِ ، عاطرةَ الأَرَجِ ، ممن يخلُقُ ما يَشاءُ ويَخْتار ؛ لا إِلٰهَ إِلا هو الواحدُ القهَّار . و بَيْنَا نحن نَخُوض من الشَّفَقة علىٰ ذلك المَعْقل العزيز علىٰ الإسلام لِحُـَّةٌ متراميَّةَ المَعَاطب، ونُقْتَعِد صَعْبًا لا يليــق بالراكب؛ ولولا التَعَلُّق بأســبابكم في أنواء تلك الغَيَاهب، وما خلَصَ إلى هذه البلادِ من مواهبِكم الهامية المواهب؛ ومواعيدكم الصادقة ومَكارِمِكُمُ الغَرَائب، وكُتُبِكُمُ التي تقوم عند العدُوِّ مَقَام الكتَّائب؛ وإمدادِكُم المتلاحق

<sup>(</sup>١) ساقط من الاصل والتصحيح من ريحــانة الكتَّاب .

تلاحُق العظام الجَنَائِب، لما رَجَع الكفرُ بصَفْقة الخائِب؛ إذَ تَجلَّى نورُ الفَرَج من خِلال الظَّلْمه، وهَمَتْ سحائبُ الرحةِ والنَّعمةِ على هذه الأُمَّة، ورمى اللهُ العدُوَّ بجيشٍ من جُيوش قُدْرته أغنى عن العديد والعُدَّه، وأرانا رَأْى العِيَان لطائف الفَرَج من بعد الشِّدة، وأهلك الطاغية حَنْفَ أَنْفه، وقَطَع به عن أمله قاطعُ حتفه، وغالته أيدى المنونِ في غيله، وأنتهى إلى حُدُود القواطع القوية والأشعَّة المريّخية نصيرُ دليله، فشفى الله منه داء، وأخذه أشدً ما كان اعتدادا واعتداء، وحمى الجزيرة الغربية وقد صارت منه داء، وأخذه أشدً ما كان اعتدادا واعتداء، وحمى الجزيرة الغربية وقد صارت منه داء، وأشرقه بريقه وهي مُضْغة في لهَواته ، سبحانَهُ لا مبدّل لكلماته .

فَأَنتَثْرُ سِلْكُهِ الذِي نَظُّمهِ ، وٱختــلَّ تدبيرُه الذي أحكمه ؛ ونطَقتْ بَنَبَار مَحَلَّاته أَلْسَنَةُ النَّارِ، وعاجلَتِ ٱنتظامَهَا أيدى الآنْتِثارِ ؛ ورَكَدتْ ريحُه الزَّعْزَعُ من بَعْد الإعصار، وأصبح من آستظُهَر به من الأشياع والأنصار ﴿ يُخَرِّبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدى الْمُؤْمِنِينَ فَآعْتَ بِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ ووَلَوْا به يَحْثُون التُّرابَ فوق المَفَارِقِ والتَّرائب، و يخلِّطُون يَبْر السِّسال الصُّهْب بذَوْب الذَّوائب؛ قد ليسُوا المُسُوحَ حُزْنا، وأرسلُوا الدَّمُوعَ مُنْهَا ؛ وَشَقُّوا جُيوبَهم أَسَــفا ، وأضرمُوا قلوبَهم تلَهُّفا ؛ ورأَوْا أنَّ حصنَ استطبونة لايتاني لهم به آميناع ، ولا يُمْكِنُهم لمن يرومُه من المسلمين دفاع؛ فَأَخْلَوْه مِن سُكَّانِه ، وعاد فيه الإسلام إلىٰ مَكَانِه ؛ وهو ماهو من طيب الْبُقْعه ، وآنْفساح الزُّقْعه ؛ ولو تمسَّك به العــدُق لكان ذلك الوطنُ بسُــوء جواره مَكْدُودا ، والمسْلَك إلى الجبل - عصمه الله - مسْدُودا ؛ فكان الصنيعُ فيه طرازًا على عاتق تلك الحُلَّة الضافِيَه، ومزيدًا لحُسْنيٰ العارفةِ الوافِيَه؛ فلمَّا ٱستجلينا غرَّةَ هذا الفتح الهَنيَّ، والمَنْح السَّنِيُّ ، قابلْناه بشكر الله تعالىٰ وحمده ، وضَرَعْنا إليه في صلة نِعَمه فلا نِعْمةً إلا من عنده؛ وعلْمنا أنه عُنوانٌ على مزيد ملككم الأعلى وعلامةٌ على سَعْده، وأثرُ نيَّتِه

<sup>(</sup>١) فى الريحانة (استبونة ٬٬ ولم نعثر عليه .

للإسلام وحُسنِ قصده ؛ وفَخُرُ ذَخَرَه الله لأيامكم لا نهاية لحدِّه ، فإنكم صَرَفْتم وجهَ عنايتكم إلىٰ هذا القُطْر بملى نَأْى المحلِّ و بُعْده ؛ ولم تَشْغَلْكم الشواغُلُ عن إصلاح شأنِه وإجزال رِفْده .

وأما البَلَدُ المحصورُ ، فظهر فيه من عَرْمَمَ الأمضى ما صَدَّق الآمالَ والظَّنُون ، وشَرَح الصَّدُور بَقَامِمَ وأقرَّ العيون : من صلة الإمداد على الخَطَر، وتردُّد السابلة البحرية على بُعْد الوطن وتعدُّر الوطر ، وآختلاف الشَّواني التي تَسْرى إليه سُرىٰ الطَّيْف ، وتخلصُ سهامُها إلى غَرَضه بعد أنى وكَيْف ، حتى لم تُعدَّم فيه مَرْفَقةُ للطَّيْف ، وتخلصُ سهامُها إلى غَرَضه بعد أنى وكَيْف ، حتى لم تُعدَّم فيه مَرْفَقةُ يسُوء وَقُقدانُها ، ولا عُدَّة بَهُمُّ شأنُها ، فجزاؤكُم عند الله موفُور القسم ، وسعيكم لديه مشكورُ الذّم ، كافأ الله أعمالكم العالية الهم ، وخلالكم الزاكية الشّيم ، فقد سعد الإسلامُ والحمد لله بكلكم الميمون الطائر ، وسَرَتْ أنباء عنايتكم بهذه البلاد كلكنل السائر ، وما هو إلا أن يَسْتَبُّ أضطراب الكُقّار وآختلافهم ، ويتنازع الأمن أصنافهم ، فنعتنمون إن شاء الله فيهم الغرَّة التي ترتقبها العزائم الشريفه ، والحمم المينيف ، وتَعْم شيمُم العُلْب ، بين فخر الآخرة والدُّنيا ، وتحصُل على الكال الذي المَشرط فيه ولا ثُنيا ، فاهنتُوا بهذه النّعمة التي خباها الله إلى أيَّامكم ، والتَّحفة التي بعثها الله وإيًا كم شكّها ، وألهمنا ذرُها .

عرَّ فناكم بما آتَصل لدينا ، وورد من البشائر علينا ؛ عَمَلًا بما يجِب لمَقَامكم من الإعلام بالمتزيّدات ، والأحوال الواردات ؛ ووجَّهنا إليكم بكتابنا هذا مَنْ ينوب عنَّا في هذا الهَناء، ويُقرِّر ماعندنا من الوَلاء، وما يتزيّد لدينا بالأنباء؛ خالصة إنعامنا ، المتميِّز بالوسيلة المرعيَّة إلى مَقَامنا ؛ الحظيّ لدينا ، المقرَّبَ إلينا ؛ القائد الفلانيَّ أبا الحسن عبادا وصل الله عنَّته ، ويَمَّن وجْهته ؛ وَعَدْكُم يُنْعِم بالإصغاء إليه ، فيا أَحَلنا فيه من ذلك عليه ، والله يصل سعدكم ، ويحرُس عَدْكم ؛ والسلام ،

\* \* \*

وكماكتب عنه أيضا إلى السلطان (أبى سعيد عثمان بن يغمراسن) صاحب تلمسان، عند بعثه بطعام إلى الأندُلُس، شاكرًا له على ذلك، ومخبرًا له بفتح حصن من حصون الأندلس يسمّى حِصْن قنيط، وهو:

المقامُ الذي تحدّثُ بسعادته دولةً أسلافه ، وآتَفق به قولهُ ) من بعد آختلافه ، وعاد العقدُ إلى آنتظامه والشّملُ إلى آئتلافه ، مقامُ وليّنا فيالله الذي هَيّا الله له من جميل صُنعه أسبابا ، وفتَح به من [مُبهم] السّعد أبوابا ، وأطلع منه في سماء قومه شهابا ، وصفينا الذي نُسُهِبُ القولَ في شُكر جَلاله ووصف خلاله إسهابا ، السلطان أبي يحي أبو سعيد عثمانُ ، آبنُ الأمير أبي زيد ، آبنِ الأمير أبي زكريًا ، آبن السلطان أبي يحي يغمراسن ، بن زبان ؛ مع ذكر ألقاب كل منهم بحسبه \_ أبقاه الله للدولة الزَيّانية \_ يغمراسن ، بن زبان ؛ مع ذكر ألقاب كل منهم بحسبه \_ أبقاه الله للدولة الزّيّانية \_ يغمراسن ، بن زبان ؛ مع ذكر ألقاب كل منهم بحسبه \_ أبقاه الله للدولة الزّيّانية \_ يغمراسن ، بن زبان ، مع ذكر ألقاب كل منهم بحسبه \_ أبقاه الله للدولة الزّيّانية \_ يغمراسن ، بن زبان ، مع ذكر ألقاب كل منهم بحسبه \_ أبقاه الله للدولة الزّيّانية \_ يُحرّى بغمراسن ، بن زبان ، مع ذكر ألقاب كل منهم بحسبه \_ أبقاه الله للدولة الزّيّانية \_ يغمراسن ، بن زبان ، مع ذكر ألقاب كل منهم بحسبه \_ أبقاه الله للدولة الزّيّانية \_ يغمراسن ، بن زبان ، مع ذكر ألقاب كل منهم بحسبه \_ أبقاه الله للدولة الزّيّانية \_ يغمراسن ، بن زبان ، مع ذكر ألقاب كل منهم بحسبه \_ أبقاه الله للدولة الزّيانية . كما الصالحة أجيادها ، ويَعْلِك بالعدل والإحسان قيادها . سلامٌ كريم كا زحفت للصباح شُهْب المواكب ، وتفتّحت عن نَهر المجـرّة أزهارُ الكواكب .

أما بعد حمدالله جامع الشَّمْل بعد آنصداعه وشَتَاته، وواصلِ الحَبْل بعد أنقطاعه وآنْبِتانه ؛ سبحانَهُ لامبدّل لكلماته، والصلاة على سيدنا ومولانا مجد رسوله الصادع بآياته ، المؤيّد ببيّناته ؛ الذي أصطفاه لحمل الأمانة العُظْمَىٰ ، وحَبَاه بالقَـدُر الرفيع والحلّ الأسمىٰ ؛ والله أعلَمُ حيثُ يَعْعَلُ رسالاتِه ، والرضا عن آله وصَيْبِه وأنصاره وحزيه وحريه ومُحَاته ، المتواصلين في ذاتِ الله وذاتِه ، القائمين بنَصْر دينه وقَهْر عُدَاته ، وإنَّ كتبْناه إليكم \_كتب الله لكم سعدًا ثابتَ الأركان ، وعزَّ اسامِي المكان ؛ ومجدًا فإنَّ كتبْناه إليكم \_كتب الله لكم سعدًا ثابتَ الأركان ، وعزَّ اسامِي المكان ؛ ومجدًا

<sup>(</sup>١) الزيادة من ريحانة الكتاب .

وَثَيَقَ الْبُنْيَانِ، وصُّنعا كريمَ الأثَرِ والعِيانِ من حمراءِ غَرْناطة \_حرسها الله والثقةُ بالله سبحانه أسبابُها وَثيقه، وأنسابُها عَتِيقه، والتوكُّلُ عليه لاتلتَبس من سالِكه طريقه ولا تختلُطُ بالحجاز منــه حَقِيقه ؛ وعندنا من الآعتدادِ بكم في الله عُقودٌ مُبْرَمه ، وآيُّ في كتاب الإخلاص مُحْكَمَه ؛ ولدَّيْنا من الشَّرور، بما سَنَّاه الله لكم من أسباب الظُّهور، الذي حُلَّلُهُ مُعْلَمَه ، وحُجَجُه البالغةُ مسَلَّمه ، مالاتفي العبارةُ ببعض حُقوقه الْمُلْتَرَمَه ؛ و إلىٰ هذا \_أيد الله أمْرَكمـ فإننا ورد علينا فلان وصلَ الله كرَامَتُه، وسنَّىٰ سلامتُه؛ صادرًا عن جهتِكُمُ الرفيعة الحاسِ، السامِيَّة المَرَاقب؛ طَلْقَ اللسان بالثناء بما خَصًّكُم. الله به من فضل الشمائل وكرم المذاهِب، محدِّثًا عن بحر مكارمكم بالعَجَائب؛ فحضر بين يدينا مُلْقيا ماشاهده من آزدياد المَشَاهد، بتلك الإياله، وآستبشار المعاهد، بعودة ذلك الملك الرفيع الحَلَاله ، الشهير الأَصَاله ، ووصل صُحْبَته ماحَّلتم جَفْنَة من الطعام برسم إعانة هذه البلاد الأندَلُسيَّه، والإمداد الذي آفتتحتم به ديوانَ أعمالكم السنيَّه، وأعربْتُمُ به عَمَّا لَكُمْ في سبيل الله من خالص النِّيَّــه؛ وأخبر أنَّ ذلك إنمــا هو رَشَّة من غَمَام، وطليعةٌ من جيشٍ لُهَام، ووَفْدٌ من عَدَد، وبعْضُ من مَدَد، وأنَّ عن أمكم في الإعانة والإمداد على أقِّلها، ومَكارمَكُم يُنْسَىٰ المَاضَى منها بمستقبَّلِها ؛ فأثنينا علىٰ قصدكم الذي لله أخلصتموه، وبهذا العمل البِّر خصصْتُموه؛ وقلنا : لاينكر الفضلُ علىٰ أهله ، وهذا برُّ صَدَر عن محلِّه ؛ فليست إعانةُ هــذه البلاد الحهاديَّة ببدُّع من مكارِم جنابِكُم الرفيع، ولاشاذَّةِ فيما أَسْدَىٰ علىٰ الأيام من حُسْن الصَّنبِيع؛ فقد علم الشاهدُ والغائب، ولو سَكُتُوا أَثْنَتْ عليها الحَقَائب ؛ ماتقدّم لسَلَفكم في هــذه البلاد من الإِرْفاق والإِرفاد، والأَخْذ بالحظِّ الموفُور من المُدافعَة والجهاد؛ وأنتم أُولَىٰ مَنْ جدَّد عُهودَ قومه، وكان غَدُه في الفَحْر أكبَرَ من يومه؛ وقد ظهرتْ لله في حَيِّر تلك

<sup>(</sup>١) مراده سفينة أونحو ذلك .

الإيالة الزّيَّانِيَّة نتيجةُ تلك المقدِّمات، وعُرِفت بركةُ ماأسلفته من المَكُومات، وسنى الله سبحانه بين يدَى وصُول مابه تفضّلتم، وفي سبيله بذَلْتم، أن فَتَح جَيْشُنا حصناً من الحصون المجاورة لغربي مالَقَة يُعرَف بحصن قنيط من الحُصُون الشهيرة المعروفه، والبُقع المذكورة بالخصب الموصُوفه؛ ودَفَع الله مضرّته عن الإسلام وأهله، ويسَّره بعمهودِ فضله ؛ فَعمَّنا من ذلك الطعامِ الذي وجَهتم طُعْمة حُمَّاته، وأما نحن فإنْ ذهبنا إلى ورُماته، آختيارًا له في أرضى المَرافق من سُبُل الخير وجِهاته، وأما نحن فإنْ ذهبنا إلى تقرير ماعندنا من الثناء، على مَعلى مُلْكِكم الأصيلِ البناء، والاعتداد بمقامكم الرفيع العماد، والاستناد إلى ولائكم الثابت الإسناد ؛ لم نبُلغ بعض المُراد، ولاوفى اللسان العماد، والاستناد إلى ولائكم الثابت الإسناد ؛ لم نبُلغ بعض المُراد، ولاوفى اللسان بما في الفؤاد؛ فمن الله نسألُ أن يجعلهُ في ذاته، وذريعة إلى مَرْضاته؛ ومرادنا من فضلكم العميم، ووُدِّكم السليم؛ أن تُحْسِبُوا هذه الحهة بجهتم فيا يَعْرِض من فضلكم العميم، ووُدِّكم السليم؛ أن تُحْسِبُوا هذه الحَهة بجهتم فيا يَعْرِض من الأغراض: لنعمل في نتميمها بمقتضى الود العَدْب المَوارد، الكريم الشّواهد؛ والله يصل سعْدَكم، ويَحُرُس مجدَكم، والسلام ،

# الضرب الث في الطرب الث في (أن يقع الإبتداء بالمقسر)

والرسمُ فيه أن يقال : المَقَرَ،ويُنعت،ثم يقال : مَقَرَ فلان، ويُنعت بالألقاب، ثم يُذْكَر المكتوب عنه.ثم يقال : أما بعد حمد الله، ويُؤتى على الحطبة إلى آخرها، ثم يقال : فإناكتبناه لكم من موضع كذا ، ويُتخَلَّص إلى المقصد بلفظ : وإلى هذا فإن كذا وكذا، ويؤتى على المقصد إلى آخره ويُغْتَم بالسلام .

كَمَاكَتَبُ ٱبْنُ الخطيب عن سلطانه آبن الأحمر إلى عَجْلانَ سلطانِ مكةَ شَرْفها الله تعالى وعظّمها، وهو:

المَقَرِّ الأَشْرُفُ، الذي فَضَل المحالَّ الدينيَّة تَعَلَّه ، وكَرُم في بئر زَمْزَمَ مُنْبَطَ إسماعيل صلَّى الله عليه وسلم نَهَلُهُ وعَلَّه ، وخصَّه بإمرة الحَرَم الشريف الأمين مَنْ بيدِه الأمُن كلَّه ، فأسفَر عن صُبْح النصر العزيز فَضْلُه ، وآشتمل على خواصِّ الشَّرَف الوَضَّاح جنْسُه وقَصْلُه ، وطابت فُرُوعه لما آستمد من ريحانتي الحنة أصله .

مَقَرُّ السلطان الجليل، الكبيرِ، الشريف، الطاهرِ، الظاهر، الأعْجَدِ، الأسعدِ، الأوحد؛ الأسمىٰ الشهيرِ البَيْت، الكريم الحيِّ والمَيْت، الموَقَّر، المعظَّم، ابن الحسين، وحافد سيد الثَّقَلين؛ تاج المعالى، عنِّ الدنيا والدِّين، أبى السُّبْق عجلان، ابن السلطان الكبير، الشهير، الرفيع، الحطير، الحليل، المتيل، الطاهر، الظاهر، الشريف، الأصيل، المعظم، الأرضى، المقدّس، المنعّم، أسدِ الدين، أبي الفضل وورميثة، بن مجمد بن أبي سعيد الحسني \_أبقاه الله ، وجعل أفئدةً من الناس تهوى إلى قاطنيّ مَثُواه ، علىٰ بُعْد الدار، ونتقربُ فيه إلى الله بالتثام الترابِ وآستلامِ الحدار، وتُجِيب أذانَ نبيِّه إبراهيمَ بالحَجِّ إجابةَ الآيتِدار؛ وهَنَاه المزيَّةَ التي خصه بها من بين مُلُوك الأقطار، وأُولِي المراتب في عَباده والأخْطار؛ كما رَفَع قَدْرَه علىٰ الأقدار، وسَجَّلُ له بسِقَاية الحج وعمارة المسجد الحرام عَقْدَ الفَخَارِ. ويُنْهِي إليه أكرَمَ التحيَّات نتأرُّجُ عن شَذَا الروضة المعطار، عَقِبَ الأمطار، معظم ماعظّم اللهُ من شعائر مَثْواه ، وملتمسُ البركةِ من أبواب مفاتحتِــه ولكل آمرئ ما نَوَاه ؛ ومُوجِبُ حَقَّــه الذي يليقُ بَمِنِ البتولُ والرِّضَا أَبُواه، الشَّيِّقُ إلىٰ الوِفَادة عليه و إن مَطَله الدهرُ ولَوَاه؛ فلان • كان الله له في غربته وآنفراده، وتوثَّى عَوْنَه على الجهادِ فيه حَقَّ جِهادِه .

أما بعدَ حد الله وَلِيَّ الحمدِ في الأُولىٰ والآخره ، ومَطْمَحِ النَّفوس العاليةِ والهِمَمِ الفاخره ، مؤيِّد العزائم المتعاضدة في سبيله المتناصره، ومُعزِّ الطائفة المؤمنة ومُذِلِّ

الطائفة الكافره ، ومُنيل القياصرة الغَلَبَ والأكاسِره ، وتاركِ أرضها عبْرةً للآذانِ السامعة والعُيون الباصرة .

والصلاة على سيدنا ومولانا عد عده ورسوله نبي الرحمة الهامية الهامر، و والبركات الباطنة والظاهر، المجاهد في سبيل الله بالعزائم الماضية والصَّوارم الباتره، مُصْمِت الشَّقاشق الهادر، ومُرْغِم الضَّلالة المكابره؛ المنصور بالرُّعب من جنود ربِّه الناصره، المحروس بحَرَس الملائكة الوافره، الموعو ملك أُمَّته بما زُوى له من أطراف البسيطة العامر، ، حسَبَ ما ثبت بالدلائل المتواتره .

والرَّضا عن آلِهِ وأحرابه ، وعِترته وأصحابِه ، المجاهدة الصابِره ؛ أولى القلوبِ المُراقِبة والألْسُن الذاكِره ، والآداب الحَريصة على الآهتداء بهداه المثابِره ؛ الذين جاهدُوا في الله حقَّ جِهَاده يخوضُون لأن تكونَ كلمةُ الله هي العُليا بِحارَ الرَّوع الزَّاخره ؛ ويُقْدِمون بالجموع القليلة على الآلافِ المتكاثره ، حتى قرت بظهور الإسلام العُيُونُ الناظره ، وحَلَّت في العدة الفاقِره ، فكانُوا في الذَّبِّ عن أُمَّتِه كالأُسُود الخارِد ، وفي الهداية بِسَماء مِلَّته كالنَّجوم الزاهره .

والدعاء لشَرفكم الأَصِيل المَناسِب الطاهر، والمَكَارم الزاهية ببُنقة الرَّهْراء البتُول بِضْعة الرسولِ الرَّاهر، الله الذي يُسفِر عن الغُرَر المشرقة السَّافر، والعِزِّ الذي يَضْعُه الرسولِ الرَّاهر، الوفود الوافره، والفُضَلاء من المجاوره، ولا زال ذِحْرَكم يَضْعُق منه الجَارِر، ولا الوفود الوافره، والثناء على مكارمكم يُخْجل أنفاس الرِّياض الجميل هِجِّيري الركائب الواردة والصادره، والثناء على مكارمكم يُخْجل أنفاس الرِّياض العاطره، عقب الغائم الماطره،

فإناكتبناه إليكم كتب الله لكم عنايةً تحجُب الأسواءَ [بُحَنَيها] الساتره، ورعايةً تجمع الأهواءَ المُحتلفة والقلوب المتنافِرَه من حمراءِ غَرْناطة دارِ المُلك الإسلاميّ (١) الزيادة من ريحانة الكتاب .

بالأندَلُس - حَرسها الله ووَقَر جموع حاميتها المُثَاغِره - وسـد بيد قدريه ما هم بها من أفواه العِدى الفاغره، ولا زالت سحائب رحمة الله الحائطة لها الغامره، تُظَلِّل بُموع جهادِها الظافره، وتَجُودُ رَمَم شُهدائها الناخره، ونعَمُ الله تحطُّ ركائب المزيد في نواديها الحامدة الشاكره .

والحمــدُ لله كما هو أهلُه ، فلا فضَّلَ إلا فضْــلُه . وجانبُكم موفًّا حقَّه من التعظيم الذي أنافَ وأربيا ، وقدرُكُم يَعْرِفه مَنْ صام وصلَّى فَضْـالَّا عَمن جَجَّ ولنِّي ، ومستَنكُ وُدِّكُم ﴿ قُلُ لا أَسَأَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إلا المَوَدّةَ في القُرْبي ﴾. وإلى هذا \_ حرس الله مجدّكم وَمَقَرَكُمُ الأَشْرِفُ ، كَمَا سَحَبَ عَلَىٰ البيت العتيق ظُلَّكُمُ الأُوْرَفِ \_ فإنَّ الجهادَ والحجَّ أخوان، يشْهَدُ بذلك المَلُوان؛ مرتضعان تَدْى المناسَبه، ويكادان يَتكافآن في المحاسَبة: مَـفَرا وزادًا،ونِيَّةً وٱستِعْدادا،و إتلاقًا لَمُصون المال و إنفادا، وخروجًا إلى الله لاَيُؤثِر أَهْلا ولا وَلَدَا و إِن آفترَقَا عَمَلًا فقد آجتمعا جهادا، ورفعًا للــلة مَنَارا ساميًا وعمَا دا، ووطَّنُنا \_ والحمد لله \_ على هذا العهد المخصوصُ بكمال هذه المزيَّه ، والقيام بفرض كفايتِها البحرية والبِّرية عن جميع البَرِيَّه، [السليمة من الضَّلال البَرِيَّة] وهذا النسب واشجةً عُرُوقُه ، صادقةً بُرُوقه ، وَمَتَاتُهُ لا يَفضُله مَتَاتُ ولا يَفُوقُه . ونحن نعرَّفُكم بأحوال هــذا القطر المستمسكة فُروعه بتلك الجُرْثومة الراسِيَّة ، الممدودة أيديه إلى مثابتها المتصدّقة بالدعاء المُواسيه ؛ فاعلموا أن الإسلامَ به مع الحياة في سَفَط حرج، وفي أمر مَرج، وطائفةُ الحق قليـلُ عدَّدُها، منقطِع إلا من الله مدَّدُها، مستَّغْرَق يومُها في الشِّـــــّـــّـة وغَدُها؛ فالطلائع في تُعَن الحبال تُنَوِّر، والْمُصْحر من بيتــــه مغرّر؛ والصَّيحةُ مع الأحيان مسمُوعه، والأعداء لردِّ ما ٱستخلصه الفتحُ الأوَّلُ مجموعه؛ والصبر قد لُيِست مَدَارِعُه ، والنصر قد ٱلتُمستْ مَشارِعه ، والشُّهداءُ تَنُوش أشلاءَهُم

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''ريحانة الكتاب'' . (٣) المتات مايمت به ٠

القَشَاع ، وتحتفِلُ منها للعوافي الولائم والمَطاع ، والصّبياتُ تُدرّب على العمل بالسّلاح ، وتُعَلَم أحكام الجهاد تعلم القرءان في الألواح ، وآذانُ الخيل مستشرفة للصّياح ، ومَفَارِق الطائحين في سبيل الله تعالى تنسلى بأيدى الرياح ، والمآذنُ تُجِيبها النواقيسُ مناقضه ، وتراجِعها مُغاضِبةً معارضه ، وعددُ المسلمين لا يبلغُ من عَدد الحَقَّار، عُشَر المعشار، ولا وَبرق من جلود العِشَار، إلا أن الله عن وجلَّ حلّ بولايتنا الحَقَّان المشدُود، وفتح إلى النيسير المَهْيَع المسدُود، وأضْفي ظلال اليمن الممدُود، وأهمَ للهُ الشَّام والحمدُ لله الذي يفوتُ مَداركَ الأفهام وله الشكرُ على الإلهام ، والحمدُ لله الذي يفوتُ مَداركَ الأفهام الى الجماد فرن به التوفيق ، وجهاد نُهيج به إلى النجاة المُنْجِينة الطريق ، سبحانة من كريم يُلهِم العمل ليُثيب ، ويأمرُ نا بالدعاء ليُجيب ، فتحرَّكُا حركات ساعدها \_ من كريم يُلهِم العمل ليُثيب ، ويأمرُ نا بالدعاء ليُجيب ، فتحرَّكُا حركات ساعدها \_ ولله المنهُ \_ السعد ، وتولَّى أمرَها ونُصْرتَها مَنْ له الأمرُ من قبلُ ومن بَعْد .

ففتحنا مدينة ُبرْغة الفاصلة كانت بين البلاد المُسْلمه ، والشَّـجَا المعترضَ في نَحْر الكَلِمه ؛ وتبعتها بناتُ كنَّ يرتضعن أخْلاف دِرّتها ، ويتعلَّقْن في الحرب والسِّلْم بَأْرْزتها .

ثم نازلنا حصنَ آش ركابَ الغارات الكافره، ومستَقَرّ الشوكة الوافره؛ فرفع اللهُ إصْرَه الثقيل، وكان من عَثْرة الدّين فيه المَقيل.

ثم قصدنا مدينة الجزيرة بنت حاضرة الكفر، وعَرِينَ الأسود الغُلْب و كَاسَ الظّباء العُفْر؛ فاستبحناها عَنْوة أضرمت البلادَ نارًا، ودارت بأسوارها المنيعة سوارا، وآستأصلنا أهلَها قَتْلًا و إسارا؛ وملائتِ الأيدِي من نُقَاوة سبّى تعدّدت آلافه، وموفُور عُنْم شذّت عن العبارة أوصافه.

ثم كانت الحركة إلى مدينة جَيَّان وشُهرَتُها في المعمور، وشِياعُ وصْفها المشهور، وشياعُ وصْفها المشهور، تُغْنِي عن بَسْط مالها من الأمور؛ ففتحها الله على يدَيْن عنوة وجُعلت مقاتِلتُها نَهْبا

للسيوف الرِّقاق، وسَبْيُها مَلْكَةً للاَّسترقاق، وأهِلَّةُ مبانِيها البيض دَرِيْدة للمِحَاق، وآهِلَةُ مبانِيها البيض دَرِيْدة للمِحَاق، وآهيَّة مبانِيها الأسوار، وعُقِرت الأشجار، وآستولت على جميعها أيْدى الهَدْم والإحراق، ثم دُكِّت الأسوار، وعُقِرت الأشجار، وتعجب والستُخْلِف على خارجها النار، فهى اليوم صَفْصف ينشأ بها الاعتبار، وتعجب الأبصار.

وغزونا بعدها مدينة أبدَّة أختها الكبرى ، ولدَيها ذات المحل الأُسْرى ، وكانت أُسُوةً لها في التدمير، والتَّذبير والعَفاءِ المُبِير .

ثم نازلنا مدينة قُرطبة وهي أمَّ هذه البلاد الكافره ، ودارُ النّعم الوافره ، وذاتُ الخَاسَن السافره ، فكدنا نستبيحُ حِماها الممنيع ، ونُسَتِّت شَمْلها الجَمِيع ، ويحتفل بفتحها الذي [هو للدين أجل] صنيع ، لولاعوائقُ أمطار ، وأجلُ منته إلى مقدار ، فرحلنا عنها بعد آنتهاكِ زَلْزلَ الطَّوْد ، ووعدناها العَوْد ، ونؤمِّل من فضل الله إنفاذَ البُشرى بفتحها على بلاد الإسلام ، ومُتاحَفَة مَنْ بها من الملوك الأعلام ، بالإخبار به والإعلام ، وبلغ [من] صُنع الله لنا وهو كاف من توكَّل عليه ، وفوضَ الأمور إليه ؛ أن لاطَفنا النصرُ بحصونِ أربعة لم نُوجِف عليها ركابا ، ولا تملَّكتُها غلابا ، فطهرنا بيوت الله من دنس الأوثان ، وعَوَّض نا النواقيسَ بكلمةِ الإيمان ، والحمد لله على مواهب الإمتنان ، ومنه نستزيدُ عوائدَ الإحسان ،

وهذه المجْمَلات تحتمل شَرْحا، تسبَحُ فى بحره سِنَانُ الأقلام سَبْحا؛ من أوصافِ مَغَانَم شَذَّتْ عن الحَصْر، ومواقِفَ لتنزَّلُ السكينة وهُبوبِ النَّصْر؛ وماظهر من جِدِّ المسلمين فى آفتتاح تلك المَعَاقل المَنِيعة المُنيفه؛ ومقارعة الجموع الكَثيفه؛ وبركةُ الحرم الشريفِ فى كل حالٍ موجودَه، وأقطارُ الإسلام بها مَجُوده، والوسائلُ إلى الله بأهله فى القديم والحديث لا مُحَيَّبة ولا مَرْدُوده؛ فهو الأصل، والغِمْد الذي سُلَّ

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل والتصحيح من الريحانة •

منه النَّصْل ؛ حتَّى بلغ التخُومَ القاصيه ، وذلَّل الممالك المتعاصِيَه ، وقاد مَنْ تَقاعدَ أو تقَاعَس بالناصيه .

وقد ظهر لنا أن نوجِّه الى المدينة المقدّسةِ صلواتُ الله على مَنْ بها وسلاُمُه رسالةً نعترفه بهذه البركات الهامية من سماء عِناَيته المعدود خارقُها آيةً من آياته، وكلُّنا جُناًه، وما كُمًّا لنهتَدِي لولا أنْ هدانا اللهُ بِهُدَاه ؛ وأصحبناها أشخاصًا من نَوَاقيس الفَرَبْح مما تاتَّى حمله، وأمكن نَقْلُه؛ وما سواه فكانت جِبَالًا، لايقبل نقْلُها ٱحتيالًا؛ فتَناولَ درعَها المَسْخ والتكسير، وتُشفِي بذَهَاب رسُومها الاقامةُ والتَّكْبِير، والأذانُ الجَهير؛ ومرادُنا أن تُعْرَض بمِحتَمَع الوفُود تذْكرةً تستدْعي الإمْدادَ بالدعاء، وتقتضي بتلك المَعَاهد النَّصْرِ على الأعداء ؛ ثم تُصْعَب ركاب الزِّياره ، الى أبواب النبُوّة ومَطَالع الإناره؛ وأنتم تعملون في توفِيَة هذه الأحوال ورِعَايتها، و إبلاغها إلى غايَتِها؛ مايليق بحسَبِكُمُ الوَضَّاحِ، وَتَجْدَكُمُ الصَّراحِ، وشَرَفَكُمُ المُتبلِّخِةِ أنواره تَبَلُّجَ الإصباح(فأنتم خيرُ من ركب المطايا وأندى العالَمين بطُونَ راحٌ ) ولكم بذلك الحظُّ الرِّغيب في هــذه الأعمال البَرَّه، والله سبحانَهُ لا يُضيعُ مثقال الذَّرَّه ؛ وهو سبحانه يتولَّاكم بما تولُّى به من أعَزَّ شعارَه وعظَّمها، ورَعىٰ وسائلَهُ وٱحترمها ؛ ويصلُ أسبابَ سعدكم، وينْفَعُكُم بِقَصْدِكُم ، والسلامُ الكريم ، الطيِّب البُّرُّ العميم ؛ يُحَتَّى مَعاهدَكُم الكريمـةَ علىٰ الله عُهوُدها ، الناميةَ بغائِم الرَّحَات والبركات عُهودُها ؛ ورحمةُ الله و بركاته .

ور بمــَا تُقَدِّم علىٰ لفظ المقرّ صلَّةُ يُعتَمَدُ عليها في البُداءة .

كما كتب عنه أيضا في معنى ذلك إلى أمير المدينة النبوية على ساكنها سيدِنا عدد افضلُ الصلاة والسلام.

يعتمِد المقرُّ الأشرفُ الذي طاب بَطْيبة نَشْره ، وجَلَّ بإمارتها الشريفة أَمْرُه ، وقُدِّر في الآفاقِ شَرَفُه وشَرُف قــدرُه ، وعظُمَ بخِدْمة ضريح ســيدِ ولدِ آدم خُدُّرُه ،

[أبقاه الله منشرِ عا بجوار روضة الجنة صدره ، مُشرقا بذلك الأفق الأعلى بدره ، ] ذائعًا على الألسن المادحة ، في الأقطار النازحة ، حمدُه وشُكُره ، مُزرِيًا بشَذَا المسك الأذْفَر في الجمع الأوْفَرِ ذِكُره ، تحية مُعظّم ما عظّم الله من دار الهجرة داره ، ومَطْلَع إبْداره ، الملتمس بركة آثاره ، المتقرّب إلى الله بحبّه وإيثاره ، فلان .

أما بعد حمدالله الذي فضّل البُقع بخصائصها الكريمة ومَنَ اياها، تفضيلَ الرياض الوَسِيمة بَرَيَّاها، وجعل منها مَثَاباتِ رحمة تضرِبُ إليها العبادُ آباطَ مَطَاياها، مؤمِّلةً من الله عُفرانَ زَلَّاتها وحَطَّ خَطَاياها، وخَصَّ المدينة الأمينة بضريح سيدِ المرسَلين فأسعَد منها مَمَاتها وتحياها، ورفع عُلياها،

والصلاة على سيدنا ومولانا عهد رسوله الكريم ، الرُّوف بالمؤمنينَ الرَّحيم ؛ مُطْلِع أُوجُه السعادة بُرُوق مُحيَّاها ، ومُوضِّع أسرارِ النَّجاة ومَبَيِّن خَفَاياها ، الذي تَدَاركَ الحَليقة بَهَدْيه وكَشَف بَلَاياها ، ورعىٰ لسُنَّةِ الله رَدَاياها ، وجمع بينَ صلاح دينها ودُنْياها .

والدعاء لَمَقَرَ أصالتِكُمُ الشريفةِ حيَّاها اللهُ وَبَيَّاها، كَمَا شَرِّفُها بِولادة الوصىّ الذي قرّرَ وَصَاياها، وسُلالةِ النبيّ الذي أعظُمُ مَوَاهِب فَخْرِها منه وعَطَاياها، بالسَّعادة التي تُبْرِزُ أكفُّ الأقدار على مرور الأعصار خَبَاياها، والعِزِّ الذي يُزاحِم فرقَدَ السهاء وُثَرَيَّاها.

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ريحانة الكتابِ" .

رُع) كذا فى الريحانة أيضا وابنُ الخطيب يستعمل هـــذا الجمع كثيرا ولكن الذى فى كتب اللغة أن جمع الكاس أكوس وكــُـوس وحرر •

فانا كتبناه إليكم \_ كتب الله لكم من مَوَاهِ الصَّنع الجميل أغياها ، كما طَيَّب بذكركم أطراف البَسِيطة وزَوَاياها ، وجعل فَخْرَ الحوار الكريم في عَقِبكم كلمة صدق لا تُغْتَلُف قَضَاياها ، مامرَّضت الرِّياض مُورَّساتِ عَشَاياها ، بفعات من النواسم مشمومها ومن الأزهار البواسم حَشَاياها ، من حَراء غَرْناطة \_ حرسها الله \_ ونعم الله يَحُوكُ حُلَلها الجهاد، والسيوف الحداد، وتلبَسها البلادُ والعبادُ، وتتزياها ، وفُلُول الكفر نا كصةً على الأعقاب، من بعد شدِّ الوَناق وضَرْب الوقاب، خَزَاياها ، وبركاتُ حَرَم النبي الوجيه على الله يستظلها الإسلامُ ويتفياها ، ويَنقع الغُلَل وبركاتُ حَرَم النبي الوجيه على الله يستظلها الإسلامُ ويتفياها ، ويَنقع الغُلَل من رَوَاياها .

والحمد لله كثيرًا كما هو أهله ، فلا فضل إلا فضله ؛ ولمعاهدكم الكريمة الآرتياح ، كُلَّبَ أَوْ مَضِتِ الْبُرُوقُ وَخَفَقَت الرِّياح ؛ ولِسَنِي عنايتها الالاتماح ، إذا الشتجرت الرِّماح ؛ وفي تأميل المثول بها تُعْمَل الافكارُ وإن هيض الجناح ، وبهداها الاستنارة الرِّماح ؛ وفي تأميل المثول بها تُعْمَل الافكارُ وإن هيض الجناح ، وبالاعتمال في مَرْضاة من ضَمَّه منها التَّرى الفَوَّاح ، والصَّفيحُ الذي تُراث ساكنه العواملُ المجاهدة والصِّفاح والجهادُ الصَّراح ، يَعْظُم في الصَّدر الانشراح ، ويعِزُّ المَعْدى في سبيل الله والمَوَاح .

وإلى هذا أجرل الله مسرّتكم بظهور الدين، واعتلاء صُبْحه المُبين؛ فاننا نعرّفكم أننا فتح الله علينا وعلى إخوانكم المؤمنين بهذه النّغور المنقطعة الغربيّة، الماتيّة على الآماد البعيدة باللّذم العربيّة؛ فتوحًا حَوَّزَتْ من مملكة الكُفْر البِلاد، وَنَقَلت الطارف والتّلاد، حسب ما تنصّه مخاطبتنا إلى نبينا الكريم الذي شرَّفكم الله بخِدْمة لحده، والستخلفكم على دار هِرْته من بعده؛ إذ لاحاجة إلى التّكرار بعد ما شيرحت به الصَّدُور من الأخبار، في الإيراد والإصدار؛ ووجَهنا صُحبَتها من النّواقيس التي به الصَّدُور من الأخبار، في الإيراد والإصدار؛ وعجهنا مُحبَتها من النّواقيس التي كانت تُشيع نِداء الضّدال ، وتُعارض الأذانَ بجلاد الجدال ، وتُبادرُ أَمْنَ التّمشال

بالاِمتنال؛ ما يكونُ تَذْكَرَةً تحِنَّ بها القلوبُ إلى هذه الطائفة المسلمة إذا رأتُها، وتنتظِرُ قَبُولَ الدعاء لها من الله كُلَّما نظرَتُها، ونتصوّر الأيْدِى المجاهدة التي جَنَّما من أفنان المستَشْرِفات العالية وآهتصَرْتُها إذا أبصَرَتُها .

وهذا كله لا يتحصَّلُ على التمام إلا بمشاركة منهم تُسَوّعه، و إعانة تؤدِّيه وتُبَلِّغه ؛ تُسَسِيع لهم عند تعرَّفها الثناء الدائم الترداد ، والدعاء بحُسن المكافأة من ربِّ العباد ، وسَهْمكم في أمر الجهاد ؛ وأنتم تعملون في ذلك بما يناسبُ مثلكم من الشَّرَفاء الأعجاد ، والله عن وجلَّ يواليكم بنعَمه الثَّرَة العهاد ، ويعرِّفكم عوارفَ السعادة في المَبْد إ والمَعاد ، ويغيِّمُ لنا ولكم بسعادة المَعاد ؛ والسلام الكريم يخصُّم عَوْدا على بدء ورحمة الله تعالى و بركاتُه ،

# الضربُ الشاك (أن تُفتَتَح المكاتبةُ بلفظ الإمارة)

بأن يقال ؛ الإمارةُ التي نَعْتُهَا كذا وكذا إمارةُ محلِّ أخينا فلان، ويُدْعَىٰ له ، ثم يقال ؛ معَظِّم إمارته، أو معظم أُخُوَّته فلان ، سلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، أمّا بعد حمد الله ، ويُؤْتَىٰ بخطبة ؛ ثم يقال ؛ فإنا كتَبْناه إليكم كتب الله لكم كذا وكذا من موضع كذا ؛ ثم يُتَغَلِّص إلى المقصود بلفظ وإلى هذا، ويؤتّى على القصد إلى آخره، ويُختم بالسلام على نحو ما تقدم في غيره من الضروب، وبذلك يُكتب إلى الأمراء من أبناء الملوك وغيرهم ، كما كتب آبنُ الخطيب عن آبن الأحمر إلى أبى على الناصر آبن السلطان أبى الحسن المَريني بفاس ، عند ما أرسله والده إلى ناحية من النّواحي ليمارتها و إصلاح حالها ، مهنّئًا له بما أجراه الله على يديه من الصّلاح ، وهو :

الإمارةُ التي لها المكارمُ الراضيه، والعَزائمُ الماضيه، والحَلَالةُ الراقِيه، والأعمالُ الصالحةُ الباقِيَه، إمارةُ محلِّ أخينا الذي نُعَظِّم مجدَه السامي الحَلَال، ونُشْنِي على شِيَّمه الطاهرةِ الحَلال، ونعتَدُّ بوُدِّه الكريم الأقوال والأعمال، ونُسَرُّ بما يسَنِّيه الله لعزَّه الفسيح الحَال، من عوائد اليمُن والإقبال.

الأميرُ الأجلُّ، الأعنُّ، الأسمى، الأطهر، الأظهر، الأسنى، الأسعد، الأرشَد، الأرضٰي، المؤيَّد، الأمضَى، الأفضَل، الأكمل، أبو على الناصر آبن تَعَلِّ أبينا الذي نُعظِّمه ونُجُلُّهُ ، ونُوجبُ له الحقَّ الذي هو أهلُه ؛ السلطان الجليل الكذا أبو الحَسَن آبُنُ السلطان المؤيَّد ، المُعان المظفَّر، صاحب الجُود الشهيرِ في الأقطار، والفَضْلِ المَتَالِّقُ الْأَنُوارِ، والْمَآثِرِ التي هي أَبهيٰ من مُحَيًّا النهار؛ أميرالمسلمين، وناصرِ الدين، المجاهد في سبيل ربِّ العالمين ؛ أبي سـعيد آبن أمير المسلمين وناصر الدين ، قامِـع والسعودُ اليه مبتدِرة مستَبِقه ، والمَسَرَّات لديه منتظمة متَّسقه ؛ وغُرَر أيامه واضحةٌ مُشْرِقه، والأهواءُ على محبته متَّفقه. معظِّم إمارتِه الرفيعةِ الجانب، القائمُ من إجْلَالها وَنَشْرِ خِلالهَا بِالْحَقِّ الواجِبِ ، المثني على مالهَا من السِّير الفاضلة المَذَاهب، والأصالةِ الرفيعة المَنَاسب، والبَسَالةِ الماضية المَضَارب؛ والمَكارم التي تشهَدُ بها مواقفُ الجهاد، وظُهورُ الحياد، وصحائفُ الكُتُب وصَفائحُ الحِلاَد؛ الأميرُ عبدُ الله يوسف آبن أمير المسلمين ، أبي الوليد إسماعيلَ بن فَرَج بن نصر ، سلامٌ كريم ، أَبُّر عميم ؛ الْمَارِجُ الأرجاء من طِيب نَفْحت ، ويُشْرِق نورُ الوُدِّ الأصيلِ على صفحته ؛ يخصُّ أُخُوَّتَكُمُ الفاضله، و إمارتَكُمُ الحافِله؛ ورحمةُ الله و بركاته .

أما بعد حمد الله الذي شَرَح بالتوكل عليه صُدوراً ، و [جعل الوُدّ في ذاته كَثْرا مذخُوراً] والأعمال التي تقرّب إليه نُورا ، والصلاة على سيدنا ومولانا عمد رسوله الذي بعشه بالحق هاديا وبالزّعب منصورا ، ورَفَع لدّعْوته العالية لواءً من عنايشه مَنْشورا ، وآختاره لإقامة دين الحق والأرضُ قد مُلِئتْ إفكا وزُورا ، حتى بلغ مُلْكُ أمته ماكان منها مَعْمورا .

والرِّضا عن آلِهِ وأحزابه الذين اتَّسَـقُوا فى قلائد مِلَّته الرفيعة شُــدُورا ، وطَلَعُوا فى سمائها بُدُورا ، وبَذُلُوا نَفوسَهم النفيسة فى نَصْره و إعلاء أمْرِه فكانت شفاعتُه لهم جزاءً وكان سَعْيُهُم مَشْكورا .

والدَّعاء لإمارتكم العالية بالسعد الذي يُصاحبُ منه رِكابُها مَدَدا موفُورا، والتوفيقِ الذي يُوسع عملَها تُجْعا وأمَلَها سُرُورا .

فإنا كتبناه إليكم - كتب الله لكم سَعدا متجدد الإحكام، وصُنعا مُشْرِق القَسَام وافر الأفسام، وعَرَّفكم ماعودكم من عَوَارف الإنعام، وعوائد النصر الواضيح الأعلام ولازائد بفضل الله سبحانه، ثم ببركة سيدنا ومولانا عدرسوله الذي أوضح برهانه، ثم بما عندنا من التشيّع في مقام محلّ أبينا والدكم السلطان الجليل، أسعد الله سلطانه! ومهّد به أوطانه! إلا ماير جي من عوائد الله الجميله، ومننه الجزيله، وألطافه الكافية الكفيله] وعندنا من التعظيم ليلك الإمارة الرفيعة ماهو أشهَرُ من الشهير، وأعظمُ من أن يحتاج وعندنا من التعظيم فلا نولُ نَعْتد لحانب أُخُوتها بالعتاد الكبير، والذّنر الخطير، وُنْشِي على مكارمها بالقلم واللّسان والضّمير، و إلى هذا أيّد الله إمارتكم، وسَنيْ إرادتكم، وأسعد ادارتكم ، فقد علم الغائب والشاهد، والصادر والوارد ، ماعندنا لكم من الحُبّ الذي الذي فقد علم الغائب والشاهد، والصادر والوارد ، ماعندنا لكم من الحُبّ الذي

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''ريحانة الكتاب'' .

صــفَتْ منــه الموارد ، والولاءِ الذي تضَوّعَتْ من طِيبِــه المَعَاهد ؛ وإننا تعَرَّفْنــا ماكان من قدومِكم السعيد على أحواز المَرِيَّة من تلك الأقطار، وطُلوعِكم عليها بالعَزْم الماضي والحَيْش الْحَرَار . وأن محـلَّ والدنا وصلَ اللهُ له عُلُو المقدار ، قدَّمَ منكم بينَ يَدَيْهُ مُقَدِّمة الْيَمْن والآستِبشار، ورائدَ السعادة المشرِقة الأزوار، بخلال مايتلاحقُ بها رِكَابُهُ العالى قَدْرُه علىٰ الأقدار؛ وأن تَعَايِل النَّيْجِع لإمارتكم الرفيعة قد ظهرَتْ ، وأدِلَّةَ الصُّنْعِ الجميل قد بهرَتْ ؛ ومَنْ بتلك الجهات، من القبائل المختَلفات، بالطاعة قد ٱبتدَرَتْ؛ وبأوامِرِها الإماريَّة قد ٱثْتمَرَتْ؛ وأنكم قد أخذتُمْ في تسكين الأوطان وتمهيدِها، وآستثنافِ العزائم وتَجُديدها، [و إطفاء نار الفِتَن و إحمادها] و إعلاءِ أركان تلك الإَيَالَةِ ورَفْع عَمَادِها ؛ فكَتَبْنا إليكم هذا الكتاب نهِّنتُكُم بما سَنَّاه الله لَحَبْدُكم الرفيع ، من حُسْن الصَّنيع؛ وُنُقَرِّر ماعنْدنا من الْوَدِّ الكريم، والحُبِّ الصَّميم، ونستفْهم عن أحوال أُخُوتِكُم لنَكُونَ من علمها على السِّنَن القَويم؛ وحتَّى لاتزالُ الأسبابُ متَّصله، والمودّةُ جديدةً مقْتَبِله ؛ ولولاالعوائقُ المانعه ، والشُّقّةُ البعيدةُ الشاسعه ، والامواجُ المتراميةُ المتدًا فِعه ؛ لم نُغِبُّ المخاطَبه ، ولوصَلْنا المراسلة والمكاتبة ، ومجدِّكم يقبَل الأعذار الصحيحة بمقتضىٰ كمالِه ، ومعْهودِ إفضاله ؛ والله تعالىٰ يُصْلح بكم الأحوال، ويسَكَّن الأهوال، ويُبَلِّغُكُم من فضله الآمال. وغَرَضُنا أن تعرِّفونا بمــا لديكم من المتزيِّدات، والصنائع المتجَدِّدات، و بما عندكم من أحوال محلِّ أبينا وصَلَ الله عوائد النَّصْر لسلطانه، وتكَفُّل بإعلاء أمره وتمهيد أوْطانه . وقد كتَبْنا إليه صحبةَ هذا كتابًا غرَضُنا من أُخُوتكم الطاهرة، أن يَصِلَ إلى حضرته العلية تحتَ عنايتكم ووصَاتكم، والرعاية التي تليق بذاتكم ؛ وهو سبحانه يَصِل سعْدَكم ويحرُس مجدَكم، ويحفَظ ولاءَكم الكريمَووُدَّكم؛ والسلامُ الكريمُ عليكم ورحمةُ الله و بركاتُه .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''ريحانة الكتاب'' .

#### الاسملوب الشاني

(أن ُتُفْتَتِح المكاتبةُ باسم المكتوب إليه أو المكتوب عنه، وهو على ضربين)

#### الضرب الأول

(أن ُتُفْتَتِح المكاتبةُ باسم المكتوب إليه تعظيًا له )

والرسم فيه أن يقال: إلى فلان، ويُنعَت بما يليق به؛ ثم يُؤتى بالسلام، ويقال: أما بعد ويؤتى بخطبة، ثم يقال: فإنا كتبناه إليكم كتب الله لكم كذا وكذا، من موضع كذا، ويُقتَلَّص إلى المقصود بلفظ «وإلى هذا» ويؤتى على المقصود إلى آخره ويُغتَم بالسلام.

كَمَا كُتِبُ آبُنُ الحطيب عن سلطانه آبن الأحمر إلى الأمير يُلْبُغا الْعُمَرَى الشهيرِ الشهيرِ الشهيرِ النابك العساكر بالديارالمصرية في الدولة الأشرِفيّة «شعبان بنحسين».

إلى الأمير المؤتمن على أمر سلطان المسلمين، المقلّد بتدبيره السديد قلادة الدِّين، المُشني على رُسوم بِرِّه المُقامة لسانُ الحَرَم الأمين، الآوى من مرضاة الله تعالى ورسوله المُ رَبُوة ذات قرار ومَعين، المستعين من الله على ما تحمّله وأمّله بالقوى المُعين؛ سيف الدَّعُوه، رُكن الدوله، قوام المله، مؤمّل الأمّه؛ تاج الحَواص، أسد الحُيوش، كافي الكُفاة؛ زين الأمراء، عَلَم الكُبَراء؛ عَيْن الأعيان، حسنة الزمان؛ الأَجلَ ، المُرقَع، الأسنى، الكبير، الأشهر، الأسمى، الحافل، الفاضل، الكامل المعظم، الموقر، الأمير، الأوحد، «يَلبُغا الحاصكي» وصل الله له سعادة تشرقُ المعظم، الموقر، الأمير، الأوحد، «يَلبُغا الحاصكي» وصل الله له سعادة تشرقُ المعظم، وصيف الله الله الله وهو دُرّتُها؛ عَلَى المثابة قلادة الله وهو دُرّتُها؛ سلام كريم، طيب عميم؛ يخص إمارتكم التي جعل الله الفضل على سعادتها أماره،

والْيُسْرَ لَمُ الله وَالله الفلك الدوّارَ مهما أعملَتْ إداره، وتمثل الرسوم كُلَّما أشارتُ إشاره .

أما بعد حَمــدِ الله الذي هو بعِلْمه في كل مكان ، من قاص ودان ، و إليه تُوجَّه الوجوهُ و إن آختلفت السِّــيرُ وتباعدتِ البُلْدان ، ومنه يُلْتَمَسُ الإحسان ؛ و بذكره يَنْشرح الصدرُ و يطمئنُّ القلب و يمرحُ النِّسان .

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مجد رسولِه العظيم الشان ، ونبيُّه الصادق البيّان، الواضِح البُرْهان .

والرضا عن آله وأصحابه ، وأعمامه وأحزابه ، أحْلاسِ الخَيْل ، ورُهبان الليل ، وأُسُود المَيْدان .

والدعاء لإمارتكم السعيدة بالعزِّ الرائق الخَبر والعيان ، والتوفيق الوثيق البُنيان ، فإنا كتبناه إليكم \_ كتب الله لكم حَظَّا من فضله وافرًا ، وصَنيعا عن مُحيًّا السُّرور سافرا، وفي جَوِّ الإعلام بالنَّعم الجِلسام مُسافرا ، من حمراء غَرْ ناطة \_ حرسها الله دار الملك بالأندئس ، دافع الله عن حَوْزتها كيد العُداه ، وأتحف نصلَها ببَواكر النَّصر المُهْداه ، ولا زائد إلا الشوق إلى التَّعارف بتلك الأبواب الشريفة التي أنتم عُنوانُ كايها المرْقُوم ، وبيتُ قصيدها المنظوم ، والنماش بركاتها الثابتة الرُّسُوم ، وتقريرُ المُثُول في سبيل زيارتها بالأرواح عند تعذَّره بالجُسُوم .

وإلى هذا فإنّنا كانتُ بين سَلَفِنا \_ تقبّلَ اللهُ جِهادَهم وقدّسَ نُفُوسَهم وأمّن مَعَادَهم و بَيْن تلك الأبوابِ السلطانية \_ ألق اللهُ على الإسلام والمسلمين ظلالهَا ، كما عرّفَهُم عَدْلها و إفْضالهَا \_ مراسلةٌ يَتِمُ عَرْفُ الْخُلُوسِ من خِلالهَ ) وتسطّع أنوار السعادة من آفاق كَالها ، وتُلتمَح من أسطار طُرُوسها محاسنُ تلك المعاهد، الزاكية المَشاهد،

وَتَعْرِب عن فَصَل المَذَاهِ وَكُرَم المَقَاصِد، آشتَقْنا إِلَىٰ أَن نُجَدِدها بِحُسْن مَنَابِكِم، وَنَصَلَهُ المَانِم عَنَاطَبْنَا وَصَلَهُ اللهِ اللهُ ال

الضـــرب الثاني الضائم المكتوب عنه ، وهو على صنفين )

#### الصنف الأوّلُ

( مأيكتَب به إلىٰ بعض الملوك )

والرسمُ فيه أن يقال : من فلان إلى فلان ، بألقابه ونعوته ونُعُوت آبائه على ما تقدّم ، ثم يؤتى بالسلام ، ويقال أما بعد حمد الله ، ويؤتى بخطبة ثم يقال فإنا كتبناه إليكم كتَب الله لكم كذا ، ثم يقال : و إلى هذا فإن كذا وكذا ، و يؤتى على المقصود إلى آخره ، ويختم بالدعاء ثم بالسلام على نحو ما مَنَ .

كَمَاكَتِبُ أَبِنَ الحَطيبِ عربِ آبِنِ الأحمر إلىٰ بعض مُلُوكِ الغَرْبِ يهنَّئه بدخول مدينة بِجايةً في طاعته ماصورتُه :

أما بعد حمد الله الواهب الفاتح، المانيع المانيح؛ مُظهِر عنايتِه بَمَنخَلَّص إليه قَصْدَه، وقَصَر على الله صَدَره وورْدَه؛ أَبْدى من مُحيًّا النهارِ الواضح. الذي وعد من آتقًاه حتَّى تُقاته، على ألسنة سَفَرة الوَحْى وثِقَاتِه، بِثُجْح الحَواتم والفَوَاتح.

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مهد رسوله المبتعَثِ لدَّرَ المفاسد ورَعْيِ المصالح، وسعادة الغادِي والرائح، مُنقذِ الناسِ يوم الفَزَع الأكبر وقد طاحَتْ بهم أيْدي الطَّوائح، وهاديهم إلى سَوَاء السبيل بأزِمَّة النَّصائح، ومُظْفِرهم من السعادة الدائمة بأرجَ البضائع وأسنَىٰ المَنَائِح.

والرضاعن آله وأصحابه، وعِثْرته وأحرابه، الذين خَلَفُوه آمتثالًا لأمْ الصَّحائف وإعمالًا للصَّفائح، وكانوا لأُمَّته منْ بعده في الآِقتداء بسُنَّته والمحافظة على سَنَنه كالنَّجوم اللوائح.

والدعاء لسلطانكم الأشمى ، بالسَّعْد الذى يَغْنى بَوَنَاقَة سببه ، وَوَضُوح مذهبه ، والحين عن زَجْر البارح والسانح ، والعِزِّ البَعِيد المَطَارح ، السامى المَطَامِح ، والصنع الجيل الباهر المَلَامِح ، ولا زال توفيقُ الله عائدًا على تدبيركم السعيد بالسَّعْى الناجح ، والتَّجْر الرابح .

فإنا كتبناه إليكم ـ كتب الله لكم من فضله أوْفَر الأقسام وأوْفَاها، وأوردَكُم من موارد عنايته أعذَب الجمّام وأصْفاها، كما أسبغ عليكم أثواب المواهب وأضفاها . موارد عنايته أعذَب الجمّام وأصْفاها، كما أسبغ عليكم أثواب المواهب وأضفاها . وأبدى لكم وجوه اللطائف الجميلة وأحفاها] من حمراء غَرْناطة ـ حرسها الله وفضلُ الله هاميّة ديمُه ، وعوائدُ اللَّطف يَصِلُها فضلُه وكرمُه، والإسلام بهذا الثغر وفضلُ الله هاميّة ذيمَه ، وجاهُ النبقة المحمديّة يَعْمَلُ بين إرغام العدُو الكافر، وإهداء المسرّات والبَشَائر، سَيْفُه وقلَمُه ، والسَّرور بما يبلغ من مَزيد سَعْد كم وميضُه خافقٌ عَلَمُه ، ووُدُكم ثابت في مواقف الخُلُوص قَدَمُه .

وقد آتصل بنا ماكان من دخول حضرة بجاية حسها الله في طاعتكم، وانتظامها في سلك جماعتكم؛ وانقطاعها إلى عصمتكم، وتمسكها بازمّتكم؛ وعقدكم منها ومن أختها السابقة الذّمام، الحليقة بمزيد الاهتمام؛ على عقيلتي الأقطار التي لا يجمّع بينهما إلا ملك هُمَام، وخليفة إمام؛ ومَنْ وضَعت من سعادته أحكام، وشُهرت بعناية الله له أدلة واضحة وأعلام، ومن جمّع الله له بين البرّ المتراكض الحيول، والجيش المتدافع السّيول، والحصب الذي تُنْضي مَواجده المستنجزة ظهور الحيول؛ ومرسى السّفن وبين البحر الشهير بنجدة الأسطول، وإنجاز وعد النصر الممطول؛ ومرسى السّفن التي تخوض أحشاء البحار، وتجلّب مَرافق الأمطار والأقطار، وتُتُحف على النّائي

<sup>(</sup>١) الزيادة من الريحانة •

بِجَايَةُ وَمَا بِجَايَةً ! دَارُ المُلْكِ الأصيل العتيق، وكرسيُّ العزِّ الوَثيق، والعُـــدَّه، إذا تُوُقِّعتِ الشِّدّه ؛ كم شَبَتَتْ علىٰ الزِّلزال ، وصابرتْ مواقفَ النِّرال ، أمطاكم السَّعدُ صَمْوتَها ، وأحلَّكُم التوفيقُ رَبُوتَها ؛ مر غير مُطاولة حصار ، ولا ٱستِنْفاد ذي وُسْع وَٱقتدار ، ولا تَسَوُّر جِدَار ، فأصبحت دولتُكم السعيدة نتفيًّا [جَنيٰ الجنَّتين، وتختال في حُلَّتين ، وتجمع بفُتْنِيا ] السيوف المالكيَّة بين هاتين الأختين ؛ أوزعكم و إذا كانت عقــائلُ النِّعم تَحْطُب أكفاءَهــا ، ومواردُ المنَن تَعْــرض على الوُرّاد صَفاءَها ، فأنتم أهِلُها الذين لكم تُذْخر ، و بمَنْ دُونَكم تَسْخَر ؛ فإنكم تميزُتم بخصال العَـفَاف والبَسَاله ، والحَسَب والحَلَاله ؛ وأصبحُتُمْ في بيتِكم صَـدْرا ، وفي هالَةٍ قومكم بَدْرا ؛ مَوَاقِفُكم شَهِيره ، وسِيرتُكم في الفضل لا تَفْضُلها سيره ؛ ونحن نهنِّنُكم بمَا مَنَحَكُمُ اللهُ مِن ٱنْفِساحِ الإِيالَهِ ، ونُمُو الحَلَالَهِ ، والنَّعَمِ الْمُنثالَهِ ، بسلطان ألتي عِنانَهُ إِلَىٰ مثلَكُمْ قَدْ آختاره لِقِيادِه ، وآرتادَ فسَعد في آرْتيَادِه ؛ وتَكفَّل الحَزْمُ بحفظ بلاده ، وصَوْن طارفه وتِلَاده ؛ وَكَأْنَّ بِهِ قَدْ ٱســـتولىٰ عَلَىٰ آمَادِه ، وتَطَاوَلَ لإرث أجداده . ولنا فيكم \_علم الله \_ وُدُّ [ تأسَّسَ بناؤه ، وكَرُمت أبناؤه ] وحُبُّ وجب بالشرع إنفاذُه إليكم وإنهاؤه . وغرضُنا الذي نُؤْثره على الأغراض والمَقَاصد، ونقدِّمُهُ بمقتضى الْخُلُوص الذي زَكَتْ منه الشُّواهد ؛ أنْ نتصلُّ بيننا و بينكم المخاطب. ، ونتعاقَبَ المواصلةُ والْمُكاتبه؛ والله عنَّ وجلَّ المعينُ على مايجب لودٌ كم من بِرِّ تكفل واجبُه، وتوضّع مذاهَّبه، وآعتقادِ جميل يتساوى شاهدُه وغابُّه، وهو سبحانه يَصل سعدكم، ويحرُسُ مَجْدُكم ، والسلام الكريمُ يخصُّكم ورحمةُ الله و بركاته .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''ريحانة الكمّاب'' .

## الصنف الثاني ( ما يكتب به إلى الرَّعايا )

والحكم فيه على نحو ماتقدّم فى الصِّنف الذى قبله ، إلا أنه يخاطبهم بأوليائنا . كَاكْتُب آبُنُ الخطيب عرب آبن الأحمر أيضًا إلى بعض رعاياًه بمدينة المَرِيَّة بالأندَلُس ، بالبشارة بموتِ الطاغيةِ ملكِ قَشْتالة بجبَل الفتْح ، ورحيلِ قومه به إلى بلادهم ماصورته :

من الأمير عبدالله يوسف ، آبن مولانا أمير المسلمين أبى الوليد إسماعيل بن فرج آبن نصر أيَّدالله أمره ، وأعن نصره ، وأسعد عَصْره ؛ إلى أوليائنا في الله تعالى الذين نبادر إليهم بالبشائر السافرة الغُرر ، ونجلُوعليهم وجوه الصنائع الإلهيَّة كريم ة الخُبروالخَبر ، ونعلُو عليهم وجوه الصنائع الإلهيَّة كريم ة الخُبروالخَبر ، ونعلَم من الوُد الكريم الأَثر : القائد بالمريَّة ، والقاضي بها ، والفقها ي والأشياخ ، والوزراء والأمراء والكافة والدَّهماء من أهلها ؛ عَرَّفهم الله عوارف الأداء ، وأو زعهم شرى نعمة هذا الفتح الرَّباني الذي تفتَّحتُ له أبوابُ السماء ، وأنشرت معجزاتُهُ ميت الرجاء في هذه الأرجاء ، سلام كريم ، طيب بَرُّعميم ؛ تُنشَقُ منه نَفَحاتُ الفرج ، عاطرة الأرج ، ورحمةُ الله و بركاتُه ،

أما بعدَ حمدِ الله فاتِح أبوابِ الأملِ بعد آستِغلاقها، ومُتدارِك هذه الأمةِ المحمديَّةِ بالصَّنع الذي تَجَلَّى لها مِلْءَ أَحْدَاقها، والرحمةِ التي مدّتُ على النَّفُوس والأموال، والحُرُماتِ والأحوال، ضافي رُواقِها .

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا عد رسوله الذي دَعْونُه هي العُروة الُوثْقُ لمن تمسَك باعتِلَاقها ، وأقام علىٰ مِيثاقها ؛ ذي المُعْجِزات التي بَهَرت العُقُول بائتِلاقها ،

<sup>(</sup>١) فى الريحانة ج ٢ " من وجوه الغنائم الاهلية كريم " الخ •

الذى لم تَرُعْه فىالله الشدائدُ على آشتدادِ وَثَاقِها، وفَظَاعةِ مَذَاقها؛ حتَّى بلغتْ كلمةُ الله ما شاءتْ من آنتظامها وآتِّساقِها .

والرضا عن آله وصحبه ، وعترته وحزَّبه ؛ الفائزين في مَيْدان الدنيا والدين بخَصْل سَبَاقِها . فإنا كتبناه إليكم ـ كتب الله لكم شُكْرا لِنعَمه، ومعرفةً بمواقع كرمه . من حمراء غَرْناطة \_ حرسها الله \_ ولا زائدَ بفضل الله سبحانه إلاما أمَّن الأرجاءَ ومَهَّدها ، وأنشأ مَعالَمَ الإسلام وجَدَّدَها ، وأسَّس أركانَ الدين الحنيف وأقام أُودَها ؛ وأنتم الأولياءُ، الذين نعْلَم منهم خُلُوصَ الأهُواء، ونتَعقَّق ماعندهم من الخُلوص والصَّفاء. و إلىٰ هذا فقد علمتم ما كانت الحالُ آلتُ اليه من ضِيقة البلاد والعِباد بهذا الطاغية الذي جرىٰ في مَيْدان الأَمل جَرْيَ الجَمُوحِ، ودارتْ عليه خمرةُ النَّخُوة والخُيَلاء مع الْغَبُوق والصَّبُوحِ؛ حتى طَفَح بسُكُر آغتِراره، ومُحِّص المسلمون علىٰ يدَّيْه بالوقائع التي تُجَاوِزُ منتهىٰ مَقْداره ؛ وتوجُّهَت إلىٰ ٱستئصال الكلمة مَطامِعُ أَفكاره ؛ ووَثِقَ بأنَّه [يَطْفَئُ] نورَالله بناره، ونازل جبل الفَتْح فشدٌ نَحْنَقَ حِصَاره، وأدارَ أشياعَهُ في الَبِّرِّ والبحر دَوْرَ السِّوار علىٰ أَسْواره ؛ وانتهز الْفُرصَة بانقطاع الأسباب، وآنبهام الأبُواب، والأمور التي لم تجر السلمين بالعُدُوتين علىٰ مألُوفِ الحساب؛ وتكالبَ التثليثُ علىٰ التوحيــد، وساءت الظُّنونُ في هــذا القُطْر الوحيــد؛ المنقطِع بين الأُمَم الكافرة، والبُحُورالزاخرة ،والمَرَام البعيد . وإننا صابَرْنا بالله تَيَّارَ سَيْله ،وآستضَأْنا سُور التوَّكُل عليه في جُنْح هذا الخَطْب ودُجُنَّة ليله ؛ولِخَانا إلىٰ مَنْ بيده نَوَاصِي الخلائق ،وآعَتَلَقْنا من حبله المتين بأؤتق العلائق ، وفَسَّحْنا عَجَالَ الأمل في ذلك المَيْدان المتضايق ؟ وأَخْلَصْنَا لله مُقيلِ العَثَارِ ، وَمَوْلَىٰ أُولَى الْأَصْطَرَارِ، قُلُوبَنا ، ورَفَعْنَ إليه أَمْرَنا ، ووَقَفْنا عليه مطلُوبَنا؛ ولم نُقَصِّرمع ذلك في إبرام العَزْم، واستِشْعار الحَزْم؛ وإمداد

<sup>(</sup>١) من ''ريحانة الكتاب'' ج ٢ ·

الثُّنُور بأقصى الإمكان ، و بَعْث الجيوش إلى ما يَلِينا من يلاده على الأحيان ، فرحَم الله انقطاعنا إلى كَرَمه ، حين لجأنًا إلى حَرَمه ، فحلا بفضله سبحانه ظلام الشّده ، ومَدّ على الحريم والأطفال ظلال رحمت الممتدّه ، وعَرّفنا عوارف الصّنع الذي قدّم به العهدُ على طول المُدّه ، و رماه بجيش من جيوش قُدْرته أغنى عن إيجاف الرّكاب ، واحتشاد الأحزاب ، وأظهر فينا قُدرة مُلْكه عند انقطاع الأسباب ، واستخلص العباد والبلاد من بين الظّفر والناب ، فقد كان سَد الحجاز بأساطيله ، وكاثر كلمة الحقّ بأباطيله ، ورمى الجزيرة الأندلُسيَّة بشُوْ بوب شَرّه ، وصيّرها فريسة بين غربان بحره وعقبان بَرّه ، فلم يخلُص إلى المسلمين من إخوانهم مَرْفَقة إلا على الحَطر الشديد ، والإفلات من يَد العُدو العنيد ، مع توقّر العزائم – والحمدُ لله – على العمل الحَميد، والسعى فيا يعودُ على الدِّين بالتأييد ،

و بينها شَفَقَتنا على جبل الفتح تقيم وتُقعد ، وكَابُ الأعداء عليه يُبرِق و يُرْعِد ، واليَّأْسُ والرجاء خصانِ هذا يقرب وهذا يُبْعِد ، إذ طَلَع علينا البشيرُ بآنفراج الأزْمه ، وحلِّ تلك العَزْمه ، وموتِ شاة تلك الرَّقْعه ، وإبقاء الله على تلك البُقْعه ، وانه سبحانه أخذ الطاغية أكل ماكان آغيرارا ، وأعظمَ أنصارا ، وزَلْزل أرضَ عن وقد أصابَ قوارا ، وأنَّ شهاب سعده أصبح آفلا ، وعَلَم كُبره آنقاب سافلا ، وأن عاتب عن أيده ماكوتُ السموات والأرض طَرَقه بَحَتْفِه ، وأهلكه برغم أنفِه ، وأن محاته التَّبابُ والتَّبار ، وعاقتُ في منازله النار ، وتحضَّض عن سُوء عاقبته الليلُ والنَّهار ، وأن مُعاتَما يُغْرِبُون بيوتَهم بأيديم ، ويُنادِي بَسَتَات عن سُوء عاقبته الليلُ والنَّهار ، وأن مُعاتماً يُغْرِبُون بيوتَهم بأيديم ، ويُنادِي بَسَتَات الشَّمل لسانُ مُنادِيهم ، وتلاحق بنا الفُرسان من جبل الفتح : المعقلِ الذي عليه من عناية الله رُواتَي مَضروب ، والرِّباطِ الذي مَنْ حاربه فهو المَحْروب ، فأخبَرتُ بانْفِراج عناية الله رُواتَي مَضروب ، والرِّباط الذي مَنْ حاربه فهو المَحْروب ، فأخبَرتُ بانْفِراج الضِّيق ، وأرتفاع العائق لها عن الطّريق ، وبُرَء الداء الذي أشرق بالرِّيق ، وأن

النصارى دَمَّرهم الله جدّت فى آرتجالها، وأسرعَت بجيفة طاغيتها إلى سُوء مَّالها، وسَمَحَتْ [للسَّهْب] والنّه والنار بأسلابها وأموالها، فبهَرنا هذا الصَّنعُ الإلهى الذي مَهَّد الأقطار بعد رَجَفَانها، وأنامَ العُيونَ بعد سُهَاد أجْفانها، وسألنا الله أن يُعيننا على شُكر هذه النّعمة التي إن سُلِّطت عليها قُوى البشر فضَحَتْها وربَحتها، أو قيسَت بالنعم فضَلَتْها، ورأينا سرّ اللطائف الخفيَّة كيف سَريانه في الوجُود، وشاهدنا بالعيان أنوارَ اللطف الإلهي والجُود، وقلنا إنما هو الفتحُ الأوّلُ شُفِع بثان، وقواعدُ الدين الحنيف أيدّت من صُنْع الله ببيان.

اللهــم لك الحمد على يَعَمَك الباطنــة والظاهر، ، ومَنيَك الوافره ، أنت ولَّيْنَا في الدنيا والآخره ؛ وأمَرْنا للهين فَقُلَّدت لَبَّاتُ المنابر جهذا الخبر، وجُلِّيت فَى جمـاعات المسلمين وجوهُ هــذا الفتح الرائق بالغُرَر ؛ وعجَّلنــا تعريفكم به ساعةً ٱستِجْلائه، وتحقُّق أنبائه ؛ لتسحَبُوا له أثوابَ الحَذَل ضافيه، وتَردُوا به مَواردَ الأمل صافِيه ؛ فإنما هو سِتْرُالله شَمِل أَنْفُسَكُم وَحرِيمُكُم، وأمانهُ كَفَل ظاعِنَكُم ومُقيمَكُم ؛ فَقَرَّطُوا بِهِ الآذان [ و بَشِّروا به الإقامة والأذَانُ ] وتملُّوا بالعيش في ظِلُّه ، وواظبُوا حمدَ الله وليِّ الحمد وأهـله ؛ وأنشُرُوا فوقَ أعوادِ المَنَابر من خطابِه رايةً ميمونةً الطائر، وآجعلُوا هــــذه البِشارةَ سِجلًا في فُرْقان البشائر؛ فشُكُر الله سبحانه يستدعى الَمَزِيدَ من نِعَمه ، ويضْمَن أتِّصالَ كرمه ؛ وعرَّفوا بذلك من يَليكم من الرعيَّة ليأخُذَ مشـلَ أُخْذِكُم ، ويَلْحَظ هذا الأمر بمثل لَحْظكم ، فحقيقٌ عليكم أن تُشيدُوا بهـذا الخبر في الحاضر والباد ، وتجعَلُوا يومَ عاشــوراءَ الذي تجلَّى فيــه هذا الصَّنعُ ثالثَ الأعياد؛ والله سبحانه يجعله للَسَرَّات عُنْوانا، ويُطْالِع علينا وعليكم وجوهَ صُنْعه غُرًّا حسانا ؛ والسلامُ الكريم يخصُّكم ورحمة الله و بركاتُه .

<sup>(</sup>١) الزيادة من "ريحانة الكتاب" ج ٢ .

## الأسملوبُ الثالث

(أَن تُفْتَح المكاتبة بلفظ «أما بعد»)

والرسم فيه أن يقال أما بعدَ حمدِ الله ، أو أما بعـدُ فالحمدُ لله ، ويُوْتَىٰ بخطبة . ثم يُقال : فإنا كتبناه إليكم مر . موضع كذا كتب الله لكم كذا وكذا ، ثم يُتَغَلَّص إلى المقصود ويُؤْتَىٰ عليه إلى آخره ، ويُخْتَمَ بالدعاء ثم بالسلام .

كاكتب آبن الخطيب عن آبن الأحر من الأندَلُس .

(١) أما بعد حمد الله مُحْسن العَوَاقب ، ومُحَلِّد المَنَاقب؛ ومُعْلَى المَراقِي في دَرَجٍ عَلِيَّة المَرَاقب، ومسَخِّر النجم الثاقب، في الغَسَق الواقِب، والكفيل بالحُسْنَى للتوكّل عليه المُراقِب، ناسخ التمحيص، بالعناية والتخصيص، لتظهر حكمَةُ المُثيب والمعاقِب.

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا عهد رسولِه الماحِي الحاشِر العاقِب ، ذي القَدْر المُسامِي للزَّهْرِ المُصاقِبِ .

والرضاع. آله الذين كأنوا في سماء ملّته لهـ داية أمنه كالشَّهُ النَّواقب ؛ وأَلَّونَ المَذَاهِ ، ووُقُوفَ النَّاكِ الله لكم تَوالِيَ المَواهِ ، ووضُوحَ المَذَاهِ ، ووُقُوفَ الدهر لدَّيْكُم مَوْقِفَ الثائب من القدح النائب ؛ ووالىٰ لديكم مُفاتحة الكتُب المهنئة بفُتُوح الكتائب من حمراء غرناطة حرسها الله وفضلُ الله بتعرَّف صُنعه لكم هامي السَّحائب ، وكفيلُ بنَيْل الرغائب ؛ والسرورُ بما سَنَاه الله لكم من آستقامة أحوالكم شانُ الشاهد والغائب، والرائح والآئب ،

والحمدُ لله على ماتوالى من الألطاف والعجائب.وقد وصل كتابُكم الذى أكَّد السَّرورَ وأصَّله ، وأجملَ مقتضىٰ البُشْرىٰ وفصَّله ، ونَظَّم خبر الفتح ووصَّله ، وراش سَهْمَ

<sup>(</sup>١) في الريحانة في "درج عنايته والمراقب" .

السُّعادة والسَّداد، والعناية والإمداد، ونصَّله ، وأحرز حَظَّ السعادة وحصَّله ؛ تعرفون ماأتاَحَ لكم اللطيفُ الخبير، والولىُّ النصير؛ من الصُّنْع الذي ٱتَّسَق نِظامه، والنصر الذي سُنَّتْ في أمِّ الكتاب أحكامُه؛ والعز الذي خفقَتْ أعلامُه، والتوفيق الذي قَرْطست الغَرَضَ سهامُه ؛ وأنكم من بَعْد الكائنة التي راشَ لطفُ الله بهــا وجَبَرَ ، وأحسن الخير وأدال الخَبَر، وجعل العاقبةَ الحُسْنيٰ لمن صَبَر؛ جهزتم الجيُّوش المختاره، والعساخِ الجَرَّاره؛ يقودُها الْخُلْصان من الوزراء، ونتقدّم راَيتَها مَيامِنُ الآراء؛ فكتب اللهُ شِباتَ أقدامِها ، وتولَّى نَصْر أعلامِها ؛ ولم يكُنْ إلاأن حَمِيَ وطيسُ النَّزال ، ورجفَت الأرضُ لَمَوْل الزَّلْوَال ، وتُعُوطيت كُنُوسُ الآجال ، في ضَنْك الْمَجَال ؛ ودَجَا القَتَام، وتُوهِّم مع فضل اللهِ الآغتنام، وعَبَسَ الوجْهُ العَبَّاس وضَحِك النَّصْل البَسَّام، وأَوْرد الخيلَ مَوَارِد الطِّعان الإِقْدام؛ فكان لحزْ بكم الظهورُ الذي حَكَّمَ المَهَنَّدةَ في الرِّقاب، والشُّمْرَ الطِّوال إِنَّ النُّغَرِثم في الأعْقاب، وبَشَّرت برُؤْية هلال الفتح عُيونُ الآرتقاب، وَحَطٌّ عن وجه الصنع الجميل ماران من النِّقاب؛ وأن مَنْ بغي عليكم حسَبَ مافتررتم، وعلىٰ نحو ما أجَمَلتم وفَسَّرتم، من شيوخ الغرب الْجُلِبه ، ووُجُوه الخَــدَم المنتَّمية إلىٰ حسن العهد المنتَسبه ؛ تحصَّل في ُحكم ٱســــــــــــــــــــــ مُنحَتَ شَدِّ وَثَاقِكُم ؛ وربمــــا أسفر المكروهُ عن المحبوب، وآنجلي المرهوبُ عن المرغوب، والله مقلِّب القُلُوب؛ وِشَيَتُكُمْ فِي آئتلاف النافر، والأخْذِمن فضل العَفْو بالحَظّ الوافر، كفيل لكم بالصُّنع السافر؛ والله يحمِلُكم علىٰ مافيه رِضاه، ويَغِيرُ لكم فيها قَضَاه؛

فُسُرِرنا بِمَا آتَصل لَكُمْ مَن الصَّنْعُ وآطَّرد، ورحَّبنا بَهذا الواردِ الكريم الذي ورد؛ وشكَرْنا فضلكم في التعريف بَحَبَره المودُود؛ والشرح لمَقَامه المحمود؛ وكتبنا نُهَنِّكُم به هناء مَشْفُوعاً ، وبالدعاء لكم متبوعاً ؛ والله يُطْلَبع من توالى مَسَرِّتَكُم على ما يَبشُط الآمال، ويُنجِع الأعمال؛ وَيَفْسَع في السعد الحَجَال ، والذي عندنا من وُدِّكُم أعظمُ من السّيفائه بالمَقَال، أو نهوضِ اليَرَاع بوظائفهِ الثّقال؛ يعلمُ ذلك عالم الخفيَّات، والحجازي بالنّيَّات؛ سبحانه ، والله يصِلُ سعدكم، ويحرُس مَجْدكم، والسلامُ عليكم ورحمُة الله و بركاته ،

#### الطَّرَف الثاني عَشَرَ

( فى الكتب الصادرة عن وُزَراء الحلفاء المَنفِّذين أمورَ الحسلافة الكتب اللاحقين بشَأُو الملوك، وفيه جملتان )

#### الجمــــلةُ الأولىٰ

(فى الكتب الصادرة عن وزراء خلفاء بنى العَبَّاس ببغداد ووُزراء ملوكها يومَثِـــذ)

أما وُزَراء إقطاءاتها، فقد ذكر أبوجعفر النحاس في وصناعة الكُتَّاب "أن المكاتبة من الوزير إلى الخليفة في زمانه كانت: «أطالَ اللهُ بقاءَ أمير المؤمنين وأعَزَّه وأيده وأتمَّ نعمته عليه، وأدام كرامته له» .

قال آبن حاجب النعان في وو ذخيرة الكتاب : وإن كانت المكاتبة من الوزير إلى مَنْ دونَه فدعاؤه له : « أطال الله بقاءَك وأدام تأييدَك وتمهيدَك وكرامَتك » . ودونه « أطال الله بقاءك وأدام عزّك وحراستك » . قال : وعلى مقدار المكاتب يكون الدعاء . وأقسامه كثيرة ، ثم ذكر الأدعية العامّة بعد ذلك على الترتيب ، فقال : إن أعلاها يومئذ « أطال الله بقاءه وأدام تمكينه ورفعته وبسطته وعُلُوه وسُمُوه ، ودونه «أطال الله بقاه ، وأدام تمكينه وارتقاه ، ورفعته

وسناه ، وتمهيده وكبت أعداه» . ودونه «أطال الله بقاه وأدام تأييده وكبت اعداه» . ودونه «أطال الله بقاه وأدام تأييده وحرس حَوْباه» . ودونه «أطال الله بقاءه وأدام تأييده وأطال الله بقاءه وأدام تأييده وأطال الله بقاءه وأدام توفيقه وتسديده» . ودونه «أطال الله بقاءه وأدام توفيقه وتسديده» . ودونه «أطال الله بقاءه وأدام سداده و إرشاده» . ودونه «أطال الله بقاءه وأدام سداده و إرشاده» . ودونه «أطال الله بقاءه وأدام الله تأييده وتمهيده » . ودونه «أدام الله توفيقه وتسديده » . ودونه «أدام الله توفيقه وتسديده » . ودونه «أدام الله عزنه وسناه » . ودونه «أدام الله سلامته » . ودونه «أدام الله حراسته » . ودونه «أدام الله عزام الله كرامته » . ودونه «أدام الله سلامته » . ودونه «أدام الله سلامته » . ودونه «أدام الله يائم الله » . ودونه «أدام الله » . ودونه «أيده الله » . ودونه «أيمه الله » .

ثم المكاتبات الصادرة عنهم على أسلوبين:

## الأســــلوب الأوّل (أن تُفتَتح المكاتبــة بلفظ «كتابي»)

والرسم فيه أن يقال كتابى \_ أطال الله بقاء سيدى، أو بقاء مولانا \_ والأمرُ على كذا وكذا ، ومولانا أميرُ المؤمنين ، أو والجانبُ الأشرفُ ونحو ذلك على حال كذا ؛ ثم يتخلَّص إلى المَقْصد بعد ذلك بما يقتضيه المقام ويُخْتَمُ بقوله ورَأْى حضرة سيدنا أعلى .

<sup>(</sup>١) في القاموس الحوباء النفس •

كما كتب بعض الكُتَّاب عن الوزيرقوام الدين بن صَدقة إلى بعض وُزَراء ملوك زمانه فى مَعْنى أمير مكة المشرَّفة ، وما كان بينه وبين أمير الحاجِّ فى بعض السِّنين ما صـــورته :

كَتَابِي ... أطال اللهُ بقاء حضرة سيدنا \_ ومواهِبُ الله سبحانه في أمر مولانا امير المؤمنين جاريَّةً علىٰ الإراده، مقابَّلَةٌ بالشكر المؤذِن لها بالدوامِ والزِّياده؛ والحمدُ لله ربِّ العالمين ، وقد نتابعت المكاتَباتُ في أمر النَّو به المكِّية نتابُعا علمه السامي به تُحِيط، والعُسذْرُ في الإِضجار بها مع إنعام النظَر بسببها مَبْسوط، وبعد ماصَــدَر آنفا في المعنى المذكور وصل كتابُ زعيم مكَّةً بمـا نفذ على جهتهِ أيُعْلَمَ منه وممــا لاريبَ أنه أصْدره إلى الدِّيوان العالى السلطاني \_ أعلاه الله \_ حقائق الأحوال بغير شَكُّ : أنه قد ٱتضح تفريطُ من فَرَط في هذه النوبة وعَجِل ، وتحِقَّق المشـلُ السائرُ « رُبِّ واثِقِ نَحِيل » وأسبابُ ثمرة الهوى الذى مازال يجَمُّ براكبه ، وُيُرِيه سُوءَ عواقبه ؛ وعلم أنه لم يُخْطِ فيما شَرَع فيه ، وٱستمرَّت علىٰ الخَطَمِ أُوالِحُرُه ومَبَاديه ، إلا بَوَعْد أَخْلِف ، ومالي أَتْلِف ؛ وخَطرِ آرَتُكب، وصواب تُتُكِّب ؛ وحَرْم أُضيع ، وَهَوَّى أُطِيعٍ؛ حَتَّى كَانَ قُصاراه دَفْعَ اللاّئمة عنه، فإنه أوصل الجِيج إلىٰ مقصودِهم وأعادهم، وأحسن التواصُلَ حتَّى أدرُكُوا من أداء الفريضة مُرادَهم؛ وهل ٱعترضُ دُونَ هذا الأمر مانع، أوكان عنه دافع؟ لولا ماصَوْره من الأسباب التي أفسَدَ بها الأمور ، وأوْغَر بمكانيها الصُّدُور ؛ وَكَفَل بعــدَ ماقرّره من ذلك ومَهَّده ؛ ماعكسه سَفَهُ الرأى عليه، وأبعده العجزُ عن الوصول إليه ؛ وأيُّ عذر في هذا المَقَام يُستَمَع؟ أم أيُّ لائمة عنه تندَّفِع ؟ وقد جرت الحال على ما عُلم، وتحدَّثَ بانخراق حَجَــاب الهْيبة كُلُّ لسانٍ ناطقٍ وفَم ؛ ووقع الآنفاق من كَافَّة الحاجِّ علىٰ أن تَمَسُّك نائب مكةَ بطلب الرِّضا، وتكفيل خَصْمه باستدراك ما تَلِفَ من التفريط في مَعَايشه ومضي،

ونظَرَه في العاقبة التي يَنْظُر فيها ذُوو الألباب، وعملَه بمــا أصدره الديوانُ العزيزُ من مَكَاتَبَةِ أَمِرَ فِيهِـا بِالطَاعَةِ وَخَطَابٍ ؛ هو الذي لَأُمَّ النوبةَ وشَعَبُها ، وسَمَّل عسيرَها ومستصْعَبها؛ ولو أفتقرت إلى سَعْي أميرِ الحاجِّ واجتهاده، و إبراقِه بعسكره و إرعادِه؛ لكان الحيُّج ممتنِعا والخَطَر العظيمُ متوقَّعا؛ ولم يحصُل الوفدُ إلا علىٰ التغرير بالنفوس، والجَوْد منها بكل مَضْنُون به مَنْفُوس؛ ثم عَرَبُ الطريق الذى ما زال أميرُ الحــاجِّ في حقِّهم خاطبًا ، ولإكرامهم بالقولِ المتكرِّر طالبًا ؛ وجاعلًا مالعله يتأخُّرُ من رسم أحدهم مر. وَوَاعَى الخطر في سلوك [الطريق] المُرْديه ، ومُوجِبات الفَسَاد فىالمَنَاهل والأوْدِيه، يتلو منالنَّهْب والاجتياح، والأذى العائد على فاعله بالاقتراف العظم الوزْر والآجتراح، بما يُؤُلِّم شجاعةَ القلوب ويحِّرُّقُها، ويُبْكَى العيون ويؤرِّقها؛ ولقد آنتهيٰ أن العسكر المنقَّذ أمامه كان يتنقَّل في هضَاب البرِّيَّة وغيطانِها ، ويُنقِّب عن مَنَازِل العرب وأوطِانها؛ فيستَقْرِى أحياءَهُم حَيًّا فحيًّا، ويتخَلَّل الفَجَاجِ فحًّا فَفَجًّا؛ فاذا شارفُوا قبيلةً منهم طلب النجاةَ منهم بالحُشاشات رجالهًا، وأَسْلَمَتْ إليهم نساوُّها وأطفالهًا وأموالها؛ فيتحكُّمون في ذلك تَحكُّم من ٱلستحلُّ مُوقفَه في إباحة َمحارم الله وُمُقامَه، وأمنَ مُكَّرَه الحائقَ بالظالمين وآنتقامَه؛ ويستَبِيحون حريَم كلِّ برِىء غافلِ لم يُقارِفُ ذَنبًا ، وطائع لايستَحقُّ غارةً ولا نَهْبًا ؛ فأين كان [من] النظر عند هذا الفعل في حفْظ عَرَب الطريق ؟ وكيف عَزُب عنه في هذا الرأى مَنْهَجُ التوفيق ؟وهل تُتَصَوَّر الَّيْقَةُ بِكُلِّ قِبَائِل العرب عن إفساد الآبار والمَصَانع؟ والعَبَث بكل مستطاعٍ فىالمَنَاهلوالمَشَارع؛ خاصَّةً إذا علموا أن الذي ظلَمهم ، وأباح حُرَمهم ؛ هو السالكُ للطريق آنِهَا، والمتمكِّن فيهم من مُعاودة الأذى الذى أضْعى كلُّ به عارفا، وآستدراكُ الفارط في هذا الأمر المهمِّ متعين ، ووجه الرأَّى فيهواضُّ متبَيِّن؛ والإشارة في كتاب زعم مكة ٤ إلى ماجري من المعاهدة واستقرت القاعدة عليه [من] إعادة ارتفاعه المأخوذ

ورسومه على التمام والكمال إلبه ، أدلُّ الأدلَّة على بعد النوبة من الآلتئام، ودخول الخَلَل عليها وآنحلال النظام؛ وتعدُّر الحجِّ في المستقبل، على أن مَنْ أفسدها ، لم يتأمَّل لنفسه طريق الصَّدَر حين أو رَدَها ؛ والألمعيَّةُ الساهيةُ المعزِّيَّة حرس اللهعزَّها اللامحةُ ببديهتها العواقب، المستشفَّعة سرائرُها بالرأى الثاقب؛ أهدى إلى تدبيرها بما يستدْرك الفارط ، ويتلافى عَلَط الغالط؛ ويعيدُ الأحوال إلى جَدد الصلاح وسَدَه، ويُجْريها على أجمل قانون مألوف وأحسنه ؛ وما أولاه بالتقديم في هذا المهمِّ الذي لا أحق منه بالاهتمام ، والحدِّ الصادق التام ؛ بما تطمئنُ به النفوس إلى صَلاحه وآنتظامه ، وآرتفاع كلِّ مَخْشِي من الحلل الداخل عليه وآنيسامه ؛ والإعلام في الحواب عمل يقع السكون إلى معرفته ، ويحصُل الأنس والشكر في مقابلته ؛ ورأى حضرة سيدنا أعلى إن شاء الله تعالى .

## 

مثل أن يقال : أُصدرت هذه المكاتبة ، أو هذه الجملة ، والأمر على كذا وكذا ، بعد أن يُدْعى المكتوب إليه بعد لفظ الإصدار ، ثم يتخلّص إلى المقصود بما يليق بالمقام، ويُؤتى على القصد إلى آخره ، ويختم بقوله : ورأى حضرة سيدنا أعلى . كاكتب عن الوزير قوام الدين بن صَدقة أيضا إلى ملك سَمَرْقند جوابًا عن كتاب وصل منه إليه :

أُصْدِرت هـذه الجملة \_ أطال الله بقاءَ حضرة مولانا \_ ومواهبُ الله سبحانه في الجَنَـاب الأشرفِ \_ لا زالتْ مطالِـعُ سُعوده مُنِــيره ، وأعوادُ عَلَائهِ مُورةــةً

<sup>(</sup>١) تارة يعبر بالجملة وتارة بالخدمة .

نَضِيره ــ آهلةُ الرُّبُوع ، عَذْبةُ اليَنْبُوع ؛ قارَّةٌ لايظعَنُ رَكْبها ، دارَّةٌ لايعز حَلَبهـــا ؛ والحمدُ لله رب العالمين .

ووصل كتابه أدام الله علوَّه الصادرُ علىٰ يد الشيخ الأجلِّ العالِم أبي الحسن بن علمك ووقفتُ عليه وعَرَفت فَحُواه ، وتضاعَفَ الشُّكُريَّة سبحانه بما حَوَاه؛ من ٱطِّراد الأمور وَاتَّساقها ، وطلوع شمس النُّجْح في سماء مَبَاغيه وإشراقها؛ وأحدثَ آبتهاجًا بوروده متوفِّرا ، وآغتباطًا بما أولاه جلَّت آلاؤُه من صنعه الذي أصبحَ ذَنْبِ الأيَّام معه مغتَفَرا ؛ وعُرضتْ خدمتُه المقترَنة به على مَجَالس العَرْض الشريفة قدّسها الله مشفوعةً بذكر ما لبيته الكريم وسلَّفه الزاكي الأزُّومة من المآثر التي أضحيٰ بها في الفخر عَلَمًا ، وعلىٰ ناصيَة المجد محتويًا محتَكما؛ في ضمن إيضاح المحاسن التي أصبح أيَّد اللهُ سموَّه بها منفَرِدا، وليجاَد المحامِد بحسَبِها مقلَّدا؛ والمواقِف في الطاعة الإمامية إ التي أصبحت غُرَّة في جَبْهة الزمان، ولم يَسْعَ في مثلها لغيره قَدَمَان، وآنتهتْ في تمكين القواعد وَتَوْطيــدها ، وتأكيد الأحوال وتمهيــدها ؛ والتجرُّد في تحصيل الأرَّب ، وتيسير المَطْلَب ؛ إلى ما يُوجبه الوُدُّ الْمُحْصَف الأمْراس ، والمصافاةُ الخالصةُ من الشوائب والأَدْناس؛ فآنَستُ في مقابلة ذلك من الإلتفات الى ماأوردته مما يَبيِّن عن لُطْف مَكَاتبتــه بالمُوْقف الأشرف ويُعْرِب، ويصْفُو مَوْرَدُ الفَخَارِ بمثله ويَعْذُب، وجدَّد من التشريف والزيادة فيــه مأيُوفي علىٰ الذي تقدَّمه قدرًا، ويَجِلُّ طَوْقُه عن أن يرضىٰ عَمْرا ؛ وشَـفَع ذلك بتنفيذ التشريفات اولده أيَّد الله علُوهٌ والمُطيفين بحضرته ، واللائذين بَحُوزته ؛ وآبتدائهم بالإحسان والإنعام ، والتَّكْرِمة المُوفية علىٰ المَرَام ؛ إكبارًا لشانه ، و إبانةً عن محلِّه من الآراء الشريفة ومَكانِه ؛ و إيثارًا لإعظام أمره، وإعلاءِ قَدْره؛ ليَعْلَمَ ـ أيدالله علوه ـ مكانَ التجرُّد في هذه الحال، وصدْق

السعْي الذي آفْتَرَّت ثُغُوره عن نُجْمح الآمال ؛ وأرجو أن يصادِفَ حسنُ المَقَام · في ذٰلك عنده مَوْقِعَه، ويَلْقيٰ لديه آعتراقًا يُوافِق مَرْآه مَسْمَعه ·

فأما الإشارةُ إلى المشار إليه في التوزُّع لتلك الهَنَات الجاريه، التي مازالت الأيامُ بمثلها جائِيَه ؛ والاستبشار بزوال ما عَرَضَ وآصمحلاله ، وعود الرأى الأشرف إلى أكمل أحواله ؛ وقد عَرَفها بَمزيد الاعتداد والشكر قائلُها، ولم يكن الذي حرى مما يُشَعِّب فِكُوا ، أو يتوزَّع سِرًا ؛ فإن الاعتداد الأشرفَ كان بحد الله محفوظا ، والاجتهادَ في الخِــدْمة بعين الاعتراف والرضا ملحوظا ؛ لم تُحِــلُه حالٌ متجدّده ، ولا رَبَّعت الحوادِثُ مورده؛ وما زالت ثُغورُ الأيَّام في كل وقت عن الزيادة باسمه، وشُحُبِه بُنْجُمِ اشتطاط الآمال ساجِمه ؛ والمندوبُ لتحمُّل المشال وما يقتَرن به من التشريف فلان،وهو من أعيانالعلماء، ومَنْ له في مَيْدان السبق شأوُ القُرَناء ؛ وله في الدار العزيزة مجَّدها اللهُ الخدمةُ الوافيــه ، والمكانةُ الوافره ؛ وما زالت مذاهبُــه في خدَّمه حميــده، ومقاصدُه على تقلُّب الحالات مَرْضيَّةً ســـديده ؛ وجديرٌ بتلك الألمعيَّة الثاقبة أن تتلقُّ ما يورده بالإصغاء ، وتقابل النِّعم المسداةَ إليه بالشكر الماطر الأُنواء ؛ وتُوقظَ ناظرَ آهتهامه للنُّهوض بأعباء الخدمة الإماميُّــه ، وحيازة المَرَاضي المكترمة النبويَّه؛ وتُمنُّهِي عزيمتُها فيما يكونُ بالإحماد الأشرفِ مُعْظِياً ، ولأمثال هذا العُرْف المصنوع مستَدْعِيا؛ ولرأي حضرة سيدنا فىذلك علُوُّ رأى إن شاء الله تعالى.

### 

( فى الكتب الصادرة عن وزراء خلفاء الفاطميين بالديار المصرية )

فقد ذكر على بن خَلَف من تُكَاب دولتهم فى كتابه وموادِّ البيان "أنه إذا كانت

المكاتبةُ من الوزير إلىٰ مَنْ دونه ، تكون بغير تصدير، إلا أن الحطاب فيها يجب أن يُبنىٰ علىٰ أقدار المخاطبين فى مراتبهم فى الدولة ، ولم يزد علىٰ ذلك ،

والذى وقفت عليه منه أسلوبٌ واحد: وهوأن يفتتَح الكتاب بلفظ «كتابُنا والأمر علىٰ كذا» ويُتَعرّض فيه لذكر حال الخلافة والخليفة ، ثم يتخلّص إلىٰ المقصود بما يقتضيه الحال، ويؤتىٰ عليه إلىٰ آخره، ويختم بالدعاء .

كماكتب القــاضى الفاضل عن بعض و زراء العاضدِ : آخر خلَفَائِهم إلى بعض الملوك ماصورته :

كَتَابُنا \_ أطال الله بقاءَ الملك \_ عن مودَّةٍ ظاهرةِ الأسباب، منظاهرةِ الأنساب، ضافية جلْباب الشَّباب؛ وعوائد عوارفَ لايتنَّكُّر معروفها، ووفُودِ فوائدَ لايتصَّدَّع تَأْلِيفُهَا ؛ ومَسَاعى مَسَاعد لاينقِصُ معروفها ولاينفض مَسُوفها ؛ وسعادةِ بالخلافة التي عدقَ إليه أمْرها وأوضح سِرُّها ؛ وملأ سرائرها وسريرَها، وأطلع شمسها وقمرَها . بمولانا وسيدنا أمير المؤمنين لتوالى مَيامنُها، ولتلألأ محاسنُها، وتَشْرُف درجاتُك، ونتضاعفُ سعادتها؛ والكلمةُ قائمة علىٰ أصولها، وأمور الخلق جاريةٌ علىٰ ماهولها، ونظامُ الإسلام بسياستها لاَيَهِي ، وسياقةُ الدوام في ســعادتها لاَتَأْتهي ؛ والله المُوزع شَكْرَ هذه المِنَن ، المستُّولُ في الإنهاض لما نَهَضت فيه النيَّةُ وقَصُرت عنه المُنَن ؛ ولم نزل ـ أدام الله إقبال الملك المعظم ـ معظِّمِين لأمره ، عارفين نُبْل قدره وجليلَ فخره ، مُشِيدين بجميل ذِكره وجريل نصره ، مُعيدين لما تتهادي الألسُنُ من مستطاب نَشْره ، قارئين من صَفَحات الأيام ما أمَدُّها به من بشره، غير مستيمنين لذكر آسمه الكريم إلا بصيامه وشكُّره، مُورِدين مما هو يبْلُغُه من بارع ضَرَائبه بالمُقَامَات الشريفة من آثار سَــَلَفِه ومَآثِرِهم،ومَأْتُورِ مَكَارمِهِم ومَفاخِرهِم ؛ وآستنادِ المُكْرُمات إلىٰ أقلهم وآخرهم؛ ومشهورِ ذَبِّم عن المِلَّه ، ودِفاعِهم عن أهل القبله؛ وسَدَادهم في الأمور، وسدَادهم الثُّغور، وسِيادتهم الجمهور؛ وآستقلالِهم بالمشَقَّات المتقدّمه، و إخمادِهم نِيرانَ الْخُطوب المضطرِمه، وكُفِّهم سيولَ السيوف العَرِمه؛ وموالاتِهم أمورَ الدولة

العَلَوَّيَّة التي آشتَهر بها منهم الأكابِر، وورِثَها كابُّر عن كابِر؛ وحافَظُوا منها على سَيرة معروف لا يُنْسَخ، وعَقْد صفاء لا يُفْسَخ؛ وسريرة صدق تستقرُّ في الضائر وتَرْسَخ، ولتوصُّع بها غرَّةً في جباه السبْق وتَشْدَخ ؛ وتستَهْدى عند إيراد هـذا الذِّكر العَطر، والثناء المشتَهِر؛ من الدعوات الشريفة العاضديَّة المعضودة بالنُّجح، المتوضَّحة عن مثل فَلَق الصُّبِح ؛مايتهالُّل لَسَاعيه بالمَيَامِن المستهِلُّه، ولَمرامِيه بالإصابة المتصله، بينه وبين هــذهُ الدولة العاليه، والخلافة الحالِيَه ؛ بكتاب منــه نَهَجْنا فيه طريقَها اللاحب، وآستدْعَيْنا به إجابَتَه التي تُتَافَّى بالمَرَاحب ؛ وأعلمناه أنَّ تماديَ الأيام دُونَ المراسّلة ` وتطاوُلَمَا، وتنقُّلَ الأحوال والدُّول وتناقُلَها؛ لايزيدُ مودَّتَه إلَّا ٱســـتحكامَ مَعاقد، وٱنتظام عَقَائد، ووفاءَ مَواعد، وصَفاءَ مَوارد؛ وأنه لاتباعد بين القلوب بغَرَض المَرْمِيٰ المتباعد، ولا تُقَرِّق المسافاتُ القَوَاصي مابين النِّيَات القَوَاصد، فلما تأخرت الإجابه، تقدّمت الإسترابه؛ وتناجَتِ الظنونُ المعتَاجة، وتراجعت الآراءُ المختلجه؛ بأن الرسولَ عاقَتْه دُونَ المَقْصِد عوائق، وتَقَسَّمَتْه مر. الأحداث دُونَ الطريق طرائِق، فلم ترد المكاتبةُ إلى جَنَابه، ولاأسعدَ السعى بطُروق جنابه، الذي تُنالُ السعادةُ وتُجْنَىٰ به ، و إلا فلو أنه أمّ له ، بلَغَ ماأمَّلَه ، ولو وصله ، لأجاب عما أوْصَلَه ، لأن مَكارم خلائقه تبعَّثُ على التبرُّع بالمسنون فكيفَ بقَضاء المفروض؛ وشرائفَ طرائقه تأبيلًا للحقوق الواجبة أن تَقف لديه وقْف المطَّرَح المرفُوض . فحدّدنا هذه المكاتبةَ مشتملةً على ذلك المراد، وفاوَضْناه بما يُعيره الإصغاء، و يجنّبه الإلغاء؛ ويُحسن له الإنصات، ولا يَحْتَاجُ فيه إلىٰ الوَصَات . ورسَّمْنا أن يكتُمَه حتَّى عن لسانه ، وأن يَطُويَه حتَّىٰ عن جَنَانه ، وأن يتمسك بالأمر النبوى" في آستعانيه على أمره بكتمانه ؛ فمن حُسن الحزم سوءُ الظن، وهل لأرباب الأسرار فَرَجُ إلا مادامتْ في السجن؛ وقد آستلزمنا المرتهن لما الستعظَمْنا الرهن، وفوَّضنا إلى مَنْ لا يعتَرينا فيه الوَّهْم ولا منه الوَّهْن بمَا

ونحن تَحَبَّبنا بما يُعْلَم به حسنُ موقع رسالة الاسترسال، و بما يبيَّن به عن دلالة الإدلال، و بما يبيَّن به عن دلالة الإدلال، و بما يرحِّب بمودّته مجالُ الجمال؛ والله سبحانه يؤيِّد المَلك بنصر تُسْتَخْدَم له الأقدار، وسعادة لا نتصرَّف في تصريفها أحكامُ الفلك المُدَار، و إقبال يقابل آراءه وآدابة في فاتحة الوِرْد وعاقبة الإصدار، وعنَّ لا يزال منه متوقِّلا في درجات الاقتدار إن شاء الله تعالى .

الطرف الشالث عشر (فى المكاتبات الصادرة عن الأتباع، إلى الملوك ومَنْ في معناهم؛ وفيه ثلاث جمهل)

الجمــــــلة الأولىٰ

( فى المكاتبات الصادرة عن أتباع مسلوك الشرق إليهم فى الزمن المتقدّم ، وهي على أسلوبين )

الأس\_لوب الأول

(أن تفتتح المكاتبة بلفظ: «كتابي»)

ويدعى للكتوب ... ... كذا وكذا، ويتخلّص إلى المقصود بما تقتضيه الحالُ، ويخلّص إلى المقصود بما تقتضيه الحالُ، ويخاطَبُ السلطان في أثناء الكتاب بمولانا أو بمولانا الملك، ويعبّر المكتوب عنه عن نفسه بناء المتكلم ولفظ الإفراد، ويُختم بقوله : فإن رأى أن يفعل كذا فعل إن شاء الله تعالى . ويُدْعى المكتوب إليه بطول البقاء مع التعرّض لذكر الخليفة في أثناء الكتاب .

<sup>(</sup>١) فى الاصل محووامله ويدعى للكتوب اليه ثم يقال والأمر على كذا الخ .

وهذه نسخةُ كتاب من هذا الأُسْلوب، كتب به أبو إسحاقَ الصابى عن أبى الفضل الشّيرازى: أحد نُوَاب بنى بُوَيه إلى عَضُد الدولة بنِ بُوَيه ، فى جواب كتاب وصل منه إليه، يخبره بفتح نُحراسانَ وطاعة صاحبها، وهو:

كتابى \_ أطال اللهُ بقاءَ مولانا \_ والأمورُ التي أَخْدِمُ فيها جاريةٌ علىٰ السَّداد، مستمرَّةٌ علىٰ السَّداد، مستمرَّةً علىٰ الاَّطراد؛ والنَّعمُ في ذلك خليقةٌ بالثَّمام، مُؤْذِنَةٌ بالدَّوام.

والحمدُ لله حقَّ حمده، وهو المستُّول إطالة بقاءِ مَوَالينا الأمراء، وحراسةَ ما خولهم (١) من العز والعَلاَء؛ وأن لايُخْلِيهم من صَلاح الشان ، وسُمُّق السلطان؛ وظهور الولى ، وَثُور العدق .

ووصل كتابُ مولانا [الأمير أطال الله بقاءه] الصادرُ من معسكره المنصور (٢) بناريخ كذا ، تُغيرا بشمول السلامه ، مبَشِّرا بعُمُوم الاِستقامه ، موجِبا لشكر مامنح الله من فضله وأعطىٰ ، مقتضياً [تشر] ماأسبغ من طَوْله وأضفیٰ ؛ مشروحًا فيه الحالفياكان يُحْرِى من الحلاف بين مولانا الأمير السيد « ركن الدولة » وبين وُلاة نُحراسانَ ، وجهادِه إيَّاهم في حياطة الدِّين ، وحماية حريم المسلمين ، والدعاء إلى رضا رب العالمين ، وطاعة مولانا أمير المؤمنين ؛ وتَذَيَّمه مع ذلك من دماء كانت باتصال الحروب تُسْفَك ، وُحرماتٍ باستمرار الوقائع تنتهك ؛ وتغور تُهُمَل بعد أن كانت ملحوظه ، وحُقُوقٍ تُضاعُ بعد أن كانت محفوظه ؛ وانه لما جُدّدت العزيمةُ على قصد بُرْجانَ ومنازعة ظهير الدولة أبى منصور بن وشمكير مولى العزيمةُ على قصد بُرْجانَ ومنازعة ظهير الدولة أبى منصور بن وشمكير مولى العزيمةُ على قصد بُرْجانَ ومنازعة ظهير الدولة أبى منصور بن وشمكير مولى

 <sup>(</sup>١) فى المختارات المطبوعة ص ٩٣ من عُلُو الشان .

 <sup>(</sup>٢) الزيادة من نسخة المختارات المطبوعة والمخطوطة .

 <sup>(</sup>٣) فى المختارات « بدارزين » وكلتاهما من بلاد فارس .

أميرالمؤمنين [على تلكالأعمال؛ ودفعه عما ولاه أمير المؤمنين [بوسيلةٍ موالينا الأمراء أدام الله تمكينهم منها ومنازَعته ومجاذبته فيها، نهض مولانا[الأمير الجليل عَضُدالدُولَة] إلىٰ كُرْمان علىٰ آتفاق كان بين مؤلانا الأمير السيد ركن الدولة و بينه في التوجُّه إلىٰ لاَمَطْمَع لهم في جَنَبةِ إلى طاعة أمير المؤمنين آنتسابُها، وبذِمام سادتنا الأمراءِ آعتصامُها؛ ٱتَّعَظُوا واتَّزَعوا؛وعرَّجوا ورجعُوا سالكين أقصَدَ مسالكهم،منتهجين أَرْشَدَ مَنَاهِهِم؛ معتمدين أعُودَ الأمورعليٰ المسلمين عمومًا وعليهم خصوصًا باجتماع الشَّـمُل ، وآتصال الحَبْل ؛ وأمْن السِّرْب، وعُذُوبة الشِّرب ؛ وسكون الدَّهْماء ، مولانا [الأمير عضــد الدُّولة] آثَرَ الأحسَنَ وآختار الأجمل : فأجاب إلى المرغُوب فيه إليه، وتوسَّط مابين الأمير الســيد ركن الدولة وبين تلك الجَنَبة فيه، وتكفَّل بتقريره وتمهيده ، وتحقَّق بتوطيده وتشييده ؛ وأخرج أبا الحَسَن عابدَ بن عليَّ إلىٰ نُحراسانَ حتى أحكم ذلك وأبرْمَه، وأمضاه وتمَّمه، بمجْمَع من الشيوخ والصُّلَحاء، ومَشْهَد من القُضاة والفُقَهاء؛وأنَّ صاحب ُخراسان عاد على يد مولانا [الأمير عضد الدولة إلى طاعة مولانا أمير المؤمنين ومُشايعتِه ، والإمساك بعلائق وَلَائه وعصمته ؛ وصار وليًّا بعد العَدَاوه ، وصديَّقًا بعد الوَحْشه ، ومُصا فِيًّا بعد العِنَاد ، ومخالِطا بعد الْإَنْفُرَاد؛ وَفَهَمَتُه ، وَتَأْمَّلْت ـ أَيْدَ الله مُولِانًا ـ مَا فَى ذَلْكُ مِن ضُرُوبِ النَّعمِ المُتشَعِّبه، وصُنُوف المِنَح المتَفَرِّعه ؛ العائدةِ على المُلْك بالجَمَال ، وعلى الرعِيَّة بصلاح الحال ؛

الزيادة من نسخة المختارات الخطية .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من المختارات .

الداعية إلى الإئتلاف والاتفاق، المزيلة للخلاف والشّقاق؛ فوجَدْت النفع بهاعظيا، والحظّ فيها جَسِيا؛ وحَمِدتُ الله حقّ حمده عليها، وشكرتُه أنْ أجراها على يَد أَوْلى الناس بها؛ وأحقّهم بالمكارم أجمعها، وأن قرب الله بيُمنه [ ماكان بعيدا مُعْضِلا وربيلًا ماكان بعيدا مُعْضِلا وربيلًا ماكان معتنعا مشكلا ، فأصلح ذات البين بعد فسادها ، وأخمد نيران الفتن بعد تلقيها والتقادها؛ ووافق ما بين نيّات القلوب، وطابق بين نخائل الصدور، وتحتنت الضلوع بُعْج سعيه على التّالُف، وانضمّت الجوائح بميمون رأيه على التعاطف؛ وحصل له في ذلك من جزيل الأجر، وجميل الذكر؛ وجليل الفَخر، وأربيح النّشر؛ مالا تزال الرّواة تدرُسُه ، والتواريخ تحرّسه ، والقُرونُ نتوارثُه ، والأزمان نتداولُه ؛ والحاصّة نتحلّى بفضله ، والعامّة تأوى إلى ظله .

فالحمدُ لله كثيرا، والشُّرُدائما على هذه الآلاء المتواتره، والعَطَايا المتناصره، والمَفَاحِ السامية، والمآثر العاليه، وإيَّاه أسأل أن يُعرّف مولانا الملك الحِيرة فيما أرتآه وأمضاه، والبركة فيما أولاه وأجراه، وأن يُهنئه نعمه عنده، ويظاهرَ مواهبه لديه، ويسمّل عليه أسباب الصلاح، ويفتح أمامه أبوابَ النجاح، ويعمس إلى طاعته الرقابَ الآبيه، ويذلل لموافقته النفوس النائيه، ولا يُعدمه ومواليّنا الأمراء أجعين المنزلة التي يرى معها ملوك الأرض قاطبة التعلّق بحبلهم أمنا، والإمساك بذمامهم حصنا، والإنتماء إلى خالطتهم عنا، والاعتراء إلى مواصلتهم حِرْزا، إنه جل وعن على ذلك قدير، وبإجابة هذا الدعاء جدير،

وقد آجتهدت في القيام بحقِّ هذه النعمة التي تلزمُني ، وتأدية فَرْضها الذي يجب على : من الإشادة بها والإبائه ، والإشاعة والإذاعه ؛ حثَّى آشتهرتْ في أعماله التي

<sup>(</sup>١) الزيادة من نسخة المختارات الحطية وهي مناسبة .

أنافيها ، وآستوى خاصَّتُها وعامَّتها في الوقوف عليها ، وآنشرحَتْ صدورُ الأولياء معها ، وكَبَتَ الله الأعداء بها ، وآعتددت بالنعمة في المطالعة بها والمكاتبة فيها ، وأضفتها إلى ما سبق من أخواتها وأمثالها ، وساف من أترابها وأشكالها ، فإن رأى مولانا الأمير الحليل عضد الدولة أن يأمُن أعلى الله أمره باجرائي على أكرم عاداته فيها ، وآعتادي بعوارض أمره ونهيه كلها ، فإن وفور حَظّى من الإخلاص ، يقتضى لى ونُورَ الحظ من الاستخلاص ، فعل ، إن شاء الله تعالى .

## الأســــلوب الشانى ( أن يفتتح الكتاب بالإصـــدار )

مثل : أصدر الخادمُ أو العبدُ ونحوه، ويؤتى بالصدر إلى آخره؛ ثم يتخلَّص إلى المقصود بما يقتضيه المقام، ويختَمُ بقوله : وللرأى العالى مزيدُ العُلوّ ونحو ذلك .

كَاكُتِب عن بعض وزراء الراشد أو المسترشد إلى السلطان سَنْجَر السَّلْجوق، في حق قُطُب الدين أبى منصور أزدشير العبادى : وقد ورد إلى أبواب الخلافة ببغداد رسولًا، وكان أبوه وخاله وسلَفُه من أهل العلم والزُّهد، وهو من الفُصَحاء البُلغاء ما صورته :

أصدر خادمُ المجلس العالى هذه الخدمة عن ضميرٍ معمورٍ بالوَلَاء، وإخلاص دَوَاعيه متصلةً على الوِلَاء، وعكوفٍ على ما يرجُو به حصولَ المَرَاضي العليه، والتحقُّقَ لمشايعته الواضحة شواهدُها الجليَّه، والحمدُ لله رب العالمين .

و بعد، فما زال الجنابُ العالى السلطانيُّ الشاهنشاهيّ الأعظمِيّ أعلاه الله لكلِّ خير مَنْبعا، وحرمُه الآمنُ للفوائد الجَمَّة مغاثا ومَرْبعا؛ والسعادةُ والتوفيقُ مقرونين

بسامى آرائه، مُطِيفيْنِ به من أمامه وورائه؛ فى كل رَأَى يرَتَيه، ومقرَّب يَصْطفيه؛ وآمرئ يَتَخَيَّره و يقلّده، وأمر يَحُلُّه و يَعْقده؛ وصُنْع جميل يُصِيب من الاستحقاق موضعه، و يعيد طيب الذكر مجهَّزه ومُبْضَعَه؛ مناقبُ تفوتُ الإحصاءَ عدّا، وتَردُ من مَفَاخر الوصف مَنْهلا عَذْبا وتسير بذكرها الرِّفاقُ غَوْرا ونَجْدا، وتُجاوزُ غاياتِ المدح عَلاء ومجدا، وكفئ على ذلك دليلاً قاطعا، و برهاناً ساطعا؛ ما اقتضته الآراءُ العلية من التعويل على فلان العبادي في تحمَّل الرسالة الأعظميّة التي عُدقت مسه بالنيق الجيب، البَري من العيب، العارى من دَنس الشكِّ والرَّيْب؛ فإن الخياره له عَلْمه وفضله، السديدُ في قوله وفعله؛ البارعُ في إيجاز الخطاب وفصْله، المُعْرِقُ في الزَّهادة والدِّيانة المَرتَّين لفرْعه وأصله،

ولما وصل إلى الأبواب العزيزة الإماميّة \_ ضاعف الله تعالى مجدها \_ مشَلَ بالحدمة مؤدّيا من فرضها ما يلزم أمثالة من ذوى العقائد الصحيحه، والموالاة المحضة الصريحه ، وصادف من التّكرّمة والإنعام ما يُوجِبه له محلّه من العلم الذى لا تُكدّر الدّلاء بحره، ولا تُدرك الأرشية بطُولها قعرّه ، فهو فيه نسيج وحده ، وناسج برده ، وناشر عَلَمه ، ومستغزر ديمه ، وألق من ذلك ما يقتضيه آختبار أحواله الشاهدة بأنه من أصحب في يده قياد الفصاحة الأبيّ ، وملّكته زمامها المتنع على من عداه العصى ، وبحم له من الفضائل ماأصبح في سواه متفرقا ، وخير له منها ماجعل جَفْن حاسده وبحم له من الفضائل ماأصبح في سواه متفرقا ، وخير له منها ماجعل جَفْن حاسده الأقران وفَرَع : من الإخلاص الدالِّ على تمسّكه بحبل الدّين المتين ، واستمراره على جدّده الواضح المُبين ، وفَصَل عن الأبواب العزيزة فائزاً من شَرَف الإرعاء ، ما وقرَّ الحظوظ والأنصباء ؛ حاصلًا من حميد الآراء ، على أنفس العطاء وأجزَل الحباء ؛

وقد تمهّد له من الوَجَاهة والمكانة ما يَهْخَر بمكانه، وتنقطع دُونَ بلوغ شَأُوه أنفاسُ أقرانه؛ ورسم \_ أعلى الله المراسيم الإمامية وأمضاها \_ مطالعة المجلس العالى السلطاني أعلاه الله بهذه الحال، تقريرا لهما عند العلم الكريم واستمدادًا للطّول والإنعام، باختصاص قطب الدِّين بالاحترام؛ الذي هو حقيقُ بمثله، وخليقُ أن لا يَضْحى عن وارف ظله؛ وما يُوعَز به من ذلك يُصادف من دَوَاعى الاستحقاق أوْفاها، ويردُ من مَناهل الذكر الجميل أعْذَبَها وأصفاها، ويُتكنَّى من شرف المحامد بالطفها وأحفاها، وللرأى العالى علوَّ رأى، إن شاء الله تعالى .

## الجمـــــلة الشانيــــــة

( فى المكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الديار المصرية إليهـــم، والمختارُ منه أسلوبان )

# الأسلوبُ الأوّل (أن تُفتَدَ المكاتب اللهاء)

مثل أن يدعى بعزِ الأنصار، أو إدامة السلطان، أو تخليده، أو إدامة بَسْطة السلطان، أو إدامة الأيَّام ونحو ذلك ، ويخاطَبُ السلطان فيه بمولانا، ويعبِّر المكتوب عنه عن نفسه بالمملوك، ويُخْتَمَ بالدعاء، وهي طريقة القاضي الفاضل ومَنْ تلاه من كتاب الدولة الأيوبية بالديار المصرية ،

قال آبن شيث في ومعالم الكتابة ": ولا يقال في مخاطبة السلطان: سيدنا مكانَ مولانا، وإن كان السيد من الألقاب السلطانيَّة، لأنّ لفظَ سيدنا مما آصطُلح عليه لأكابر المتعمّمين من الفقهاء والقُضاة والكُتَّاب، فاجتُنِب في حق السلطان كي لاتقَعَ المشاركةُ بينه وبين غيره في الحطاب.

وهذه نسخةُ كتاب من هذا الأسلوب كُتِب به إلى الملك العادل أبى بكر بن أيوب في جواب كتابٍ ورد منه بالبشارة بفتح خِلَاط وهي :

أدام الله سلطانَ مولانا الملك العادل و زاده من فضله! ، ومدّ على خَلْقه وارِفَ ظلّه، وأظهر به دينه على الدِّين كلِّه، وأوضح إلى مَرْضاته مايَسُلكه من سُبله، ولا عَدِمت يدُ الإسلام والمسلمين التعلَّق بوثيق حَبْله، وفَرَّج به الحُطَط المُطيقه، وفتح به البلاد المستغلقه، وأخضع لطاعته الأعناق، وعمَّ بفتوحه الآفاق، ودمَّل الكُفْر بمقامه، وطوئ أيَّامَهم بما ينشُره ويُديمه من أيامه، وأنزل النصرَ في مواقف النَّرَال بما ترفعه راياتُه من أعلامه.

وقف المملوك على ماأنعم به مولانا: من كتاب البشارة التي وصلَتْ إلى كلِّ قلبٍ وسَمْع، وأمَّل بها كلَّ مسلم كلَّ خيرٍ ونَفْع؛ وعلِم ماوراءَها من جُمْع شَمْلٍ كان عزيزَ الجمع، وعلم ما يتبَعُها من عواطف مولانا التي عقدها منه أكرمُ طَبْع؛ وتحقَّق أن الله سبحانه قد قلَّد الدين منه سيفا خَلقه للوصل وخلق الشَّيوفَ للقطع .

وبالجملة إن الله سبحانه نظر إلى هـذه المِلَّة بنظر مولانا لها، وكَفَالتِه لأهلها، وسياستهم بشَرَفِ السجيَّة وعَدْلها، وإن كل ما آختَكَس الملكُ الناصرُ رحمه الله فإن الله يُتِمَّه على يديه، ويجبُر به تارة بصَفْحه وتارة بحَدِّيه، ويَهبُ له مُحُمرا نُوحِيًّا إلىٰ أن لايَذر على الأرض من الكافرين دَيَّارا، وإلى أن يُورِث الإسلام بسيفه منهم أرضًا ومالًا وديارا، وهذه مخايل لا يُخلف الله بارقتها، بل يُردُّ إلى جهة الكفر صاعقتها ، وما يَحْسَب المملوك أن جانبًا يتلوَّى على طاعة مولانا ولا يَغْرِف ، ولا أنَّ كلمةً عليه بعد اليوم تختلف، ولا أنَّ ممتنعًا بالأمس يكون معه اليوم إلا أن يرضى عنه مولانا وعليه يَنْعطف .

وعلىٰ هـــذا فالشام الفَرَنْجيُّ متأخذ بجنــاح إلى الأخذ وبقية عمر المؤمن كما قال صلَّى الله عليه وسلم لا ثَمَن لها، والفُرصُ تمرّ مَنَّ السحاب، والمستعاذُ بالله من حَسَرات الفَوْت بعد الإمكان ﴿ولَينْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُره ﴾ وما يشخصُ لَحطاب الله تعالى بالجهاد إلا مولانا : النيةُ خالصه، والبصيرةُ ثاقبه، والعزيمة ماضيَه؛ والشجاعة منْحةُ من الله له موهو به ، والسماحةُ خليقــةٌ من خلائقه الكريمــــة موجوده ؛ والرجالُ تَطَأَ عَقَبَيْه ، والملوك تُطيع أمره والشُّجعانُ تَبْذُل أنفسهم بين يدّيه ، والعدّ يَعْرف منه خَصًا طالَمَا خاطبه بلسان السيف منه إليه . وليس كلُّ من قَدَر عليه أراده ، وعَكَّا أَقربُ من خلَاطَ وأنفع للسلمين فَتْحا، وأعظمُ في الكُفَّار قَدْحا؛ فوالله لئن آنغلق بابُ الشام في وجه الكُفْر، لتنقَطعنَّ آمالُ أهل البحر والبَرِّ؛ وما دام في الشام بقيةً من الكُفْر فهو يَقْبَل الزِّياده ، وينتظر النَّجْدة ويؤمِّل الٱسـتعاده؛ وما كرر المملوك هذا الحديثَ جَهْلا بما يجِبُ في خدمة الملوك من الأدّب في أن لا يتَكَلَّم في القضية إلا من استُشِير فيها، ولا يَعتريُّ على الكلام إلا إذا كان مُجيبًا بما يؤمُّرُ بالإجابة عنه، ولكن المملوك غُلِب علىٰ الصُّحْبه، وآنقطع عن الْحِدْمه؛ وعلم أنه لوكان حاضرا لكان مولانا يَبْسُطه ولا يَقْبِضه ، ويستشفُّ ماعنـــده ويستَعْرِضُه ، ويُشَفِّع قلْبَــه في لسانه إذا هَفَا ، ويحمله على صَفَاء ضميره فيما يقوله فلا يقابِلُ بالتكدير مَنْ صَــفَا ؛ فقد علم الله أن الملوك يتمنَّى للسلمين أن يُردَّ عليهم حقُّهم، وتَرْجِع إليهم بلادُهم؛ وأن تكون هذه الأمنيَّةُ جاريةً على يد مولانا ومستفادةً من عزيمته، ومكتو بةً في صحيفتِه؛ ومغتنَمةً فيما يُمدَّده الله في حياته ؛ فإن الأمور فيما بعدُ ملموحه ، ولكن أبوابُ قدرةِ الله مفتوحه؛ فالله يجعل منها أن يَفْتَح على مولانا فيه بلادَ الساحل، وأن يأخذَ للاِسلام به أُهْبَةَ المقيم وللمُقِيمِ أُهْبَة الراحل؛ وما يخلط المملوكُ هذا المهِمُّ بغيره، طالع به، ولمولانا علق الرأى .

<sup>(</sup>١) لعله وما يختص بخطاب الخ .

#### الأس\_لوب الشاني

(أَن تُفْتَتَح المكاتبة بيقبِّل الأرض مصَدَّرا بالملوك)

وهي من مصطلحات الدولة الأيُّو بية أيضا إذا كانالمكتوب عنه دُونَ من تقدّم .

كاكتب القاضى الفاصل عن نفسه إلى السلطان «صلاح الدين يوسف بن أيوب» يهنئه بمولود وُلد له:

يهني المملوك المولى بنعمة الله عنده وعند الإسلام وأهله بمَنْ زاده في ولده ، وكَثّره في عدده ؛ وهو الأمير «أبو سليان داود» أنشأه الله إنشاء الصاليحين ، ومَنَّ الله بكال خَلْقه ، ووَسَامة وجهه ، وسَلامة أعضائه ، وتهلّل نُحرَّته ، وآبتسام أسرَّته ؛ ودل على أن هذا البيت الكريم فلك الإسلام لايطلع فيه إلا البُدُور ، كما دلَّ على عناية الله بأبيه ، فإن الله تعالى قال : ﴿ يَهَبُ إِمَنْ يَشَاءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لَمَنْ يَشَاء الذَّكُور ﴾ فطريق المولى هذه قد توالَت فيها البَشَائر ، ونصر الله فيها بالطاف أغنت بكُفف الخواطر عن قوة العساكر ، وأشتملت عليه ( ؟ ) في الغائب من أمره والحاضر ﴿ وإنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا يُحْصُوها ﴾ وكيف يُحْصِيها المُحْصِي و يحصرها الحاصر ، أيميطُ ما يَفْنَى ' بما لا يَنْفَد ؟ .

فالحمدُ لله الذي جعل كتُبَ المولى إلى أوليائه وكُتَبَهم إليه مُبْسِمةً عن المَسار، ناطقةً بأطيب الأخْبار، منكشِفةً أسرارُها عمَّا يُروِّح الأسرار؛ وهذا الولد المبارَكُ هو المُوفّى لاَثْنَىُ عشر ولدا، بل اثْنَى عشرَ نَجْما متوقِّدا؛ فقد زاد اللهُ في أنجم عن أنجم

يوسفَ عليه السلام نَجُما ، ورآهم المولى يقظةً ورأى ذلك الانْجُمَ حُلُما ، ورآهم ساجدينَ له ورأينا الخَلْقَ له شُجُودا ، وهو سبحانه قادرٌ أن يزيدَ جُدودَ المولى إلى أن يراهم آباءً وجدودا .

#### الحمالة النالثة

( فى المكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الغرب إليهم ، والمختار منه أربعة أساليب )

## الأسلوبُ الأوّل

(أن تفتَتَح المكاتبة بلقب المكتوبِ إليه)

مثل: المقامُ أو الجناب، ويُنْعت، ثم يقال: مقام فلان، ثم يؤتى بالسلام ثم بالبعديَّة، ويؤتى بخطبة، ويتخَلَّص إلى المَقْصَد، ويؤتى عليه إلى آخره، ويختم بالدعاء ثم بالسلام.

كاكتب آبن البَنَّاء عن آبن خلاص إلى أمير المسلمين الواثقِ بالله أبى بكربن هُود، في جواب كتابٍ ورد عليه منه ماصورته:

المقام العلى ، الواثيق المعتصمي ، المبارك السامى السَّني ، معْدِنُ الفضل ومَقَرَه ، ومَسْحَب ذيل الفخر وَجَرَه ، ومَناط حمل أمانة المسلمين التي لا يجلها إلا أبلج الشرف أغَرَّه ، ولا يتقلَّد قلادَتَها إلا تق المنشإ بَره ، مقام مولانا جمال الملك وبهائه ، والباعث في مَعْطفه أرْ يَحِيَّة النجابة وازدهائه ، الأمير الأجلِّ المعظم ، المحكبر الهام المكرم ، المبارك الميمون السعيد، الموقّق الرشيد ، المظفّر المؤيّد ، المرقّع المجد ، ولى العهد ، وواسطة عقد المجد ، والمُلبس سرابيل اليمن والسعد ، الواثق بالله ، المعتصم به ،

أبى بكر ابن مولانا مجدِ الإسلام، وجمالِ الأنام؛ ومجاهدِ الذين، سيفِ أميرالمؤمنين، المتوكّلِ على الله تعالى أمير المسلمين ، أبقاه الله واردًا من مَشَارع التأييد أعذَبها، متخوّلا من صُنع الله الجميل مايسدد أبعدَ الأمة وأقربها ؛ ممتدّا مدّ السعادة ماجلَتْ عَرّة الفجر حندس الظلماء وغَيْهِهَا، عبدُ بابه الأشرف، ومملوكُ إحسانه الأسَعِ الأذرَف، مستَرَقَّه الآوى إلى ظل سلطانِه الأمدّ الأورف، الحسن بن أحمد بن خلاص .

سلام الله الطيبُ الكريم وتحيَّاته، يعتمد الواثقِّ المعتصميُّ ورحمةُ الله و بركاتُه .

أما بعد حمد الله الذي له الأمر من قبل ومن بعد ، والصلاة على سيدنا مجد نبية الذي ترتبت على آجتنابه الشقاوة ووجب باتباعه السعد ؛ وعلى آله وصحبه الذين ناضلُوا عن ديانته حتى وضح السَّنَ و بان القصد والرضا عن خليفته وآبن عمّه الإمام العباسي أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور المستنصر بالله ، وارث شرفه النبوي ، ومجده الهاشمي ؛ بخصائصه التي لاتُعَفِّي أنوارَها الأبكار ، ولا يَطْمِس آثارها الحجر ، وعنمولانا مجد الإسلام ، حمال الأنام ؛ مجاهد الدّين ، سيف أمير المؤمنين ، المتوكل على الله تعالى أمير المسلمين ؛ ذي العَرَمات التي لا تُعْنِي عَناءَها الذَّبل التي مَنْيتِها الحَظّ ، ولا القُضُب التي مَنْشُوها الهند ، والدعاء لمقام الثّقة والا عتصام ، ومَقَر الإحسان والإنعام ، بالنصر الذي يؤازرُه الظّفر ، ويظاهر ، العَضد ،

فكتبه عبدُ المقام الواثق المعتصمي -كتب الله له تأبيدًا يحفظ على الدين نظامَه، وتخليدًا يرثُ ليالى الدَّهْر وأيامه من إشْبِيلِيةَ حرسها الله تعالى، وللبَرَكات المتوكَّليات والواثِقيَّات بها آنثيالٌ كما نتابع القطر، وسطوعٌ كما آبتَسَم في مطالعه الفَجْر، وتعهَّد

<sup>(</sup>١) لعل الصواب " البكر " .

<sup>(</sup>٢) جمع الذابل ككتب وركع أنظر القاموس .

لا تزال تَقَرُّ به العينُ و ينشرح له الصدر؛ والحدمةُ اللازمةُ للنابة العلية الواثقية المعتصميَّة \_ أعلىٰ الله مكانها، وشيَّد بَعَضُده أركانها \_ فرضٌ لا يسعُ تأخيرُه، وحقُّ لا يَعْلَق به تفريطُ المتقلِّد له ولا تقصيرُه ؛ ولازمُ من اللوازم التي لا يُشْــغَل بسواها سِرُّ المملوك ولا ضميرُه؛ والله يُثْجِــد من ذٰلكم علىٰ مايتسقّعُ به صفُّو المنِّ ونَمَيره . وإن الخطاب الكريم الوائقيُّ شَرَّف الله مَنَازعه ، ونور بأنوار السعادة مَطالِعَه ؛ ورد على العبـــد مُشِيداً بذكره ، مُعْلِيا من قَدْره ؛ مُسْمِيًا لرتبة فخره ، متضمَّنا من واسع الإنعام وغَمْره ؛ مالو وُزِّع علىٰ العالَم لشمِلهم بأَسْره ؛ وأغرقهم بَفَيْضِ يسيرٍ من بَحْره ؛ فتناوله المملوكُ بيمين إجلالِه و إعظامِه، وَوَفَّى الواجبَ من لَثُمَّه وٱستلامه، وألفيٰ به ريًّا ناقعًا لغَلِيل الشوق المَرِّح إلى ٱجتلاء غُرَّته الكريمة وأُوَامه؛ وجعل يتتبع سُطورَه، ويستَقْرى فَقَره وشُذُوره ؛ فلا يَقف من ذَلكم كلِّه إلا على ما يملزُّ حَوْباءه جَذَلا ، ويخوِّله الآبتهاجَ غُنْما وَنَفَلا ؛ ويبوِّئُه أسنىٰ مَراتب التشريف قُنَنا وقُلَلا ؛ وهو على ما حكمتُ به الأقضيةُ من شَحَطه عن المَثَابة الواثقيَّة شرِّفها الله وشُسُوعه ، و إيواءِ مَغَانى أُنْسه لذلكم ورُجُوعه ؛ لا يجد أُنْسا إلا ما يتوالىٰ قِبَـلَه من متعهِّد آهتامها ، وتُهُديه إليــه ألسنةُ أقلامها ؛ فكلَّمــا وفَدَ عليه من صحائِفِها المكرِّمة وافِد ، وورد من حضرتها المعظَّمة وارد ؛ فقد جدّد الزمانُ عنـــده يَدًّا غَرًّا ، وأطْلع عليه بدرا ؛ وأفاده من الآبتهاج ما يَعْمُر الخَـلَد ، وينْشُر نسيمَ الآســتبشار إذا سَـكَن ورَكَد ؛ وما ينفَكُّ على نَأْيِ المكان، وُبُعِد الأوطان، يحافظ علىٰ رَسْمه منْ خَدَمها، ويؤدِّي وظائف الشكر بجسيم مِنْجِها وعميم نِعْمِها ؛ ويجعل على نفسه المتملَّكة رقيبًا من أن يُخِلُّ في سرّ أو جَهْر بعهد من عهودِها أو ذِمَّة من ذِمَها ؛ ومهما تجدَّد صنع يتعين إهداؤه ، ويجب قضاءُ الحق بالدلالة عليه وأداؤُه ؛ لم يَصْحَبْه في المطالعة به تَوَان ، ولم يَعْبُرُ في جَلَائه أُوانا إلى أُوان . وقد كان قدّم مُطالعاتِه قبلُ إلى الباب الواثقيّ

شرفه الله باسطًا لنفاصيل الأحوال ، وشارحًا لها على الاستيفاء والكمّال ؛ ولم يتجدّد بعد ذلك إلا تمكّنُ الرجاء في فتح لَبْ الله يَسّر الله مَرّامها عن دُنُو بحول الله وقُرْب، وأنطق لسانَ الحال بتيسير كلّ عَصِيّ من محاولاتها وصَعْب، ولو أنَّ مكانا عضّه الدهر من أنياب حوادثه الجُون بما به عَضّها ، وفضّ الحصارُ أقفالها التي فَضّها منه مافضّها به لكان قد ذهب شميسُه ، وخفي عن أن يُسمَع حَسِيسُه ، لكن أبي الشقاء الغالب على أهلها إلا أن يَمد عليهم أمد العذاب، ويُرْخي لهم طول المُهلة المُشفية بهم كلّ يوم على مَهاوي الخَسار والنّباب، حتى يبلغ الكتابُ فيهم أجله ، ويصل إلى الحد يوم على مَهاوي الخَسار والنّباب، حتى يبلغ الكتابُ فيهم أجله ، ويصل إلى الحد الذي شاء الله أن يَصله ب فيأخذهم أخذ من عَمي عن إدراك الحق بصَرُه و بصيرتُه ، وخبُث في معاندته سرَّه وسريرتُه ، ويرَّني أن الوقت في ذلكم دان بإمكان، والله تعالى وخبُث في معاندته سرَّه وسريرتُه ، ويرَّني أن الوقت في ذلكم دان بإمكان، والله تعالى يُديم المقام الواثق ماعوده من توالى السَّعود وآطّرادها ، وإضحاب الآمال وآنقيادها ، وسلام الله الطيب يُراوحها ويُعاديها ، وتحياته ، ورَحَاته الموصولة و بركاته .

## الأسلوب الثاني (أن تفتتح المكاتبة بالحَضْرة)

وتوصف ويُدْعَىٰ لها ، ثم يقع التخلُّص إلىٰ المقصد ، ويُخْتَمَ بالدعاء والسلام . كما كتب أبو المطرِّف بن عميرة إلىٰ المتوكل بن هود القائم بالدعوة العباسية بالأندَلُس عن بعض أتباعه ، عند ورود كتابه عليه يخبره بفتح ... ... من الأندَلُس وقتل الثائر بها ، وهو :

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل ولعله " بفتح المراد وهو حصن بقرطبة من الخ " كما يؤخذ من تضاعيف الجواب حيث قال (كيف لا وقد بشر خبره بالمراد فى المراد) وفى معجم " ياقوت " المراد حصن قريب من قرطبة بالأندلس .

الحضرةُ العليةُ أبق الله ظلَّ مُلْكها على العباد، وعَرَّفها من تأييده و إنجاه أفضلَ المعتاد؛ وجعل لها من الملجإ إليه والتوكُّل عليه أكثرَ الجُموع وأكثفَ الأعداد، ولا ذالتُ أحاديثُ نَصْرها سالمةَ المُتُون صحيحةَ الإسناد، وصحائفُ فتوحها تجمعُ صَلاحَ العباد، وتُطْلِع صَباحَ البشائر من ليل المُراد؛ عبدُها ومملوكُها، السالك من الخدمة والنصيحة الطريق التي يجب سلُوكُها، فلان .

و بعد : فكتب العبد \_ كتب الله للقام العلى المجاهدي المتوكِّليُّ سعدا يُردُّ الصِّعابَ ذُلُلًا، ويسُدّ من المكاره سُبُلًا؛ وأمدّه بملائكة رسله جاعلُ الملائكة رُسُلًا \_ من فلانة و بركاته مُرْوية للظاء، وحركاتُه مسكِّنة للدَّهْماء، وآثارُه في يومَىْ سلْمه وحربه آثار الأشدّاء علىٰ الكُفَّار والرُّحَاء ؛ والأرضُ بُوضُوح نُحَيَّاه ، وفتوح أسنَّته وظُبَاه ، تهتُّرُ أعطافًا، وتعتَّرُ مَوَاسطَ وأطرافًا، وتبرُزُ في أثوابها القُشُبِ فيزداد حُسْنها أَضْعافًا؛ والأيَّامُ بالبشائر التي فَضَّتْ ختامَهَا عَفُوا على قَدَر، وقَضَتْ مسامَهَا صفْوًا بلاكَدَر؛ لهَا أَنفُ الشَامِخ تِيهًا، ووجهُ الضاحك المتهلِّل إشادةً بحالها وتَنْويها، ودلالةً على رُحْب مَجَالِها وتَنْبِيها . والحمدُ لله حمدَ من عَرَف قسدرَ نَعْمائه فَوَقَّ حقَّ أسمىائه تقديسًا وتنزيها . و إن الخطاب العلىّ الكريم وردَ راصفًا أجلُّ الدُّرَر، واصفًا أجمل الفتوح الغُرَر؛ رافلًا فيحُلَل الأيْد والقَهْر، رافعًا منْسأَةَ الحوادث بإحدى حسنات الدهر؛ فياله من كتاب! أُودع بدائِعَ الكَلِم، وجوامعَ البيان الملتئِم المنتظِم؛ لو ٱستمدّ ســناءَه أوَّلُ الفَلَقيْنِ لم يَكُ كاذبا ، ولو أُعِير محيًّاه ثانِي الشفقين كان عن ضوء النهار نائبًا؛ ذَكِّر بأيَّام الله المشهودة بالملائكة والرُّوح، ومدّ باعَ الكلام في فَتْح الفُتُوح، وأطال ذُيولَ القول مِفْتاحًا منه للصَّعْبِ الجُمُوحِ ؛ فكان الغَزِيرَ الصيِّب، والكثيرَ الطيِّب؛ والمُّتبَعَ إن مضي بقلوب وأسماع، والمضاعَفَ حُسْمُنُه إن كُرِّر إلى غير آنقطاع .كيف لا ؟ وقد بَشَّر خبرُه بالمُواد في المُواد، وأوقع اليقينَ بمــ خَرَق

العادات من الإسعاف والإسعاد، وكان من آحاد الأخبار لا من أخبار الآحاد؛ ومما ٱقتَصَّه ما حرى من أوائل الحركة السعيده، وآعترض من المَتَاعب الشديده ؛ وأن الشــتاءَ كان في آبتدائه ، والغُبْمَ ساحَبُّ لرِدائه ، ساكبٌ فضل أندائه . والمكارُّهُ في طَيِّهَا النَّهُمُ الحِسَامِ ، والنفوسُ الكبارُ نتْعَب في مُرادِها الأجْسامِ ؛ ولذلك هانت على المَقَام العلي \_ أيده الله \_ تلك المَشَاق، ورجَّى من عمله ونظره مَا جَني من ثمرة العاقُّ؛ فسار إليه بالجَحْفَل الأحْفَل، والعزيمة الزعيمة بفَضِّ المُقْفَل،ورَضِّ الأعلىٰ والأسمُّول ؛ وقد آعَتَرَّ بأجَلِّ المدائن شانا ، وأَوْتَقها مُثْيَانا ، وأبعدها صيتًا ومكانا ؛ وهي التي أُعيَتْ رياضَتُها كلُّ رائض، وتَتَغِرتْ بكلِّ قاعد بقُنُونَها رابض؛ وجُمــع إليها منْ طَرد الآفاق، وأعداد الاجتماع والاتِّفاق؛ أتباعُ كلِّ ناعق، وأشياعُ كل ما ردٍ مارق؛ فاستَحَلُّوا الدماء، ورَكِبُوها مَضَلَّة عَمْياء، وأدرك كلُّ منهم مما شاء للإسلام ماشاء ؛ وعدُّو الله يَفْتِل لهم في الذِّروة والغارِب ، ويضرِبُ لهم سُكَّانَ البلد ضُرِبَ الغرائب؛ حتى أبادَ خَضْراءهم، وجعلهم شَرَّ خَلَف فيمن وراءَهُم؛ غيْرَ مُبال بِمَا آحتَقَبَ مِن الْجَوَائِر، وآفترفَ مِن إباحة الْجَوَائِر؛ فاجترأ مدَّة بالجلاء، وآزداد إثما بالإِمْلاء؛ وحينتُذِ سَمَتْ إليه عساكُرُ الإِسلام، وناولته بالموت الزُّرْقَام، ورأَىٰ عَيَانا مَا كَانَ يَطِيرُ إِلَيْهِ قُلْبُهُ لُورَاهِ فِي الْمَنَامِ؛ وتَدَاوِلَتُهُ الْمُطَاوِلَةُ الْمُستَدْرِجِه ، والعاجلةُ الْمُزْعجه؛ و في كُلِّ ذاقَ عدابَ الهُون ، فأحسَّ بقاصمة المُتُون وقاضِية المَنُون ؛ وٱتقسمت شدَّته إلىٰ المُهْلِكَيْن : خوف و إعدام، وآستكماتْ تسعةَ أشهر وكان الفتحُ عندها لتمام؛ وإنه للولد الذي هُنِّيٌّ به الإسلام، وضَنَّت بمثله الأيام، وآستبشر بوجُوده

<sup>(</sup>١) القنة بالضم الحب ل الصغير أو الحبل السهل المنسط على الأرض جمعه تنن وقنان وقنون أنظر القاموس .

الأنام؛ فما أعلى مقامَه! وأبهج يومَهُ وأسعدَ عامه! ؛ ولا غَرُو أن تكون غُرَّته أبهىٰ الغُور، ومفتتحه مباركا كالبُشَر؛ وقد أسفر عن أيْمَنِ وجه النَّجْع، وخرج من عموم الأيام بخَصَّص هذا الفتح؛ وآنتقم اللهُ فيه من الشقّ الظالم، العظيم الجُرْاة على آرتكاب المَظالم؛ فطاح بمُويِق أعماله، وعجَّل اللهُ به إلى ما أُعِد لأمثاله؛ وكان دَمُه شرَّد مِ أُرِيق، وأديمُه أخبَتُ أديم لاق التمزيق.

والحمدُ لله الذي نصرالرايةَ العباسيَّة وأعلاها، وأظهر آيةَ عِنايته وجَلَّاها، وأسبغ نعمَه الحسيمةَ ووالاها . وحين ورد هذا النبأ العظيمُ [كان] أندى من قَطْر النَّدىٰ على الأكباد ، وَسَرَىٰ فَي البِلاد سَرَيانَ الأرواح في الأجساد ؛ وَكَافِمت بِهِ الأسماعُ والأسمـــار، وَسَمَتْ به وإليه الأمصارُ والأبصار ؛ وآستقرُّ من آرتجاع البلد، وآنتزاع النفس الذاهبة إلى جرى الأَبِّد ؛ خُكْمَان مدركهما الفِعلُ والإقرار ، وعملان تَمَّ بهما المرادُ والآختيار؛ فرُفعت الأدعيةُ إلى سامعها، وغَصَّت الأندية بحاضِرِي مَجَامعها؛ وذاع بالْبُشري فيأحسن ذائعها وشائعها؛ وأذعنت الآمالُ لإدناء نازحها وشاسعها؛ وأخذ العبد من المَسَرّة بحظٍّ أخلص العبيد مَشْهَدا ومَغيبا، وأجمعهم لمَعالى الحِدّ تطنيباً ، ولمعانِي الثناء والحمد تطييباً ؛ وجُدَّد من شُكر الواهب لجزيل هــذه الهبه ، والفاتح لأعظم المعاقل الأَشبه (؟) مايستَغْرِق المُدَد، ولا يُبلُغ الأمَد؛ وأتَّى [لمثلي] أن يَصف البشرى الواصله، أو يُنصف المقالَة المتطاوله؛ ولو حَلَب أَشْطُر الإحسان، وجلب أبحُرَ البيان؛ وكيف والفكْر قد قَعَد حَصِرا، والمدى لايؤاخذه التقدير قسرا، والقول لايجيب مُطوِّلا ولا مُختِصَرًا؟ فحسبُه دعاَّءُ هُوَلَهُ رافع، ولأوقات الخَلَوات به قاطع، و إلىٰ الله سبحانه في قَبُوله ضارِع؛ والله يجيبُ في المقام العليّ المتوكليّ أفضلَ دعاء الخلق، ويضاعفُ له مع السابقين ثوابَ السَّبق، ويَعْزيه خير الجزاء عما أزاله

من الباطل وأداله من الحق؛ وهو تعالى ينصُره يومَ الباس؛ ويعصِمُه من الناس، ويُعضِمُه من الناس، ويُبيق رِفَدَه للاكتساب ونُورَه للاقتباس، ويعرّفُه فى كل ما يستنبِطُه من أصل التوكل صحّةً القياس، بمنه والسلام.

#### الاسلوب الشالث

(أن تفَتَتَح المكاتبةُ بأمّا بعد، ويتخلُّص إلى المقصد ويختمَ بما يناسب المقام)

كما كتب أبو المطرِّف بن عميرة إلى المتوكِّل بن هُود المقدّم ذكره ، عن نفسه ، يهنِّئه بوصول هديَّة الخليفة العباسيّ إليه من بَغْداد :

أما بعد، فكتب العبدُ \_ كتب الله المقام العلى الناصرى المتوكّلي عُدًا يُحِلُ الكواكب، وجَدًا يَفُلُ الكائب ، من شاطبة ، وبركاتُ دعوته السعيدة قد طبقت البسيطه ، وكاترت البيحار الحجيطه ؛ وأنجزت للإسلام أفضلَ مواعده ، وجددت عهده لأهل بيت النبقة الرافعة لقواعده ؛ وفسَّحت له مجال البشرى ، وأطلعت عليه أنوار العناية الكُبرى ؛ فعد إلى الوطن ، ووجد حال السّهد طعم الوسن ؛ وأورق عُودُه ، واتسقت سُعُوده ؛ وعاد إلى صحّته بالنظر الإمامى الذى جاء يعُوده ، وحين صدور رسولِ دار السلام ، ومَثَابة أهل الإسلام ؛ ومقد عد الحكاله ، ومصعد إقرار الرساله ، ومعه الكتابُ الذى هو غريب ، أيس به الدين الغريب ، وبعيد الدار نزل به النصر القريب ، وآية بادلتها الصادقة لتبطيل الشّبة الافكه ، وسكينة من ربّنا و بقيّة مما ترك آل نبِينا تعله الملائكة \_ أطمأنت القلوب ، وحصل المطلوب ؛ ودرّت أخلاف الإيناس ، وارتفع الخلاف بين الناس ؛ وعلموا أن السالك قد أضاءت له الحَجّه ، والحق لايعدو مَنْ بيده الحجّة ، وأن من أمّر ته

الحلافة العبّاسيّة فَطَاعَتُه تجبُ قطعا، ومخالفتُه تحرُم شرعا، ولم يبْق إلا أن يبين للعيان شخصُه، ويَردَ على الآذان نَصَّه، فيكون يومُه غُرَّة الليالى المعتكرات، وعلمَ الأيام المنتكرات، واليوم الذي به تؤرَّخ الأيام المستقْبَله، وتُرْفَعُ فيه الأعمال المتقبّله، وتُرْفَعُ فيه الأعمال المتقبّله، ويوسِلُ به وبإقبال الركاب السعيد إلى هذه يَنْزِل به من سَمَاء العلياء محكم وحكه، ويصِلُ به إلى الأنام فضلُ من الله ونعمه، ويُقْتَضى دينَ على الأيام، لايستى معه عسره، ويوجَدُ جبرُ للإسلام، لا يكون بعده كسره، وشفاء لقلوب الأولياء هو للأعداء حسره،

## الأســــلوب الرابع (أن تُفتَتَح المكاتبة بالخطاب بلفظ «سيدى» أو «مولاى» مع حرف النداء أو دونه)

كاكتب أبو عبدالله بنُ الحطيب وزيراً بن الأحمر صاحبِ الأندَّلُس عن نفسه إلى السلطان أبى عِنَان آبن السلطان أبى الحسن المَرينيّ صاحب فاس، عند ورود كتابه إلى الأندَّلُس بفتح تِلمِّسان، معرّضا بأنَّ صدور كتابه من عند قبر والده السلطان أبى الحسن بالأندَّلُس، ما صورته :

مَوْلاَى! فاتح الأقطار والأمصار، فائدةُ الأزمان والأعصار، أثيرُ هبَاتِ الله الآمنةِ من الآعتصار، قُدوةُ أُولى الأيدى والأبصار، ناصرُ الحق عندَ قُعود الأنصار، من الآعتصار، قُدوة الأنصار، مستصرخ الملك الغريب مِنْ وراء البِحَار، مصداقُ دعاء الأبِ المولى في الآصال والأشحار، أبقاكم الله! لا تقفُ إيالتُكم عندحد، ولا تُحْصى فتوحاتُ الله عليكم بعد، ولا يُفيق أعدا وُكمْ من كدّ، مُيَسَّرا على مَقَامِكم الكريم ماعَسُر على كل أب كريم وجد،

<sup>(</sup>١) فىالأصل قصور وهو تصحيف والتصحيح من"ريحانة الكجاب"، ج ٢ ص ٣٣ .

عبدُكم الذى خَلصَ إِبْرِيزُ عبوديَّته لَمُلُكَ مَلِكِكُمُ المنْصور، المُعْتَرِفُ لأدنى رحمة من رَحَّاتُكُم بالعَجْز عن شكرها والقُصُور، الداعى إلى الله سبحانه أن يَقْصُر عليكم سعادة القُصُور، ويُبْقِي الملك في عَقِبكم سعادة القُصُور، ويُبْقِي الملك في عَقِبكم إلى يوم يُنْفَخُ في الصَّور، فلان .

من الضِّريج المقدّس: وهو الذي تعدَّدتْ علىٰ المسلمين حقوقُه ، وسطع نُورُه وتلألأُ شُرُوقُه، وبلغ مجدُه السهاءَ لَمَّا بَسَقَتْ فروعه ورسَغَتْ عُروقُه، وعظُمَ بتبوُّئكم فخُرُهُ ف فوقَ البسيطة فَخْر يَفُوقه ؛ حيثُ الجلالُ قد رسَتْ هضابُه ، والْمُلْكُ قد سُيِّرتْ بأستار الكعبة الشريفة قِبابُه ، والبيتُ العتيقُ قد أُلِّفت الملاحد الإمامية أثوابُه ، والقرءان العزيزُ تَرَبُّل أحزابه، والعملُ الصالحُ يرتفعُ إلىٰ الله ثوابُه، والمستجير يخفي باطنُه سؤاله فيَجْهَر بَنَعْرة العزِّ جوابُه؛ وقد تفَيَّأ من أوراق الذكر الحكيم حديقه، وخميلةً أَنيقه، وحطَّ بجُودي الحقِّ نَفْسا في طُوفان الضُّرِّ غَريقَه، وٱلْتحفَ برقَ الهيبة الذي لاتهتدى للنفس فيها إلا بهداية الله طَرِيقه، وآعتزُّ بعزُّ الله وقد توسُّط جيشَ الحرمةِ الَمْرِينَيَّة حَقِيقِه، إذ جعل المولى المقدِّس المرحوم أبا الحسر. مقدِّمه وأباه وجدُّه سقاه المولى الكريمُ بهذا المَجْد سَيْب رُحماه، وطَنَّب عليه من الرِّضا فُسُطاطا، وأعلىٰ بِهِ يَدَ العناية المَرِينيَّة آهتهامًا وآغتباطا؛ وحرَّر له أحكامَ الحُرْمة نصًّا جليًّا وٱستِنْباطا ، وضمنَ له حُسْنِ العُقْبِي ٱلتزاما وٱشْــيراطا ؛ وقد عَقَد البصرَ بطريق رحمتُكم المنتظَّرة المرتَقَبه، ومدّ اليَّدَ إلى اللطائف بشفاعتِكم التي نتكفَّل بعِنْق المال كما تكفَّلتْ بعِنْق ارُّقبَه ، وشرع في المراح بميدان نِعَمكم بعد ٱقتحام هذه العَقَبه ؛ لمــا شنفت الآذانَ البشرى التي لم يبقَ طائرً إلا سَعِع بها وصَدَح، ولا شِهابُ دُجُنَّة إلا آفتبس مِن نُورِها وٱقتَدَح، ولا صدر الا أنشرح، ولا غُصن عَطف إلا مَرَح، بُشرى الفتح القريب،

<sup>(</sup>١) في الريحانة الاماتية • تأمل •

وخبرُ النّصر الصحيح الحَسَن الغريب، ونَبَأُ الصَّنع العجيب، وهِدايةُ السميع الجيب؛ فتح يَلِمُسان الذي قَلَّد المنابِرَ عقودَ الإِبتهاج، ووهب الإسلامَ مَنيحةَ النصر غنيَّة عن الهَياج، وألحف الحَلْق ظلَّا ممدُودا، وفتح بابَ الحجّ وكان مسدُودا، وأقرَّ عن الهَياء به الله الذين يَذْكُرُونَ اللهَ قِيامًا وقُعُودا، وأضرع بسَيْفِ الحقِّ جِباهًا أَيَّة وخُدُودا، ومَلَّكمَ حقَّ أبيكم الذي أهانَ عليه الأموال، وخاص من دُونِه أيسًة وخُدُودا، وأخلص في الضَّراعة والسُّؤال، من غير كدِّ يغيز عطف المَسَرَّة، ولا جَهْد الأهوال، وأخلص في الضَّراعة والسُّؤال؛ من غير كدِّ يغيز عطف المَسَرّة، ولا جَهْد الركوع إنابَتَه، ويُظهِر بتَكُرَّر الركوع إنابَتَه،

فالحمد لله الذي أقال العثار ، ونظم بدّعُوتِكم الا بتشار ، وجعل مُلْكَكُمُ يجدّدُ الآثار ويأخُدُ الثار ، والعبد يهي مَوْلاه ، بما أنهم الله به عليه وأوْلاه ؛ وما أجْدره بالشّكر وأوْلاه ! فاذا أجال العبيد قداح السّرور فللعبد المعلّى والرّقيب ، وإذا استهمُوا بالشّكر وأوْلاه ! فاذا أجال العبيد قداح السّرور فللعبد المعلّى والرّقيب ، وإذا استهمُوا فريضة شكر الله تعمالى حظوظ الجدّل فلى القسمُ الوافرةُ والنصيب ، وإذا اقتسمُوا فريضة شكر الله تعمالى فلي الحظ والتعصيب ، لتضاعف أسمباب العبودية قبلي ، وترادُف النّعم التي عجز عنها قولي وعملى ، وتقاصَر في ابتغاء مُكافاته وجدى وإن تطاول أملى ؛ فقامكم المقامُ الذي نَفس الكُرْبه ، وآنسَ الغُرْبه ، ورعى الوسيلة والقُرْبه ، وأنعش المسلمُ الذي نَفس الكُرْبه ، وآنسَ الغُرْبه ، ويتمثلُ بين يَدي الحلافة العهد والميثاق الأرماق ، وفكَ الوسيلة اليد العالية بهذا الهناء ، ويتمثلُ بين يَدي الحلافة العظيمة السّنا والسّناء ، ويمدّ بشربه اليد التي يحنّ مولاى والسّناء ، ويمدّ بسبب البدار إلى تلك الساء ، فقد باشربه اليد التي يحنّ مولاى لتذكّر تقبيلها ، ويمكّلُ فروض المجد بتوفية حقوقها الأبويّة وتكيلها ؛ ووقفت بين لندى مَلكِ الملوك الذي أجال عليها القداح ، ووصل في طلب وصالها المسّاء بالصّباح .

<sup>(</sup>١) الزيادة من الريحانة ج ٢ ص ٣٣.

وكان فتحه إيَّاها أباً عُذْرةِ الآفتتاح ؛ وقلتُ يهنيك يامولاى ردُّ ضالَّتك المَنْشُوده ، وخَبَرُ لُقَطَتك المعترفة المشهُودَه ؛ [ودالتك المودودة] فقد اَستحقَّها وارثك الأرضى ، وسيْفُك الأمْضى ؛ وقاضى دَيْنك ، وقترةُ عينيك ؛ مستنقذُ دارِك من يَد غاصها ، ورادُّ رتبتك إلى مَنَاصِها ؛ وعامِرُ المَشْوىٰ الكريم ، وسِتْر الأهل والحَرِيم .

مولاى ! هذه تلمسان قد أطاعت ، وأخبار الفتح على ولدك الحبيب إليك قد شاعت ، والأُمَمُ إلى هَنَائه قد تداعَت ؛ وعدُوك وعدُوه قد شَرَدته الحَافه ، وأنضاف إلى عَرب الصحراء فَفَضَتْه الإضافه ؛ وعن قريب نتحتم فيه يَدُ آحتكامه ، وتُسلمه السلامة إلى حمامه ؛ فلتطب يا مولاى نَفْسُك ، وليستبشر رَمْسُك ، فقد نَمَت بركك وزكى غَرْسُك . نسال الله أن يُورِد على ضريحك من أنباء نَصْره ما تُفَتَّح له أبواب السهاء قَبُولا ، ويُرادِف إليك مددا موصولا ، وعددا آخرته خيركك من الأولى ، ويَعْتريه بركة رضاك ظعنا وحُلُولا ، ويُضْفي عليه منه سِترا مسدُولا .

ولم يقْنَع العبد بخدَّمة النَّـ ثُر، حتَّى أجهد القريحة التى ركضَها الدهرُ وأنضاها ، وآستشَـ قَها الحـادث الجَلَل وتقاضاها ، فلَقَّق من خدمة المنظوم ما يتغمَّد حامُكُم تقصيرَه، ويكون إغضاؤكم إذا لتى مَعرة العَنْب وليَّه ونصيره، وإحالة يامولاى على الله فى نفس جَبرها، ووسيلة عرفها مجدُه فما أنكرها ، وحرمة بضريح مولاى والده شكرها ، ويطلع العبد منه على كال أمله ، ونُجْح عمله ، وتسويغ مقترَّحه، ونتميم مطمّحه ، إن شاء الله تعالى :

[ يَا ٱبْنَ الْحَلَائِيفِ يَاسِيَّ عَهْدٍ \* يَامَنْ عُلَاه لِيس يَحْصُر حَاصِّر! أَبْشِرُ فَانَتَ مِحَدِّدُ الْمُلْك الذي \* لَوْلاكَ أصــبَحَ وهو رَسْمٌ دَاثِرُ!

<sup>(</sup>١) الزيادة من "الريحانة" ج ٢ ص ٣٣٠

## الطرف الرابـــع عشر (فيما يختص بالأجوبة الصادرة عن الملوك وإليهم)

والرسمُ فيه أنه إن كان الجواب صادرًا عن مَلِك، فالتعبير عن الملك بنون الجمع، وخطابُ المكتوب إليه بالكاف. وإن كان عن بعض أتباع الملك إليه، فالتعبير عن المكتوب عنه بالخادم، أو العبد، أو المملوك ونحو ذلك، ومخاطبةُ الملك بما تليقُ به مخاطبةَ الملوك، ثم الجوابُ تارةً يكون الأبتداء [ فيه ] بنفس ورود

<sup>(</sup>١) لم يذكر فى الأصل ماأشاراليه من النظم وقد عثرنا عليه فى ''ريحانة الكتاب'' فنقلناه منها استيفا. للفائدة فننبه .

المكاتبة ، وقد تقدّم فى مشل ذلك فى الكتب الصادرة عن الخلفاء أن المكاتبة يبتدأ فيها بلفظ عُرِض . أما الأجوبة المتعلِّقة بالملوك فإنه يقال فيها بدل عرض : وصل، أو ورد، أو نحو ذلك .

ثم هي عليٰ ضريين :

الضـــربُ الأول (الأجوبة الصادرة عن الملوك إلى غيرهم، وفيه ثلاثُ جمل)

الجمـــلة الأولىٰ

الأسملوبُ الأول

(أن تفتتح المكاتبة بلفظ: «كتابُنا » و «وصل كتابك» )

ويذكر تاريخ الكتاب، ويشار إلى مافيه، ثم يؤتى بالجواب إلى آخره، ويختم باستماحة الرأى فى ذلك الأمر ؛ كما كتب أبو إسخاق الصابى عن صَمْصام الدولة إلى حاجب الحُجَّاب أبى القاسم سعد بن مجد، وهو مقيم بنَصيبينَ على محاربة باد الكُردى .

كتابنا ، ووصل كتابك مؤرخا بيوم كذا ، تذكر فيه ماجرى عليه أمرك في الحدمة التى نيطَتْ بكفايتك وعَنائك ، ووكلتْ إلى تدبيرك و رأيك : من رد باد الكُردى على الأعمال التى تطرقها ، وحدَّث نفسه بالتغلَّب عليها ، وتصرُّفك فى ذلك على مُوجِسات الأوقات ، والتردَّد بين أخينا وعُدتنا أبى حَرْب زياد بن شهرا كويه وبينك من المكاتبات ، وحُشن بَلائك فى تحيَّفه ، ومقاماتك فى حَصِّ جَنَاحه ، وآثارك

فى الآنقضاض على فريق بعد فريق من أصحابه ؛ وآضطرارك إيّاه بذلك وبضُرُوب الرياضات التي استعملتها، والسياسات التي سُست أمره بها، إلى أن نزل عن وُعُورة المعصية إلى سُهُولة الطاعة، وآنصرف عن جَاهل الغَواية إلى مَعَالِم الهِدَايه ؛ وتراجع عن السَّوم إلى الاقتصار وعن السَّرف إلى الاقتصاد، وعن الإباء إلى الانقياد ؛ وعن الاعتياص إلى الإذعان ، وأن الأمر استقر على أن قبلت منه الإنابه، وبذلت له فيا طَلَب الاستجابه ؛ واستُعيد إلى الطاعه ، واستضيف إلى الجاعه ، وتصرف على أحكام الحدمه ، وجرى جُرى من تضمُه الجمله ؛ وأخذت عليه بذلك العُهُود المستحكة والأيمان المعلّظه ؛ وجُدّدت له الولاية على الأعمال التي دخلت في تقليده ، وضربت عليها حدوده ؛ وفهمناه ،

وقد كانت كتبُ أخينا وعُدِّتنا أبي حَرْب [زياد بن شهراكويه] مولى أميرالمؤمنين تردُ علينا، وتصلُ إلينا، مشتملةً على كُتُبك إليه، ومطالعاتك إيَّاه؛ فنعْرِف من ذلك خُسنَ أثرِك وحزم رأيك، وسداد قولك، وصواب اعتادك، ووُقُوع مَضَار بك في مَفَاصِلها، وإصابة مَرامِيك أغراضها، وما عَدَوْت في مذاهبك كلِّها، ومتَقلَّلاتك في مَفَاصِلها، وإصابة مَرامِيك أغراضها، وما عَدَوْت في مذاهبك كلِّها، ومتَقلَّلاتك بأشرها، المطابقة لإيثارنا، والموافقة كما أُمِّرت به عنّا؛ ولا خلت كتبُ أخينا وعُدتنا أبي حرب من شكر لسَعْيك، وإحماد لأثرك، وثناء جميل عليك، وتلويح وأفصاح بالمناصحة الحقيقة بك، والموالاة اللازمة لك، والوفاء الذي لا يُستغرَب من مثلك، ولا يُستكثرُ ممن حلَّ في المعرفة عَمَلَك، ولئن كنت قصدت في كل نهج من مثلك، ولا يُستكثرُ ممن حلَّ في المعرفة عَمَلَك، ولئن كنت قصدت في كل نهج استمرَرْت عليه، ومَعْدل عدلت إليه، مكافحة هذا الرجل ومراغمته، ومُصابِرته ومنازلته، والتماسَ الظهور عليه في جميع ما تراجعتهاه من قول، وتنازعتهاه من حَدْ ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من مختارات الصابي الخطية .

فقد آجتمع لك إلى إحمادنا إيَّاك ، وآرتضائنا ماكان منك ، المِنَّةُ عليه إذ سَكَّنْت جاشَه ، وأزلْتَ آستيحاشَه ، وآستلته من دَنَس [لباس] المخالفه ، وكسوته من حُسن شعار الطاعه ، وأطلت يَدَه بالولايه ، وبسطت لسانَهُ بالحُجَّه ، وأوفيت به على مراتب نُظَرائِه ، وَمَنازِل تُرَنائه ، حتَّى هابُوه هيبةَ الوُلاه ، وآرتفع بَيْنَهَم عن مطارح العُصَاه .

فالحمدُ لله على أنْ جعلك عندنا مجمودا وعند أخينا وعُدتن أبي حرب مشكورا، وعلى هـذا الرجل مانًا وفي إصلاح ما أصلحت من الأمر مُشَابا مأجورا، وإيّاه نسأل أن يُحْرِى علين عادته الجارية في إظهار راياتنا، ونُصْرة أوليائنا، والحكم لنا على أعدائنا، وإنزالهم على إرادتنا، طَوْعا أو كرها، وسِلْما أو حربا، فلا يخلو أحدً منهم أن تحيط لنا بعنته ربقة أسر، أو منة عفو ؛ إنه جلّ ثناؤه بذلك جدير، وعليه قدير، ويجب أن تُنفّذ إلى حضرتنا الوثيقة المكتتبة على باد الكردى إن كنت لم تُنفذها إلى أوان وصول هذا الكتاب: لتكون في خزائننا محفوظه، وفي دواويننا منسوخه ، وأن نتصرف في أمر رسله وفي بقية [ ان كانت بقيت من أمره ] على ما يرسُمُه لك عنا أخونا وعدتنا أبو حرب، فرأيك في العمل على ذلك ، وعلى مطالعته ما يرسُمُه لك عنا أخونا وعدتنا أبو حرب، فرأيك في العمل على ذلك ، وعلى مطالعته بأخبارك وأحوالك ، وما يحتاج إلى عمله من جهتك موفقا، إن شاء الله تعالى .

الاســــــلوب الشــانى (أن تفتتح المكاتبة بلفظ : «وصل كتابك» )

والأمر فى ترتيبه على نحو ما تقدّم فى الأسلوب الذى قبله .

كَمَاكَتَب أَبُو إِسِمَـاق الصابى عن صَمْصام الدولة أيضا إلى أبى العَلاَء عبيد الله آبن الفضل في جوا ب كتابه الوارد عليه بالظَّفَر بأهل الاقتباس ما صورتُه :

<sup>(</sup>١) الزيادة من " مختارات الصالى" .

وصل كابك \_أدام الله عزك\_ المؤرّخُ بوقت الظهر من أمسنا وهو يوم كذا، تَذْكُر ماسَّمَله الله لك، وأجراه على يَدك؛ وبيمُن تدبيرك، وبركة خدْمتك: من الإيقاع بِالْعُصَاةِ أَهِلِ الْآقتباسِ، و إذاقتِهم وَ بالَ ما كَانُوا عليــه : من خَلَعْ الطاعه ، وشَنَّ الغارة وآستباحة المَحَارم ، وآرتكاب العظائم ؛ و إثخانك فيهــم قَتْلا وأَسْرا، وتَشْريدا وتشتبتا ؛ وفهمناه وَحَمدنا الله عليه ، وشكرنا ماأُولى فيه ، وحَسُنَ منا موقعُ أثرِك ، وتضاعَفَ فيه جميلُ معتَقَدنا فيك ولك؛ وآرتضينا فعلَ الأولياء في الخُفوف إليه، والمناصحة فيه ؛ وسبيلُكَ أن تبحثَ عرب أموال هؤلاء القوم وُتُثَمِّرُها ، وتستدركها وتحصِّلَها، وتكتُبَ بما يصح منها؛ ولتقدُّم بقَصٍّ أثَر الهاربين حتَّى تُلْحقَهم بالهالكين، وتُشِيع الرهبةَ في سائر شِقَّى الفُرَات ، ونتونُّنى طوائف الأشرار والخُرَّاب ، ومُخيفِي السبل والساعين في الفساد بالتَتَبُّع لهم ووَضْع اليد عليهم؛ فإنَّ بحسب الَّنكاية في أهل الحهل والدَّعارة سُكونَ أهل السلامة والآستقامه؛ فرأيك في العمل بذلك والمطالعة بما يَوَفِّقك الله له مستأنفا من مثل هــذا الفعل الرشــيد، والمَقَّام الحميد؛ وبسائر الأمور التي ترى عينها وتحتاج إلى معرفة مجاريها، موفَّقًا إن شاء الله تعالى والسلام.

#### الجملة الثانية

(فى الأجوبة الصادرة عن ملوك الديار المصرية من وزراء الخلفاء الفاطميين القائمين مَقَــامَ الملوك الآن فمر... بعدهم)

والذي وقفت عليه منه أسلوب واحد، وهو الأفتتاح بلفظ : «وصل» .

كاكتب بعض ُ تَّاب الدولة الفاطمية عن بعض وزراء الحافظ إلى امين الدولة زنكي كشنكين ماصورته :

وصل كتابك أيها الأميرالأجلّ الدالُّ على مصالحته ، المُعربُ عن مناصحته ؛ الشّاهدُ له بمؤمَّل الحُظُوة والأثْرُه، والموضِّع من أفعاله وخلَاله مالم تزل قضيته مرتَسِمة في النفوس مُصَوِّره ؛ وعرضنا ما آقترنَ به من مطالعة المَقَام المقدِّس النبوى الحافِظيّ \_ ضاعف الله أنواره، وشادَ مَنَــاره، وأعن أشياعه وأنصارَه ــ وشَفَعناه من الثنــاء على الأمير الاسفَهْسلار بما لم تزل عادتُنا جاريةً به مع مَنْ نعلم طاعتــه، ونتحقَّق مشايعته؛ ونرى باطنه يضاهي ظاهِره ، وسِرَّه يوافِقُ علانيته ؛ ووقَفْنا على ما أنهـــاه من حال الفَرَبْجِ المشركين الملعونين، وماكان من نِعَم الله تعالىٰ من الظَّفَر بهم، والإدالةِ منهم، والخَفْض من مَنَارهم، والتقويض لغُمَارهم؛ والإبادة لفارسهم وراجلهم، وإرشاد السيُوفِ والسِّهام إلى مَقَاتلهم ؛ وتطهيرِ الأرض منهم بدمائهم ، والإحاطة بهــم عن أيمانهم وشمائلهم، ومن أمامهم وورائهِم ؛ فابتهجنا بذلك الآبتهاجَ الذي يوجبه التوحيد، وآنتهيٰ بنا السُّرورُ إلىٰ الحدّ الذي ماعليه مَن ِيد. علىٰ أننا كنا نَوَدّ أن يكون ذلك بصفَاحنا وأسنَّتِنا، وأن يُثْبِتَه الله لنا في صحيفَتِنا؛ و إنا لراجونَ من نِعَم الله عندنا، و إحسانه إليناكما عَوَّدَنا ، أن يكون من بيِّي من المذكورين بنا مستأصَّلا ، ويكون أجرهذه الحاتمة لنا حاصلًا . وقد عزم الله لنا عـد وقوفنا علىٰ كتابه ، بما خرج به أمرنا إلى جميع مَنْ بأعمال الدولة الحافظيَّة خلَّد الله ملكها . بعيدها ودانيها، وقَصيُّها ونائيها مر. العساكر المظفَّرة المؤيَّده، وقبائل العُرْبان المستخْلَصه؛ وكافَّة الطوائف علىٰ آختلاف أنواعها، وتباين أجناسها؛ وتفاوُّت مَنَازلها، وتغايُرِ مراتبها؛ بأن يَنْفروا خِفَافا وثِقَالًا، ورُكْبَانا ورِجالًا؛ بقوَّتهم وتَجَدُّتهم، ووُنُور عَبَدْهم وعُدَّتهم، وكثرة آلايهم وأسلحتهم؛ وبالعَزَمات الماضية، والضائر الخالصة؛ والدِّيَّات المستبِّقه، والعقائد المتَّفِقه، وفَسَّحنا للتطوّعة أن يختلطوا بالمرتزِّقه؛ وأمرناهم بَميديرهم متتابعين، وتوجُّههم مترادِفين؛ وأن يكونوا كتائبَ متناصره، وجَحافِلَ مُتواتره؛ وعساكر متواليه، لاترى الأرضُ منها إلى العدة خاليه ، ومن الله نطلبُ مادة العون والإسعاد ، ونسأله توفيقًا لما يَقْضِى بتضَاعفُ أجرنا فى العاجلة والمعَاد ، وقد شكرنا الأمير الاسفَسْهلاركونَ ما أنهاه سببا لهذه الغنيمة المتوقّعة من فضل الله وإحسانه ، والنّصرة لدينه التى نؤملها من جزيل كرمه وآمتنانه ، وأضفنا ما آفتضته مطالعته من جَذَلنا وغِبْطتنا ، إلى المستقرّ عندنا من محبته لنا ، وإيثاره الذى لا يُحتاج فيه إلى زيادة على معرفتنا ؛ فليعلم هذا وليعمل به ، إن شاء الله تعالى .

#### \*

وكماكتب القاضى الفاضل عرب الساطان «صلاح الدين يوسف بن أيوب» الى صاحب مكة المشرّفة، جوابًا عن كتابٍ ورد منه عليه في معنى وُصُول غِلَالٍ بَعَث بها إلىٰ مكة ماصورته :

وصل كتابك ، أيّها الشريفُ مُعْرِبا عن المُشايَعة الشائعة أنباؤها ، والمُخالَصة الخالصة أسرارها الوافرة أنصباؤها ، وحسان الخلال ، التي آقتسم طرقي الحمد إعادتُها وإبداؤها ، ومَكْرُمات الآل ، التي تساوى في آقتناء المجد أبناؤها وآباؤها ، وفضائل الإفضال ، التي لاتخف على غير أهل العباء صلوات الله عليهم أعباؤها ، ونَسَر كتابك من عاسنك ما أنطوى ، ووردنا منه منهلا أروى واردة وارتوى ، ووقفنا منه على أثر فَضْل عاستك ما أنطوى ، ووردنا منه منهلا أروى وافيه من الحمد مالا نَحْلِفه نحنُ ولا هو مَكاناً سُوى ، فاقتضانا منيدًا في رفع قدره ، واختصاصه من الإنعام بكلِّ غريب الموقع ندره ، وأختصاصه من الإنعام بكلِّ غريب الموقع ندره ، وأختصاصه من الإنعام بكلِّ غريب الموقع ندره ، وأصرنا كتابة إلى مستقر كاتبه من قلب الود وصدره ، وكيف لايكون ذلك ندره ، وأصرنا كتابة الأنساب ، وخرّت الأنصاب ، وسَجَدت الرِّقاب ، وردت له بعد ما الورت بالحِجَاب ، وشَهِد بفضل توقيعهم الحرب و بفضل ليلهم المحراب .

فأمًا ما أشار إليه من الشُّكُر على ماسُيِّر من الغَلَّات التي كان الوعدُ بها علينا نَذْرا ، وروِّحْنا بإرسالها قَلْبا وشَرَحْنا بتسييرها صَدْرا ؛ وأنَّها حلَّت رَبْقةَ الجَدْب وفَكَّتْها،

الجمــــلة الثالثـــــة (
ف الأجوبة الصادرة عن ملوك الغَرْب )

وهي علىٰ النحو المتقدّم، و ربمــا صُدِّر بلفظ : «قد» ونحوها .

كما كتب أبو المطرف بن عميرة عن بعض ملوكهم فى جواب كتابٍ ورد عليـــه مطاعة ملد .

قد وصل كتابكم \_ وصل الله مَعُونَتكم وكَلاءتكم \_ تذكرون ماتقرّر عندكم ومن أمورها؛ وأنتم عندنا بمحلِّ الصَّدْق، ومكان الإيثار للحقّ. وقد رسمنا لكم أن تُثْبِتُوا في أهل تِلْكُم الجهاتِ كلِّها حميدَ الرأى

<sup>(</sup>١) لِعله أواد ٠

فيهم، وحسنَ القبول لإنابتهم، وقصدَ الرِّفق بخاصَّتهم وعامَّتهم، وأنَّا قد تقبَّلْنا أو بتهم، وآغتَفُرنا زِلَّتهم، وأوليِكُم المتشبِّثون بسبب الذِّمام، عَرَّفُوهم أنكم رَغِبتم في شُمول الصَّفْح عنهم، والإقالة لما كان منهم، فأسْعَفْنا رغبَتكم فيهم، وأدخلناهم في العَفْو مع غيرهم، وبذَلنا لهم الأمان، وأغضينا عن جميع ماكان، فعرفوهم بهذا كله، وأخبروهم عنا بإعطاء التأمين لجميعهم وبَذْله، وإن كان أطيبَ لنفوسهم أنْ يصِلَهم مكتوبُ بذلك عرفتمونا، ووجَّهْناه إليكم، وأقيموا أنتم هُنالكم أيَّاما خلالَ مايَصِلكم من مُتثاقِل الأحوال ما تُطالَعُون به، وتخاطبُون بما تعتمدُونه إن شاء الله تعالى . أدام الله كرامتكم .

أشرتم فى خطابكم إلى أنَّ عندكم من تلك الأحوال ما تذكُرونه مشافَهةً، وربما يكون ذلك أمدا يبنى عليه نظر، أو يتوجَّه بحسبه عَمَل ؛ فمر الجيِّد أن تكتُبوا بشرحه، إن شاء الله تعالى والسلام .

## الضرب الثــانى ( الأجوبة الواردة على المــــلوك )

وهى على نحو ماتقدّم فى الأجوبة الصادرة عن الملوك من الآبتـداء بلفظ: «وصل» إلا فى الخطاب، فإن المكتوب عنه يقع الخطاب منه بـ«الخادم أوالمملوك أو العبـد» . ويخاطِبُ الملك المكتوب إليه بمولانا أو مولانا الملكِ أو نحو ذلك ، ورباكتب بَدَل وصل : ورد .

كاكتب القاضي الفاضل عن السلطان «صلاح الدين يوسف بنأ يوب» في جواب كاب ورد عليه غبرا فيه بالحركة للِقاء العدة ماصورتُه :

ورَدَ علىٰ المملوك \_ أدام الله أيامَ المجلس العالى المَلَكِيّ الناصريّ ، ونصره علىٰ أعدائه ، ومَلَّكه أرضَـه بعَدْل حكم سمـائه ، ولا أخلىٰ من نعمتَىْ خيره ونَظَره قلوبَ وعيونَ

أوليائه ، وأعَنَّ الإسلامَ ورفع عن أهله البَلْوى بلوائه ، الكتُبُ القديمة التي تسرّ الناظرين من شعارها الأصفر، وتَبَشِّر الأولياءَ إن كانوا غائبين مع الغُيَّب بأنّ حظّهم حاضر مع الحُصَّر؛ وقد كانت الفَتْرة قد طالتْ أيامُها ، واستطالتْ آلامُها ، والطُّوقات قد سبق إلى الأنفُس إبهامُها ،

فالحمدُ لله الذي أذهبَ عنّا الحَرَن ، وأولى من النعمة ما أشترى الحمدَ بلا ثَمَن ؛ فلكَ من فَضْلِ اللهِ علينا وعلى الناس ، ووَعُد [الله] سبحانه منتظر، إذ يقول في كتابه : ( وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمُلُوا الصَّالحاتِ ليَسْتَخْلَفَنَّمُ مِنْ الْأَرْضَ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ النَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ ولَيُكِكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي آرتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَمَّمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ وليُمكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي آرتَضَى لَهُمْ وَلِيبَدِّلَ أَمَّمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ وصدق صلى الله عليه وسلم في قوله : "إنَّ ٱخْتِيارَ اللهِ للوَّمِنِ خيرٌ من اختياره ، وإنَّ مواضِعَ الأَمَل للعَبْد خيرٌ منها مواقعُ أقضية اللهِ وأقداره ، فقد كانت حركة احتاجت مواضِع البلاد التي آنفصل عنها ، والبلادُ التي قَدِم عليها ، أما المصرية منها فبكونها على عدةٍ من نصره عاجلا ؛ فقد على عدةٍ من نصره عاجلا ؛ فقد على عدةً من المسلمين الأرماق ، وقد انقطعت من المشركين الأعناق : عاسكَتُ من المسلمين الأرماق ، وقد انقطعت من المشركين الأعناق :

تُهَابُ بِكَ البِلادُ تَحُــلُّ فيهـا ﴿ وَلَوْلَا اللَّيْثُ مَاهِيبَ الْعَرِينُ!

وعرض المملوكُ ماوصل إليه من مكاتبات المولى على العِلْم العادليّ وأدركها تحصيلا، واحاط بها جملةً وتفصيلا، والمولى حخلّد الله ملكه حفكلٌ ما أشار إليه من عزيمة أبداها، ونيه أمضاها، فهو الصوابُ الذي أوضح الله له مسالِكه، والتوفيقُ الذي قرب الله عليه مدارِكه، ومن أطاع الله أطاعه كلُّ شيّ، ومن استخاره بَيِّن له الرُّشْدَ من الغَيّ ، ومن استخاره بَيِّن له الرُّشْدَ من الغَيّ ، والله تعالى يجعلُ له من كلِّ حادثة نَخُوه، ويكتبُ أَجْرَه في كلِّ حركة ونفس وخَطُوه، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) النخوة العظمة

# القسم الثاني ( المكاتباتُ الصادرةُ عنهم إلى ملوك الكُفْر، وفيه طرفان )

الطـــرف الأق ل الأول (في الآبنداءات، وفيــه ثلاثُ جـــل)

#### الجمـــلة الأولىٰ

(في المكاتبات الصادرة إليهم عن ملوك بلاد الشرق من بني بُو يه فمن بعدهم)

وقد كان الرسم فيها أن تُفتَتَح المكاتبة بلفظ و كتابي أو كتابنا إلى فلان و يخاطب المكتوب إليه بملك الروم أو نحو ذلك ، و يختُم بقوله : فإن رأى ذلك فعل إن شاء الله تعالى .

كما كتب أبو إسحاقي الصابي عن القائد أبي الفَوَارس ختور التركي المعــزى، إلى وردس بن قُنْبَر المعروف بعسقلاروس.

[كتابى إلى] ملك الروم الفاصل ، الجليل ، النبيل ، الخطير، أدام الله كفايته وسلامته ، ونعمته وسعادته ، وعافيته وحراسته . من الحضرة الجليلة بمدينة السلام لثماني ليالي خلون من ذى الحجة سنة تسع وسبعين وثلثمائة ، وهو اليوم التاسع من أدار ، عرب شمول السلامه ، وعموم الاستقامه ، وصلاح حالي في ظل الدولة المنصوره ، والحمد لله رب العالمين وحده لاشريك له ، وصلى الله على عهد وآله وسلم تسليل .

ووصل كتابُ مولانا ملكِ الروم الفاضل الجليل الصادر عن العسكر بمَرْج لارضة بتاريخ التاسع من حَزِيرَان، وفهمته وجلَّ عندى مَوْقِعُه، وعظُم فى نفسى خَطَرُه؛ وَحِيدَتُ الله على ماشهِدَ به من آنتظام أحواله ، وٱطّراد أمورِه ، وسألته أن يَتَمّم النعمةَ عليه ، ويزيدَ فيها لدّيه ، ويُواصِلُ إحسانه إليه ، ويُطيلَ مدَّته ، فى أتمّ رُشْد وهداية ، وأرفع قَدَم ومنْزِلة ، وأعلى خطرٍ ورتبة ، بمنّه وطَوْله ، وجُوده وتَجْده .

فأما ماذكره سيدنا الملك الجليل: من مُقَامه على العهد، وآفتقاره إلى الميل والوُد، فذاك يوجِبُ فضلَه البارع، وكرمه الشائع، وخلال الخير التي أهلَّه الله لها، وخصَّه الله بها، و بالله أحلف إنني ماخلوْتُ منذ آفترقنا من مطالَعَة أخباره، ونتبَّع آثاره، وآستعلام بَجَارِي شُئُونه، والسرور بكل ماتمَّ له ووصل إليه، حتى كأننى حاضرً له، وضاربٌ بأوْفَر سهم فيه، بل مخصوصُ بجيعه ، والله يُجْريه على أحسن ماأولاه وعوده، ولا يُخليه من الصَّنع الجميل فيما أعطاه وقلَّده، برحمته ،

وكنتُ قبل ذلك عند ورود رسولى فى الدَّفْعة الأولى على غاية الغَمِّ وشُغُل القلب بسبب الغَدْر الذى لَجَقه من عدق الذى أظفره الله به ؛ وأنهيتُ ذلك فى وقته إلى الملك السعيد الماضى، شرف الدوله، وزينِ المله؛ رضى الله عنه م فاشتغل قلبُ هـ رحمه الله به ، وعَمِل على إنفاذ العساكر لنُصْرته ؛ ثم أتى من قضاء الله فى أمره ماقد عَرَفه ،

ولما آنتصب فى المملكة مولانا السيد بهاء الدوله ، وضياء المله \_ أطال الله بقاء و شرحت له ماجرى قديما على سياقته ، ومَهدت الحال عنده ، ووجدته \_ أدام الله سلطانه \_ معتقدا لسيدنا ملك الروم الحليل \_ أدام الله عزّه \_ أفضل اعتقاد ، وسر بما انتهت إليه أموره ، وتتجزّت الكتب إلى مُوصِلها الرسول حفظه الله ، وسَمِعت منه ما كان تحمّله عن سيدنا ملك الروم أدام الله تأييده ، وأخرجت معه صاحبي أبا القاسم الحسين بن القاسم ، وحمّلتهما جميعا ما يُنهيانه إليه في سائر الأمور التي يرى عرضها و يحتاج إلى معرفتها .

وأنا أسأل سيدنا الملك الجليل \_ أدام الله بركته \_ تعجيل ردّه إلى ، فانه ثقى ، ومن أسكُنُ إليه في أمورى ، وأن يتفضّل و يكلّفنى حوائجة ومهمّاته ، وأمرَه ونهية لأقوم في ذلك بالحق الواجب له ، فان رأى سيدنا ملك الروم الفاضل الجليل ، الخطير النبيل ، أن يعتمدنى من ذلك بما يتضاعف عليه شُكْرى ، وتجِلُّ النعمةُ فيه عندى ، ويشاكل الحال بينه و بيني ، فعل إن شاء الله تعالى .

### الجمالة الثانية

(في المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية إليهم)

والذى وقِفْتُ عليه من ذلك أُسْلوب واحد: وهو الآبتداء براًما بعد» والخطابُ فيه بالمَلك، والاَختامُ بالدعاء .

كَمَاكَتَبِ القَاضَى الفَاصَلُ عن السلطان «صلاح الدين يوسف بن أيوب» إلى بردو يل أحد ملوك الفَرَنْج، وهو يومئذ مستولٍ على بيت المَقْدس وما معه، معزِّيًّا له فى أبيه ومهنَّئا له بجلوسه فى المُلْك بعده، ماصورته :

أما بعد — خصَّ الله الملك المعظَّم حافظ بيت المقدس بالحَدِّ الصاعد، والسَّعد الساعد ؛ والحظِّ الزائد ، والتوفيق الوارد ؛ وهنأه من ملك قومه ماورَّنه ، وأحسن من هداه فيا أتى به الدهرُ وأحدثه ؛ فإن كتابنا صادرُّ إليه عند ورود الخبر بما ساء قلوبَ الأَصَادق ، والنَّعْي الذي وَددْنا أنَّ قائله غيرُ صادق ؛ بالملك العادل الأعنِّ الذي لقَّاه الله خير مالَقْ مثله ، و بَلَّغ الأرضَ سعادته كا بلَّغه محلَّه ؛ مُعَزِّ بما يجب فيه العَزاء ، ومتأسِّفُ لفقْده الذي عظمت به الأرزاء ؛ إلا أنَّ الله سبحانه قد هون الحادث ، بأنْ جعل ولدَهُ الوارث ؛ وأنسىٰ المُصاب ، بأن حفظ به النَّصاب ، ووهبة

<sup>(</sup>١) جمع جمع لصديق مفرده أصدقاء .

النعمتين: المُلكَ والشَّبَاب؛ فهنيئًا له ماحاز، وسَقيًّا لقبر والده الذي حَقَّ له الفداء لو جاز؛ ورسولُنا الرئيسُ العميدُ مختار الدين أدام الله سلامته قائمٌ عنا بإقامة العزاء من لسانه، ووَصْفِ مانالنا من الوَحْشة لفراق ذلك الصديق وخُلُو مكانه؛ وكيف لا يستَوْحِشُ ربُّ الدار لفُرْقة جيرانه، وقد آستفتحنا الملك بكتابنا وارتيادنا، ووُدّنا الذي هو ميراثهُ عن والده من ودادنا؛ فليلق التحيَّة بمثلها، وليأتِ الحسنة ليكون من أهلها؛ وليعلمُ أنَّاله كما كا لأبيه: مودّةُ صافيه، وعقيدةٌ وافيه؛ وعبَّةُ ثبت من أهلها؛ وليعلمُ انَّاله كما كا لأبيه: مودّةُ صافيه، وعقيدةٌ وافيه، وعبَّةُ ثبت الخالفات، فليستَرسُلُ إلين آسترسالَ الواثِق الذي لا يَخْبَل، وليعتمِدُ علينا آعماد الولد الذي لا يحرُلُ عن والده ما يحلّ ، والله يُديم تعميره، و يحرش تأميره ؛ و يقضى له عوافقة التوفيق، ويُلهمُه تصديق ظنَّ الصديق.

## الجمـــــلة الشالثة ( فى الأجوبة الصادرة إليهم عن ملوك الغَرْب )

والرسم فيه أن تفتتَح المكاتبةُ بلفظ: «كتابنا» والمخاطبةُ بنونِ الجمع عن المكتوب عنه وميم الجمع عن المكتوب إليه، والآختتام بالسلام مع الدعاء بمــا يليق .

كما كتب أبو المطرّف بن عميرة عن أبى جَمِيــل زَيَّان، إلى ملك قَشْتالة من بلاد الأندَّلُس في مُراوَدة الصَّلْح :

كَابُنَا إليكم \_ أسعدكم الله برضاه، وأدام عِنَّ تكم وكرامَتكم بتقواه \_ من مُرْسِية ، ونحن نحمُدُ الله الذي لاشيء كثله ، ونلجأ إليه في أمْرِنا كُلِّه ، ونسأله أن يُوزِعَنا شكر إحسانه وفضله \_ وعندنا لحنابكم الْمُرَقَّع تَكْرِمة نستَوْفِيها ، ومبَرَّة ننتهِي إلى الغاية فيها ، وعلمُنا

بحَلَّم الشهير، وكابكم الخَطِير، يستدعى الزيادة من ذلِكُمْ ويقتضيها، وقد كان من فضل الله المعتاد، وجميل صُنعه في انتظام الكلمة في هذه البلاد، ما اكتنفته العصمه، وكات به النّعمة والمنسه وتيسَّر بمعونة الله فتحُ أقر الميون، ورضية الإسلام والمسلمون، وكانت مطالعتكم به مما آثرنا تقديمه، ورأينا أن نحفظ من الأسباب المرعِيَّة على التفصيل والجملة [حديثه وقديمه] وحين ترجَّحت خاطبتكم من هذا المكان، ومفاوضَتكم في هذا الشان، رأينا من تكلة المبرَّه، وتوفية العناية البَرَّه، أن نُنفذ إليكم من يُشافِهُم في هذا المعنى، ويذكر من قصدنا مانولَع به ونعنى، وفو فلان في ذكر السَّلْم ومحاولتها، مايتأذي من قبله على الكال بحول الله تعالى، وإن رأيتم إذا انصرف من عندكم، أن توجّهوا زيادة إلى ماتلقونه إليه من رجالكم وخاصتكم، في معنى هذا المهد وإحكامه، ومحاولته وإبرامه، فعلتم منذلك مانرقبُ وخاصتكم، في معنى هذا المهد وإحكامه، ومحاولته وإبرامه، فعلتم منذلك مانرقبُ شواه، ونصرفُ إليه من الشكر أوفاه وأوفره، إن شاء الله تعالى: وهو الموفّق لاربً

## الطَّرَف الخامس عشر

(المكاتبات الصادرة إلى ملوك الكفر فى الأجوبة [وهى] إما أن تصدَّر بما يصدَّر به الاَبتداء وقد تقدّم ، وإما أن تصدَّر بلفظ وصل أو ورد)

كَمَا كَتَبَ بعض كُمَّابِ الدولة الأيوبية عن الملك الجَوَاد : أحد ملوكهم ، فى أيام الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر ، جوابَ كتابٍ ورد عليه من فرانك : أحد ملوك الفَرَثْج فى شعبان سنة ثلاثين وستمائة :

ورَدت المكاتبة الكريمةُ الصادرةُ عن المجلس العالى، المولى، الملك، الأجل، الأعن الكبير، المؤيَّد، الخطير، العالم العامل، الظُّهير؛ العادل، الأوحد، المجتبيٰ، شمس الملة النَّصرانيه، جلال الطائفة الصليبيه؛ عضد الأمة الفَرُّنجيه، فخر أبناء المعموديَّه؛ عمدةِ الممالك ضابط العساكر المسيحيه ، قيصر المعظَّم فلان معزِّ إمام روميه ؛ ثبَّت الله لديه نعمه ، وعزَّز موارد جوده وديمَه ، وأمضى صوارمَ عزائمــه وأعلى هممَه ، ولا بَرحتْ أنوار سعده، نتلالا ، وأخبار مجده ، تُبْسَط وتتعالى، وسحائبُ الألسنة الناطقة بحمده تستهلُّ وتتوالى ؛ إلى أن يتحلَّى جيــدُ الضُّحىٰ بُعُفُود الليــل ، وتطْلُعَ الشعريٰ من مَطَالع سُمَيل ـ فحدّد الثناءَ على جَلاله ، وأكَّد المديحَ لإحسانه و إفضاله ؟ وأنفَسَ أسـبابَ المودَّة والحَصَافه ، وشدّد أوانِيَ الإخلاص والموافاة فاستبشرت النفوس بُورُوده ، ومُرَّت القلوبُ بُونُوده ، وُوقف منه على الإحسان الذي نُعْرَفه ، وُوجِد عَقْـُدُه مشتملًا على جواهر الوداد الذي نَا لَفُه؛ فَشُكُرُ الله على هـــذه الأَلْفة المنتظمه، والمحبَّة الصادقة المكرَّمه . والمحبلس العمالي الملكُ الأجلُّ أعلىٰ الله قدره، ونشر بالخير ذكره ، أولى من أهدى المسرَّات ، بورُود المَرَاسم والحاجات ، ووصَلَ الأنس بكريم المكاتبات ، مضَّمنة السوانح والمُهمَّات .

فأما ماذكره المقام العالى السلطاني المَلَكِيّ الكامليّ الناصريّ \_ زاده الله شرفا وعلوّا \_ من أنه لا فرق بين المملكتين ، فهذا هو المعتَقَد في صِدْق عهده ، وخالص وُدِّه ، ولا زال ملكه عاليا ، وشرفُه ناميا ، إن شاء الله تعالى .

العله تنهمل

## الفصـــل الرابع

من الباب الثاني من المقالة الرابعة

( فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية، على ماآستقر عليه الحالُ من ابتداء الدولة التركية و إلى زمانه على رأس الثمانمائة، مما أكتَرُه مأخوذُ من ترتيب الدَّولة الأيوبية التي هي أصــل الدَّولة التركية، وفيه [ثلاثة] أطراف)

#### الط\_رف الأول

(في المكاتبات الصادرة عنهم إلى الخلفاء من بني العَبَّاس)

قد تقدّم فى الكلام على المكاتبات الصادرة عن الملوك إلى خلفاء بنى العباس أنها على أساليب فى آبتداء المكاتبات: منها مايفتتح بآية من القرءان الكريم ثم بالسلام، ومنها مايفتتح بالصلاة على الخليفة على مذهب من يرى جواز إفراد غير الأنباء بالصلاة، ومنها مايفتتح بالدعاء لدبوان الخلافة.

ولكن الذى ذكره المقتر الشّهابيُّ بن فضل الله في كتابه و التعريف بالمصطلح الشريف مما الحال مستقرَّبه أن المكاتبة إلى ديوان الحلافة الشريفة: «أدام الله أيام الدّيوان العزيز، المولوى ، السيّدى ، النبوى ، الإمامى ، الفلانى » ثم الدعاء المعطوف، والصدر بالتعظيم المالوف ، وأنها قد تفتتح بغير هذا الدعاء نحو : «أدام الله سلطان » و «خلد الله سلطان » أو «أيام » أوغير ذلك مما يقتضى العزَّ والدَّوام ، وأن الصدر نحو : «العبد، أو المملوك ، أو الحادم ، يقبِّل الأرضَ أو العَبَبات أومواطئ المواقف »أو غير ذلك ، وأنَّ ختم الكتاب يكون تارةً بالدعاء ، وتارةً بد «طالع أو أنهى » المواقف »أو غير ذلك ، وأنَّ ختم الكتاب يكون تارةً بالدعاء ، وتارةً بد «طالع أو أنهى »

أو غيرهما مما فيه معنىٰ الإنهاء. ويخاطَب الخليفةُ في أثناء الكتاب بالديوان العزيز، وبالمواقف المقدّسة أو المشرّفة، والأبواب الشريفة، والبـاب العزيز، والمقـام الأشرف، والجانب الأعلىٰ أوالشريف . و بأمير المؤمنين مجرّدةً عن سيدنا ومولاناً . ومَرَّةً غير مجرّدة ،مع مراعاة المناسَبَه ،والتسديد والمقارَبه . وأن خطاب المكاتب عنه بحسب من كتب عنه: فكتب بعض ملوك بني أيوبَ بالديار الشامية «الخادم» . وبعضهم «المملوك» وبعضهم «العبــد» وبعضهم «أقلّ المــاليك» وبعضُهم « أقلّ العبيد» . وأن علاء الدين خُوارِزْم شاه : صاحب بلاد خُوارِزْم وما معها ، وآبنه جلال الدين كانا يكتبان « الحادم المطواع » ، وأن أمَّ جلال الدين كانت تكتب « الأَمَّةُ الداعية » . قال : في <sup>وو</sup>التثقيف" : وعنوانه « الديوان العزيز » إلى آخر الألقاب، ثم الدعاء يعني من نِسْبة الصدر، نحو «أدام اللهُ أيامه وخلَّد الله سلطانه» وما أشبه ذلك . قال : وعادة العلامة إليه «الخادم» أو «المملوك» أو «العبد» . وكتب بعضهم «أقل الماليك» وبعضهم «أقلّ العبيــد» . يريد أنَّ العلامة تكون ذكره، بحسّبِ ما يُؤثِر الملك المكتوب عنه الخطابَ به عن نفسه .

وهذه عدّة صدور مختلفاتِ الابتداءات منقولة من التعريف وغيره .

أما قطع الورق الذي يكتب فيه إلى الخليفة، فقد تقدّم في الكلام على مقادير قطع الورق في المقالة الثالثة، نقلا عن آبن عمر المدائنيّ في ووكتاب القهم والدواة "أنه يكتب الخلف، في قرطاس مر ثلثيّ طُومار ، وأن المسراد بالطُّومار الفَرْخة الكاملة ، وأن المراد الورق البغداديّ ؛ وحينئذ فينبغي أن يُحْرَى الأمر على ذلك تعظماً الخلافة .

صدر: أدام الله أيام الديوان العزيز، ولا زالت سيوف أوليائه فىرقاب أعدائه عُحَمَّه، وصُنوفُ الكفَّار، فى أيدى عسكره الجرّار، بالنِّهاب مقسَّمه، وصفوفُ أهل الشرك مُزَازِلَة بخوافق أعلامه المطهّرة وسَنا بِكِ جيادِه المطهّمه، ولا برحت ملائكة النصر من أمداده، وملوكُ العصر بيض الوجوه بتعظيم شِعار سَوادِه .

الخادم ينتهبُ ثرى العتبات ، الشريفة بالتقبيل ، وينتهى في قصارى الطّلِبات ، على الوقوف في تلك الرّبوع ، ويكلّل رُبي تلك الساحات ، هو وكلّ آبر سبيل بلائى الدّموع ؛ خضوعًا في ذلك المَوْقف الذي تُشْكِر القلوب فيه الصَّدور ، وتَلْصَق منه الترابّ بالنّحُور ؛ ويُظهِر سيما الجَلَالة في الوجود ، ويُغْدِق على الأولياء فيعُرفُون بسيماهُمْ من أَثَر السَّجود ، ويُنهِى أن وَلاء ه القديم ، و بَلاء ه العظيم ؛ وأيّامه السالفه ، وأفعاله التالدة والطارفه ؛ وسوابق خدّمه في آمتنال الأوام الشريف التي لم يزل يتسارع إليها ، ويُقارع عليها ، ويُصارع غلب الأسُود على تنفيذ مَراسِمها ، وإقامة مواسِمها ؛ وإطارة صِيتها ، ودوام تثبيتها ، تحمِلُ الخادم على الاسترسال ، وتُجْمِل له السؤال ، والذي ينهمه كذا وكذا .

++

صدر آخر من " التعريف " : أدام الله سلطان الديوان العزيز، ولا زالت الخلائق بَكَرَمه مُضَيَّفه [ والكائب في هَجِير وَطِيسه مصَيِّفه] . والأبصار في نَصْر أنصاره مصَنَّفه، والمواضى بأوامره في قَبَضات عساكره مُصَرَّفه، والنقودُ إلا ماتشرَّف باسمه مُزَيَّفه، والقلوبُ في صدُور الأعداء بخَواطف رُعْبه مُسَيَّفه، والوعودُ إلا بما تنخون مواهِبه مُسَوَّفه، والوغي لاتري إلا برماجه مَثَقَفة، والسماءُ وإن علَتْ لاتكون

<sup>(</sup>١) الزيادة من "التعريف"

إلا لأذيالِ سُيُوفِه مَسَجِّفه، والمَهابُة بسَطَاه إما للَعَاقل فاتحةً وإمَّا عَمَّا يُطْمَع أن تنالَهُ الأيدى منها مُجْحِفه، والأمُم على آختلافها تحتَ راياتِه المنصورة مقاتِلَةً وأخرى له مُحَالِفه ، والأعلام التي يَأْوِى إليها الإسلامُ به جِوارَ الجوزاء مُحَلِّفه ، والأبطالُ لقتال الكفر ببوارق سُيوفه، قُبلَ مَضايق صُفُوفه، وتَحَانِق زُحُوفه مُحَوِّفه .

الخادم يُقْبِل بَوَلائه إلى ذلك الجَناب، ويقبّ للأرض وكتابه يُحسن المَناب، ويُقبّ معَاذيره إذكان به قد عاذ ، ويَتَسربَل بطاعته سَرابيل تقيه إذا خاف من سِمام الدهر إلى مُهْجته النَّفَاذ، ويضُول بانضامه إلى تلك العِصَابة المنصورة لا بما يُطبّع من الفُولاذ ، ويجُلُّ تلك المواقف المقدّسة أن يبُل مواطِئها بدمعه، وأن يحُلُّ مواطِئها بقلبه قبل أن يُعاجِل كلَّ عدق بقمعه ، ويعُدُّ ماهُدى إليه من الاعتصام بسببها سببًا لفَوْزه ، ومُوجِبا لِملك رقِّ عنقي كلِّ عاص وحَوْزه ، ويموج ليهى كذا وكذا .

\*

صدر آخر: خلّد الله سلطان الديوان العزيز! ولا زالت أيامُه شامحة الدَّوائب، شارخة الصِّبا [حتى] حيثُ ياحَقُ الشِّيبُ الشوائب، راسخة الفَخَار في الظَّهور بالعجائب، نافخة في فَمْ الليل جَمْر الكَائِب، صارخة والرعد تَرْتِعد فرائصُه بين السَّجَائب، ناسخة دولة كلِّ علياء بما تأتي به من الغرائب، وتَبْذُله من الرَّغائب، فاسِخة عقد كلِّ خالع يُرَّده الله إليهاردة خائِب، باذخة على ماضي كلِّ زمان ذاهب من عُصُور الخُلفاء الشرفاء وآئِب، سالحة إلمدة كلِّ أيم ظَنَّ أنَّ في أنياب رُحْه النَّوائِب.

الخادم يَقَبِّل العَتَباتِ الشريفةَ ساجدًا بَجَيِينه ، وشاهدًا يستَأْديه له على يَمينه، وجاحدًا كلَّ وَلاء سوى وَلَائه المعقود بيمينه، وعاقدًا بشَرَف الانتسابِ إليه عَقْدَ دينه،

<sup>(</sup>١) الأيم ككيس والايم بالكسر الحية أنظر القاموس .

وحامدًا الله الذي جعله [من] طاعة أمير المؤمنين عند حُسْن يَقينه؛ وعائدًا بأملِه إلى كرم تُثَمَّر به الآمال، وتُقْمر به اللّيالي لأنها شعارُه الذي تُضْرَب به الأمثال، وتُمُطِرُ به السُّحُب الحَهام فتُمْحى بها آية الإمحال ، ويُنهِي وُرود المثال الشريف الذي طلع السُّحُب الحَهام فتُمْحى بها آية الإمحال ، ويُنهِي وُرود المثال الشريف الذي طلع منية فأنار، وسطع متضاده فألّف بين الديل والنهار؛ وأقبلَ فها رآه إلا كتابة الذي أوتية باليمين، وسحابة الذي أعطيه يندى منه الحبين؛ ونصَرَه أكثرَ من الألوف، وأنصَفه باليمين، وسحابة الذي أعطيه يندى منه الحبين؛ ونصَرَه أكثرَ من الألوف، وأنصَفه أعجلَ من السيوف، وزاحَم به الدهر فضلا عن الصَّفُوف، وزارَ به الوغى لايَهابُها وخطيات القنا وقُوف ؛ فتشرّف به وطار بغير جَناح، وقاتلَ بغير سِلاح، وقرأه وباتَ قرّى له في السَّماح، وتسلَّمه كأنما تسنم به المَعاقلَ وتسلَّم منه المُفتاح ،

\* +

صدر آخر : خلّد اللهُ أيام الديوان العزيز! ولا زالتُ سَطَواتُهُ تَجُدُدُ برُعْبِهِ الأَبطالُ المَدَجَّجة ، وتَخْمُد بفَيْضها النِّيرانُ المؤجه، وتَخْمُل برُخْزِ نفاذها إلى القلوب الرِّماحُ المنَجَّجه، وتَخْفُ لدَيْها أوقارُ الرِّماحُ المنَجَّجه، وتخفُّ لدَيْها أوقارُ الجبال المفجَّجه، وتخفُّ بل تخور خَوْفا أن تترقُّ إليها الأصواتُ المضَجَّجه، وتخصُّ المندرق من خاطر في بجارها الملجَّجه، وتحلفُ بسلطانها للمَوتُ أشهى من البقاء إلى طرائد سُيوفها المُهَجَّجة، وتخلِّد النصرَ بحُجَجها القائمة على الحُصَاء المتحَجِّجة .

الخادم يقلّب وجْهَه في سماء الفَخَار بتقْبِيل الأرضِ التي طالَتِ السهاء، فأطالَتِ اللهاء، فأطالَتِ النّعاء، وفضَلت النُّجوم اللَّوامِع، وأُوتِيَتْ بمالكها \_ أعزَّ الله سلطانه \_ كَلِم الفَضْل الحَوَامع، وأحلَّت شواخِ المَجْد مَنْ حَلَّها، وأجلَّتْ قدْرَ من جَدِّ فأجلَها، وأعطَتْ مَفَاتيح الكُنوز كُنوز الشَّرف لمن قَبَّلها كما يقبِّل الحجيجُ الحجَرْ، أو أمَّلها كما يؤمِّلُ السارى طُلُوعَ القمر، وينهى كذا وكذا .

<sup>(</sup>١) من من ° التعريف'' وهي لازمة لوضوح المعنيٰ .

<sup>(</sup>٢) فى التعريف ''وخطار'' وكل صحيح .

+ +

صدر آخر : قال في ''التعريف'' : وهو غريب الأسلوب .

أدام الله أيام العدل والإحسان، والنّعم الحسان، والفضل المشكور بكلّ لسان؛ الأيّام التي أشرق صَبَاحها السّافر، وعَمَّ سَمَاحُها الوافر، وآمَنَ بيُمْنِها كلَّ مُسْلم ضُرِب عليه سُرادقُ الليلِ الكافر؛ وعلَّت شموسُها وقد جنحتِ العُصور الدَّواهب، وقُدحت عليه سُرادقُ الليلِ الكافر؛ وعلَّت شموسُها وقد جنحتِ العُصور الدَّواهب، وقُدحت أشعَّتها فأضاءت برب لابتي الغَياهِب؛ أيَّامَ الديوان [العزيز المولوى، السيدى، النبوى، الإمامى، الحاكمي، على الرَّمَتُ أيامَه مفَّننه، وأحكامُه مقَننه، وسُحُبه على الظّهاء عمنننه، وقورَبُه بفقد ماحوَتُه مجننه، وحقائقُه غير مظننه، وطرائقُه للخير مسننه، والخلائق تحت جناح رأفته ورُحماه مكننه؛ ولا زال ولاؤُه ضميرَ من مسننه، والخلائق تحت جناح رأفته ورُحماه مكننه؛ ولا زال ولاؤُه ضميرَ من اعتقد، ومُعيرَ من أخذ من الدهر مانقَد، ومُبير الأُسُود المتضائلة لديه كالنّقد، وسميرَ من تَنبّه وضَجيعَ مَنْ رقد، ومُعير البَرْق ندى كرَمه وقد وقد، ومُغير متعالى الصّباح من راياته العالية بما عَقد، ومُعِيرَ مَنْ لاذَ به حتى لا يضُرَّه من فقد، ومُبيرَ عِدَاه برَدَاه من راياته العالية بما عَقد، ومُعِيرَ مَنْ لاذَ به حتى لا يضُرَّه من فقد، ومُبيرَ عِدَاه برَدَاه الذي إن تأخر إلى حين فقد.

الخادمُ يَخْدُم تلكَ العتباتِ الشريفة التي إن تاهَتْ على السماء فَمَ ، و إن دنتُ للتقبيل فإن الثُّرَيَّا تود أن تكُونَ فَمَ ، ويَنْهَب ترابَ تلك الأرض التي هي مَسَاجِد ، ويُقَبِّل ذلك البيساط الذي لا مَوضع فيه إلا مَكَان لاثم أو ساجِد ، ويتَزَّهها عن سَواكِب دمعه : لأن ذلك الحرم [الآمن] لا تُطَلَّ فيه الدماء ، ويُجِلُها عن مواقع عن سَواكِب دمعه : ويفع صالح الدعاء و إنما إلى سمائها يرفعه ، ويُشهى صادقَ لله الولاء وما ثمَّ من يَدْفَعُه ، ويدَّرُ من صحيح البُودِيَّة ما يرجو أنه ينفعُه ، ويطالع العلوم الشريفة بكذا وكذا ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من "التعريف" •





صدر آخر: أعلىٰ الله الموحدين علىٰ المُلْحِدين، وثبَّت كلمة المُتَّقِين علىٰ اليَقِين؛ بدوام أيَّام الديوان العزيز ورَوْضَ بُولاتِه كل ديوان، ووسَم بُولائه كلَّ أوان؛ وأنطق بحده كلَّ لسان، وألهُم الخلْق أن يُعنُونُوا بطاعته صحائف الإيمان، وأهم الخلْق أن يُعنُونُوا بطاعته صحائف الإيمان، وأهم الخلْق أن يُعنُونُوا بطاعته من كُتُب الأمان؛ فكلَّها طائرً بما يتناولُونه في الدنيا من كُتُب المِنن وفي الآخرة من كُتُب الأمان؛ فكلَّها طائرً في العُنق يكونُ بالطاعة قلائِد بِرّ في الأطواق، وبالمعصية جَوامِع أَسْرِ في الأعناق.

ورد على المملوك كتاب إن لم يكن أنزل من السماء، فهو من الذين أنزل عليهم كتاب من السماء، وإن لم تنزل ألفاظه بالماء، فهو من الذين أنزلت ألفاظ دعواتهم الماء، وإن لم يكن كتاب العمل: لأنه ليس بيوم الكتاب، فإنه قط عُجِّل له قبل يوم الحساب؛ ولولا أن أمَّ الكتاب أعقمت لكان آبنَ أمَّ الكتاب، وإنْ هو إلا طائر أزم في عنقه وما وَكُر طائره إلا المحراب.

+ +

صدر آخر: أَتُمَّ الله ما أنعم به على الديوان العزيز وعلى الخَلْق، وأشركَ في هذه النّعمة أهلَ الغرب والشّرق، ومَيَّز الحظوظ فيها بحسب درجات السَّبْق، فإنه (لا يَسْتَوِى مِّنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ من قَبْل الفَتْح وقاتلَ أُولئِكَ أَعَظُم درجة من الذين أنفَقُوا من بَعْدُ وقاتلُوا وكُلَّا وعَد الله الحُسْني والله لا يخلف موعده ، والديوانُ العزيزُ لا يكدر من بَعْدُ وقاتلُوا وكُلَّا وعَد الله الحُسْني والله لا يخلف موعده ، والديوانُ العزيزُ لا يكدر مورده ، ولا رَفَع عن أيدى الخَلْق يده ، بل يجرى عليها ماضمّنه ، و يمكنها بما بسَط لها في الأرض ومَكنه ، ويُرسِلُ عليها سعائب رحمته ، وينشِئُ منها ناشئة نعمته ، في ويوجّه إلى قبل ، ولا يأوى ويوجّه إلى حَصَاة قلْب فيعصمها ولو أنه جَبَل ،

قلت : ولم أقف على مكاتبة عن أحد من ملوك الديار المصرية إلى أبواب الحلافة مُذْ صارت دار الخلافة بالديار المصرية ، والظاهر أنه لم تَجْوِ مكاتبةً عن السلطان إلى الخليفة، لأنَّ الخليفة لا يكاد يُفارق السلطان سفَرا ولا حضرا مفارقة توجب المكاتبة إليه، كما أشار إليه صاحب "التثقيف"، وقد لَوَّح في "التعريف" إلى ذلك فقال : وأول ما نبدأ بما يُكتب به إلى الأبواب الشريفة الخليفتية (كذا) زادها الله شَرفًا، حريًا على قديم العاده، ورجاءً لملاحظة السَّعاده .

وهذه نسخة مكاتبة من هذا النوع مماكتب به القاضى الفاضلُ عن السلطان «صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله إلى ديوان الحلافة ببغداد فى أيام الناصر لدين الله بحبر ملك الألمان من الفَرَبُخة والقتال معه ، فى جوابِ كتابٍ ورد عليه ، يُوضِّع فى هذا الموضع بيانَ هذا الأسلوب، ويُغنى عن مراجعة [كثير] من الأمثلة المذكورة فى المكاتبات إلى الحلفاء على ما تقدّم ، وهو :

أدام الله ظلّ الديوان العزيز النبوى"، الإمامى"، الشريف الناصرى"؛ ومَدّه على الأمة ظليلا، وجعل الأنوار عليه دليلا؛ وحاطَهُ بلطفه وتقبّل أعمالَهُ بقبول حسن وأنبتها، وأرْغَم أعداءه وكبتها، ومسّها بعدابٍ من عنده وسَحَتها؛ ولا زالتُ رايتُه السوداءُ بيضاء الحبّر، محرّة الخبّر، في العُدَاة مسْوَدّة الأثرَ.

ورد على الخادم ما كُوتِب به من الديوان العزيزِ رائِدًا في آستخلاصه ، مُبرِّهنا عن آختصاصه ؛ مُطْلِقا في الشُّكُر للِسالِه، وفي الحَرْب لِعناله؛ ومقْتَضيا لأَمْنِيَّة كان يتهيُّهُما، ومُفيضًا لَمَكُرُمة لو سَمَتْ نفسُه إليهاكان يتهمها؛ فلله هو! من كتابٍكأنَّه سورةً وكلُّ آيةٍ منه سَعْده، قابَلَه بالْحُشُوع كأنما قلُّمُ الكِتَابِ القضيبُ وطِرْسُهُ الْبُرْده؛ وَتَلَاهُ عَلَىٰ مِن قِبَلَهُ مِن الأُولِياءُ مُسَتَرْهِفًا بِهِ لَعَزَائِهِم ، مُسْتَجْزِلًا بِهِ لَمَغانِمهم ؛ مُستثبتًا بِه للازميم، مستدَّعِيا به الحدمة للوَازِمهم؛ مُرْهِفًا به ظُبَاهم في القتال، فاسِحًا به خُطَاهم يومَ النِّزال؛ فأثَّر فيهم كالٱقتداح في الزَّنْد، وكالآنْبِجاسَ من الصَّلْد، وكالٱستِلَال من الغِمْد ؛ فشمَّرَ مَنْ كان قد أَسْبَل، وآنتهيٰ مَنْ كان قد أُجْبَل ؛ وكأيَّمَا أُعْطُوا كَابًّا من الدُّهْرِ بالأَمَانِ ، أو سمِعُوا مناديًّا يُنادى الْإِيمانِ ؛ وقالوا : سَمِعْنا وأَطَعْنا، وعلينا من الحِدْمة ما ٱستطَعْنا؛ هذا مع كونِهِم أنْضاءَ زُحُوف، وأَشْلاءَ حُتُوف، وضَرَابَ سُيُوف؛ قد وسَمَتْ وُجوهَهُم علاماتُ الكِيَفَاح، وأحالَتْ عرضهم أقلامُ الرِّماح؛ صابرين مُصابِرِين، مُكاثِرين مُكابِرين، مُناصِلين مُناظِرين؛ قد قامُوا عن المسلمين بمَا قَعَدَ عنه سائِرُهُم، ونزلُوا بِمَارِعة القِرَاعِ فلا يَسِيرُعنها سائِرُهُم، وسَدَّسَتْ كعوبُ الرِّماح أَنمَلَهم، وأثبَتُوا في معتَرَك الموتِ أرجُلَهم ؛ كلُّ ذلك طاعةٌ لله ولرسوله ولخليفَتِهما، و إذا رَمُوا فأصابُوا قالُوا ولْكِنَّ الله رَمَّىٰ .

ومن خَبَر الكفَّار أنهم إلى الآنَ على عَكَّا يُمَدِّهم البَحْرُ بمرا كِبَ أكثَرَ عَدَّةً مِن أَدواجه ، ويخرج السلمين منهم أمَّ من أُجَاجه ، قد تعاضدتُ ملوكُ الكُفْر

علىٰ أَن يُنْهِضُوا إليهم من كلِّ فرقة منهم طائفه، ويقلِّدوا لهم من كل قِرْن يُعْجِز بالكَّرَّة واصفَه ؛ فاذا قتل المسلمون واحدًا في البَرِّ بعث البحرُ عوضَــه ألفا ، و إذا ذهب بِالقَتْلِ صِيْنَكُ مِنهِم أَخْلُفَ بِدَلَهِ صِنْفًا ؛ فَالزَّرْعِ أَكَثُرُ مِنَ الْجِحَداد ، والثمرةُ أنمي من الحَصَاد . وهــذا العدر المقاتل ــ قاتله الله ــ قد زرّ عليــه من الحَنَادق أدراعا متينه، وَٱسْتَجَنَّ مِنَ الْجَنَوِياتِ بَحُصُونِ حَصِينه؛ مَصْحَرًا وَمُتَمِّنِّعًا، وحاسِرًا ومتدّرّعا ومُواصِدٌ ومُنْقطعا؛ وكُمُّها أخرج رَأْسا قد قُطِعت منه رُءُوس، وكُمُّها كَشَف وجُها كُشِفت من غِطَاء أجسادها نُفُوس؛ فكم من يوم أرسَلُوا أعِنَّة السوابق فَدَمُّوا عُقْبي إرسالها، وكم من ساعة فَضُّوا فيها أقفالَ الخَنَادق فأفضى إليهم البَلاءُ عند فَضَّ أَقْفَالْهِا ﴾ إلا أنَّ عدَّدَهم الحَمِّ قدكاتُرَ القَتْل ، ورقابَهم الغُلْبَ قد قطَعت النَّصل لِشِدّة ماقطَعها النصل. ومَنْ قِبَلَ الخادم من الأولياءِ قد آثَّرَتِ المدّة الطويله، والكُلَف الثقيله ؛ في آستطاعَتِهم لا في طاعتِهم ، وفي أجوالهم لا في شَجَاعتهم ؛ فَالبَرْكَ قَدَ أَنضَوْهُ ، وَالسِّلاحِ قَدَ أَحَفَوُهُ ، وَالدِّرهُمُ قَدَ أَفْنَــُوهُ ، وَكُلُّ مَن يَعْرِفهم من أهل المَعْرِفه، ويراهم بالعَيْن ف هُم مثلَ مَنْ يراهم بالصِّفَه؛ يناشِدُ اللهالمُناشدةَ النبويَّه ، في الصَّيحة البَّـدْريه ؛ أللهم إن تَهْلِكْ هـذه العِصَابه ، ويُخْلِص المدعاء وَيُرْجُو عَلَىٰ يَدِ أَمِيرِ المؤمنينِ الإِجَابِهِ . هـذا والساحلُ قد تمـاسَكَ ، وما تَهَالَك ؛ وَتَجَلَّدُ ، ومَا تَبَلَّدُ ؛ وشَّجِعته مَوَاعد النَّجْدة الخارَجِه ، وأَسْلَتْه عرب مصارع العــــّـــّـة الدَّارجة؛ فكيْفَ به إذا خرج داعيـةُ الألْمان، ومُلُوك الصَّلْبان؛ وجموعُ ماوراء البحر، وحُشُودُ أجناس الكُفُر؟ وقد حَرّم پاپاهم \_ لعنة الله عليهم وعليه \_ كلّ مباح وٱستخرج منهم كلُّ مذْخُور ، وأغلق دُونَهم الكَثَائس ، وآبِس وألبَسَهم الحِـدَاد ، وَحَكُمُ عَلِيهِمَ أَنَ لَا يِزَالُواكِذَلِكَ أُو يَسْتَخْلِصُوا الْمَقْبُرَةِ، ويُعِيدُوا الْقَامَةِ . ﴿ وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أعمالَهُم وقالَ لاغَالِبَ لَكُمُّ اليَّوْمَ من النَّاسِ و إنِّي جارُّ لَكُمْ ﴾ •

وَ أَلْلَهُمُ أُخْفِرُ جِوارهُ وَٱصْرِفْ جَوْدُهُ وَأَخْلِفْ وَعْدُهُ ۚ وَٱكْسُرْضَمَانَهُ ، وَأَنْكُصْهُ على عَقِبه، وعَجِّل في الدنيا والآخرة منهم تَبابَه . ومابدَأَتَنا به من نعمتك فلا تقطَّعُه، وما وهبْتَنَا من نَصْرِك فلا تَسْلُبْه ، وما سَتَرْتَه من عَجْزِنا فلا تَهْيَكُه . [و]في دُونِ ما الدِّينُ مستقْبِلُه ، وعدقُوه خذله الله يَؤَمِّله ؛ مايستَفْرِغُ عزائمَ الرجال ، ويستَنْفِدُ خزائِنَ الأموال؛ ويُوجب لإمام هــذه الأمةِ أن يحفَظَ عليها قِبْلتها، ويُزِيحَ في قتل عَدُوها عَلَّتُهَا؛ ولولا أنَّ في التصريح، ما يعودُ علىٰ عدالته بالتَّجْريح، لقال مأيْبكي العَينَ وُينْكي القلوب، وتَنْشَقُّ له المرائر وتُشَقُّ له الجُيُوب؛ ولكنَّه صابرٌ محتسب، منتظرٌ لنصر الله مُرْرَقِب، قائمُ من نَفْسِه بما يجب ؛ رَبِّ إنى لاأملك إلا نَفْسِي وأخي، وهاهو قد هاَجَر إليك هجرةً يرُجوها عنــدك مقبوله ، و وُلْدِي وقد أبرزتُ لَعَدُوْك صَفَحات وجوههم، وهانَ على محبو بُكَ بمُكروهي فيهم ومَكْروههم . ونَقف عندَ هذا الحدّ، ولله الأمْرُ من قَبْلُ ومن بَعْد؛ وإن لم يشتَكِ الدِّينُ إلىٰ «ناصره» والحقُّ إلىٰ مَنْ قام بأُقْرِلِهِ وَإِلَىٰ اليومِ الآخرِيقُومِ بآخِرِه؛ فإلىٰ مَنْ يُشْتَكَىٰ البَتِّ، وعنــد من يتفرج بالنَّفْث؟ ، ومنفعةُ الغوث قبل العَطَب ، والنَّجاءِ قبل أن يَصِل الحِزامُ الطُّبْدِين، والبَلاغِ قبل أن يَصِل السيلُ الزُّبيٰ .

فياعَصَبة عبد صلى الله عليه وسلم آخُلُفه في أمَّته بما تطمئن به مَضَاجِعُه ، وَوَقِّه الحَقِّ فينا ؛ فإنَّا وإنَّ المسلمين عندك ودائعُه ، وما مثَّل الخادمُ نفسه في هذا القول إلا بحالة مَنْ وقفَ بالباب ضارعا ، وناجئ بالقول صادعا ؛ ولو رُفعت عنه العوائق لهاجر ، وشافَه طبيب الإسلام بل مَسيحه بالداء الذي خامر ؛ ولو أمن عدوِّ الله أن لهاول قرَّ لسافر ، وبعد ففيه وإن عَضَّ الزمانُ بقيه ، وقبدله وإن تدارأتِ الشَّهَّاد وريَّه ؛ فلا يَزالُ قائمً حتى يُنْصَر أو يُعذر ، فلا يصل إلى حَم ذرِية أحمد صلى الله عليه ومن ذُرِية أيُوبَ واحدُّ يُذْكر ،

أنجزالله لأمير المؤمنين مَوَاعِدَ نَصْره! وتم مساعَدةَ دهره! وأصفىٰ مَوَارِدَ إحسانه! . وأرسىٰ قواعد سلطانه! وحَفِظه وحفظ به فهو خَيْرٌ حافظا ، ونَصَره ونصر علىٰ يَدَيْهُ فهو أقوىٰ ناصِرا، إن شاء الله تعالىٰ .

ثم آعلم أن المقرّ الشّهابي بن فضل الله قد ذكر في وو تعريفه " أيضا أنَّ المكاتبة الى أبواب الخلافة من الملوك والسُّوقة لا تختلف ، بل تكونُ على الأُنموذَج المقدّم ذكره، وآستلزم ذلك : فحرى على هدا المصطلح فيما كتب به إلى الديوان العزيز الحاكمي، أحمد بن أبي الربيع سليمان : أحد الخلفاء العباسيِّين بالديار المصرية، عن رُماة البندق بالشام، جوابًا عمَّا ورد عليه من كتابهم ، وهو متكلمٌ على رُماة البندق يومئذ في أمر ناصِر الدين بن الحمص وهو أحدُ الرَّماة .

أدام الله تعالى أيام الديوان العزيز، المولوى ، السيدى ، النبوى ، الإمامى ، الحاكمى ، ومَتَّعه بالملك الذى الحاكمى ، ونَصَر به جمع الإيمان ، وبُشَّر بأيَّامه الزمان ، ومتَّعه بالملك الذى لا يَنْبغي لأحد مِنْ بعده بما وَرِثه من سُلَيان ؛ ولا زال يَخْضَع لمقامه كلَّ جليل، ويعترف لأيامه كلَّ وجه جَمِيل، ويعترف لشَرفه كلَّ معترف بالتفضيل، ويشهد بنقاذ أوامره من ذوى نسبه الشريف كلَّ أخ وخليل؛ ولا كانَ إلَّا كرمَهُ المأمول، بنقاذ أوامره من ذوى نسبه الشريف كلَّ أخ وخليل؛ ولا كانَ إلَّا كرمَهُ المأمول، ودعاء ه المقبول، وعَدُق المصرُوع ووليَّه المحمول ؛ ولا بَرحتْ طاعتُه يُعْقَد عليها كلُّ جمع ، ومراسِمُه يُنْصِت إليها كلُّ سَمْع ، وطوائفُ الذين كَذَبُوا عليه لا نُتْلَى عليهم كلُّ بعع ، ومراسِمُه مَنْصِت اليها كلُّ سَمْع ، وطوائفُ الذين كَذَبُوا عليه لا نُتْلَى عليهم آياتُه إلا تولَّوا وأعينُهُم تَفيض من الدَّمْع ،

المماليك يَقَبِّلُون الأرضَ بالأبواب العاليــة التي هي خُطَّة شَرَفهم ، ومكانُ تعبَّد القدماء منهم ومن سَــلَفِهم ، ويلُوذُون بذلك المَقَــام ، ويَعُوذون بذلك الحَرَم الذي

لا يَبْعُد نسبُه من البيت الحَرَام؛ ويؤمِّلون ذلك الكَرَم الذي مامنهم إلا مَنْ سَعد به طائره، وجاءتُه به في وَجْه الصَّباح أشائره؛ وفي وَجْه العشاء بشائرُه؛ فنالوا به أقصى المَرَام، وقضَوْا به من العُمُر ما إذا قالوا : ياسَـعْدُ ! لايَعْنُون به إلا ذلك الإمام؛ وينتُهُونَ إلىٰ ما ورد به المرســومُ الشريفُ الذي ما من المَــَاليك إلا مَنْ مَتَّ لديه بتقديم عُبوديَّتِـه ورِقِّه ، وسارع إلى طائرِه الميمونِ وحمله بسَبْقه؛ وفتحَ له عيْنَـه وظنَّ أنَّه حاكم، وآمتثلوا أمْرَه وكيف لا تمتثل الرماةُ أمرالحاكم ؟، ولاسِمَّا ٱبنُ عَمِّ سيدنا رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلم الامامُ الحاكم؛ وأجَلُّوه عن رَفْعه على العين إذ كانت تلك بمُنزِلة الحاجب، وقدِّموا إليـه خُفُوقَ قلوبهم الطائرة وما علموا أنْ كانوا قامُوا بالواجب؛ ووقفُوا علىٰ أحكام حاكمه فما شَكُّوا أنَّ زمان هــذا الفَنِّ بحياة ناصره في بَغدادَ قد عاد، وأنَّ مثاله المتمَثِّل في سَواد الحَدَق مما حكتْه أيامُه العبَّاسيَّةُ من شِـعَارِ السَّواد ؛ وعلمُوا مارَسَم به في معنىٰ محمِد بن الحمْصيّ الذي ما نُوِّرت الليــلةَ أكاريخُه، ولاَبَعُدتْ في الإقعاد له تَواريخُه؛ بل أَخمدَتْ دمُوعُ نَدَمه نِيرانَه المشتَعله، وأصبَحَ به لا يحل القَوْسَ في يده إلا أنه مَشْــعَله؛ وماكان أنهــاه الدِّيوان العزيز مما لم تذكر الخواطرُ الشريفةُ بأنه قبة المفْستَرى ، وأنه صاحبُ القوْسِ إلا أن مَالَهُ سَعَادَةُ المُشْتَرَى ؛ وأنه مَوْهَ تمويهَ الحاحد، وتلَوَّنَ مثلَ قَوْسٍ قُزَحَ و إلا فقوسُ البندُق لونُّ واحد؛ وأَدْلىٰ بغروره، وعَرَض الْحَضَر الذي حَمَله علىٰ تغريره؛ وذلك في غَيْبة الأمير بهاء الدين أرسلان الْبَندُقْدار الحاكمي، الذي لوكان حاضِرًا لكان مُحَّبّة عليه، ومؤكِّدا لإبطال رَمْيــه وقوسِه و بُنْدُقه في يَدَيْه؛ لمــا تضمَّنه الخطُّ الشريف المقيَّد اللفظ المكتتبُ على المصطَلَح ، الساحبُ ذيلَ فاره على المقترح ، الذي هدى إلى الخير، وبَدَا به ماوُهِب من الملك السليمانيّ الذي أُوتِيَ من كلِّ شيءٍ وعُلمِّ منطق الطير؛ فإنَّه لم يُكْتب له إلا بأنْ يرمِيَ علىٰ الوجه المَرْضيُّ واستيفاء شروط البنــدق،

والخروج من جميع الأشكال عملا بقواعده ؛ ويُعْلِم بأنه ما رعى حقٌّ قُدْمتـــه ؛ ولا فعل فىالباب العزيز مايجبُ من التحلِّي بشِعار الصِّدْق في خدْمته؛ وأنه خالف عادةَ الأدّب، وأخطأ في الكلِّ لكنه نَدّب؛ وذلك بعد أن عَمِل له جميعُ رُماة البندق، وسئل فأجاب: بأنه سالمٌ من كل إشكال ُيشكل، وأنه بعد أن أُقْعد رمى وحَمَل وُجِمل ؛ فشهد عليمه السادةُ الأمراءُ ولأةُ العهد إخوة أمير المؤمنين ومن حضر، وكتبوا خطوطَهُم في المحضر؛ وما حصل الآنَ عند عَرْض قصة المماليك بالمواقف المقدَّسه، ووضوح قضيته المدّنسـه : من التعجُّب من آعتراف المــاليك، لكونهم رَمُوا معــه بعد أن رَأُوا الخطُّ الشريفَ وهو لفظ مَقَيَّــد، وأمِّن أَيِّد به رأَى الإمام الحاكم بأمر الله المسترشد بالله والمؤيَّد ؛ وكُلُّ ماأمرَ به أميرُ المؤمن ين لامَعْدل عن طُرُقه ، ولا جدالَ إلا به إذا أُلْزِم كُلُّ أحد طِائِرَه في عُنْقَه ، وأمِير المؤمنين بحر لايرد إلا من علمه، وهو الحاكمُ ولا رادَّ لحُكُمه . وإنما آبن الحمصيّ المذكور عَدم السَّداد ، وخالف جاري العادةِ في الحِمُّص فإنه هو الذي سُلق في الآفتراء بألْســنة حِدَاد؛ ولم يُوقِفِ الماليكَ من الخط الشريف إلا على بعضه، ولا أراهم من بَرْقِه المتهلِّل غيرَ وَمُضـه؛ والذي أوقفهم عليه منه أن يَرْمي محمَّد بنُ الحمص ويُرْمي معه، وَكُلُّهُ أَمْيُرِ الْمُؤْمِنِينِ مُسْتَمَعُهُ، ومِنْ السُّمُّهُ مُتَّبَعَهُ؛ وإذا تقدّم كان الناس تَبَعَه. غير أن المذكورَ بدَتْ منه أمورٌ قطع بهـا الأميرُ صارمُ الدين صاروجا الحــاكم البُنْدُقْدار في حقه، وأقعده عن قُدْمته التي كان يمُتُّ فيها بِسَبْقه؛ وآنتقل عنه غلْمانُه، وثقُل عليه زمانُه ؛ ونُودِي عليه في جمع كبر يزيد على تسعين قوسا ، وُجرِح بخطإ بُنْدُقه جرحاً لا يُوسىٰ ؛ ثم بعــد مدّة سنين توسَّل بولد الأمير المرحوم سيف الدين تنكز إلىٰ أبيه، وتوصَّل به إلىٰ مَرَاميه؛ فأَمَر أن يُرْمى معه وهَدَّد المخالفَ بالضرب، ولم يَرْم معه أحدُّ برضاه إلا خَوْفَ أن تُتوقَد نارُ الحرب؛ فلما مضَت تلك الأيَّام، وٱنقضَتْ

تلك الأخلام ، جمع مملوك الأبواب العالية الأمير علاء الدين بن الأبوبكرى الحاكم في البندق الآن من رُمَاة البُنْ دُق جمعاكبيرا ، وآهتم به آهتماماً كشيرا ، وذكر أمر المذكور، وأحضر مَحْضَره المسطور ، ولم يكن عليه تعويل ، ولا في حُكم الحاكم المنتقدم تعليل ، ولا عند هذا الحاكم الذي آدعى له وآدعى عنده تجوزُ الأباطيل ، وتحقق أنّ الحق فيها حكم به عليه فتُسِع ، وترجع أن لا يُقام منه من أقيد ولا يُوصَل منه ما قطع ، فنقذ حكم الحاكم المتقدم ، وآستم بقعُوده المتحمّ ، ووافقه على هذا سائر الرماة بالبلاد الشامية وحُكمها ، ومن يُرجع إليه في الرماية و إحكامها ، وبطلت أفدمة المذكور التي ذهب فيها عمره ضائعا ، وزمانه الذي لو آشتُريت منه ساعةً بالعُمر لم يكن نافِعا .

ولما ورد الآنَ هـ ذا المرسومُ الشريفُ زاده الله شرفا قبلُوا الأرضَ لديه ، وأوقفوا عليه حاكِمهم المسمَّى فوقفَ له وعليه ، وجَمَع له جمعا لم يَدَعْ فيه من الرَّماة معتبَرا ، ولا من يُلقم القوسَ وَتَوا ، ولا من إذا قَعَـد كالعين جرى ماجرى ، ثم قرأ عليهم ما تضمَّن ، ودعَوْ الأمير المؤمنين ولم يَبثَى منهم إلا مَنْ دعا أو أمَّن ، وتضاعف سرورُهم بحُكُه الذى رفع الحَلل ، وقطع الجَدل ، وقالوا : لاعدمنا أيامَ هـذا الحاكم الذى أنصف والإمام الذى عَدل ، وبق آبنُ الحمصى مُثله ، ونُودى عليه إنه من رمى معه كان مخطئًا مثله ، ووقرت هذه المناداة فى كلِّ مَسْمَع ، وقرَّت استقرارَ الفضل عليه الحُجْمَع ، وقرَّت استقرارَ الفضل في الله به على الله عليه الحُجْمَع ، وقرَّت المال ، لا زالتَ سعادةُ أمير المؤمنين منزَهَّة عن الشَّبه ، آخذةً من خير الدارين كل آئين في وجه ، حتَّى تحصُل كلُّ رميةٍ من كَثَب ، ولا يَرْمَى في كل الدارين كل آئين في وجه ، حتَّى تحصُل كلُّ رميةٍ من كَثَب ، ولا يَرْمَى في كل

أمنة إلا كلَّ مصطحب ، ماغَبَّ فى السماء المِرْزَم ، ووقع العُقاب علىٰ تَنيَّــة يَقْرَع سِنَّه و يتندَّم ، وعلا النَّسُر الطائرُ والواقع علىٰ آثاره وسائرُ طيورِ النَّجوم والحُوَّم ؛ إن شاء الله تعالىٰ .

قلت: وقد آعترض في و التنقيف "كلام المقــــرّ الشهابيّ بن فضل الله في و التعريف " من التسوية في المكاتبة بين الملوك والشوقة نظر، وما أشار إليه من النظر ظاهر: فإن الذي تَجب مكاتبتهم به ما يكاتب به المرءوسُ رئيسَه بحسب ماتقتضيه الحال في آبتداء المكاتبات مِنْ يَقبِل الأرض ، كما تكاتب الملوك ، بل هم بذلك أحقَّ وأجدر ، ويكون الخطاب لهم في أثناء المكاتبة بما أشار إليه في و التعريف " بالديوان العزيز، والمواقف المقدسة أو المشرّفة ، والأبواب الشريفة ، والباب العزيز، والمقام الأشرف ، والجانب الأعلى ، ومولانا أمير المؤمنين ، ونحو ذلك بحسب ماتقتضيه الحال على ماتقدّم ذكره ،

## الطــــرف الثانى ( فى المكاتبـــة إلى وُلَاة العهد بالخلافة )

أما على المصطلح القديم حين كانت المكاتبة إلى الخلفاء «لفلان من فلان » فقال فى وصناعة الكُتَّاب»: ويكون التصديرُ فى المكاتبة إلى وَلِى المهد على ما تقدم فى المكاتبة إلى الخلفاء مع تغيير الأسماء، غير أنه جعل القرق بين الإمام وغيره ممن يكاتب بالتصدير أن يقال للإمام فى التصدير مع السلام: وبركاته، فى أول الكتاب وآخره، ومَنْ سوى الإمام تحذف و بركاته من التصدير وتُشبت فى أول الكتاب وآخره، ومَنْ سوى الإمام تحذف و بركاته من التصدير وتُشبت

وقد تقدّم أنَّ التصدير إلى الخليفة حينئـذكان " لعبد الله أبي فلان فلان أمير المؤمنين ، سلام على أمير المؤمنين و رحمة الله وبركاته ، فإنى أحمدُ إلى أمير المؤمنين الله الله الله إلّاهو ، وأسألُه أن يصلّى على مجد عبده ورسوله . أما بعدُ ، أطال الله بقاء أمير المؤمنين إلى آخره ، ويختم بقوله : والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته " .

وحينئذ فتكون المكاتبة إلى ولى العهد على ما أشار إليه فى "صِنَاعة الكُمَّاب" من الآبتداء بالتصدير مع تغيير الأسماء: "لعبد الله أبى فلان فلان ولى عهد المسلمين ، سلامٌ على ولى عهد المسلمين ، فإنى أحمد إليه الله الذى لا إله إلَّا هو ، وأسأله أن يصلّى على رسوله صلى الله عليه وسلم ، أما بعد : أطال الله بقاء ولى العهد ، ويختمه بقوله : والسلامُ على ولى عهد المسلمين و رحمة الله و بركاته "أو نحو ذلك .

وأما على المصطلح الذي حَدَث بعد ذلك، فقد ذكر المقر الشهابي بنُ فضل الله في كتابه "التعريف" أن رسم المكاتبة إلى ولى العهد بالخلافة : ضاعف الله تعالى جَلال الجانب الشريف، المولوي، السيدي، النبوي، الفلاني، ثم الدعاء المعطوف، وأبدل في " التثقيف" لفظ الجانب بالجَنَاب، والحطاب له بمولانا وسيدنا ولى العهد ونحو ذلك، والتعبير عن المكتوب عنه بدالحادم يقبل العتبات الشريفة أو اليد الشريفة أو اليد الشريفة أو اليد الشريف»، وبقية الألقاب المذكورة إلى آخرها،

قال : وهو أحسن من الجناب : لعدم آشتراك غيره معم فيه بخلاف الجناب . قال : وهذا أيضا على عادة من تقدّم من الملوك ، أما فى زماننا وقبله بمدّة مديدة،

<sup>(</sup>١) أى الجانب المذكور في عبارة التعريف .

فلم يتفق وجودُ ولى عهد للخلافة ؛ وبتقدير وجوده فإذا لم يُكن الحليفةُ يكاتَبُ في هذه الأيام فكيف بولى عهده .

وهذه صدور مكاتبات إليه أوردها في " التعريف " .

صدر: ضاعف الله تعالى جلال الجانب وأطلع مع وجود الشمس بَدْرَه التَّمام، وأحوج مع زاخر البحر منه إلى مَدَد الغَمَام، وقدّمه إمامًا على الناس وأطال بقاء سيدنا أبيه الإمام ، ولا عُدِم منه مع نظر والده الشريف جميه النظر، ولا برح صدر دَسْته العلى إذا غاب وثانيه إذا حضر، ولازال الزمانُ مختالًا منجُود وجودهما لاعرف الله الأنام قدره إلا بالزَّهم والثَّر، ولا زاد فيضُ كرم إلا وهو من كف أبيه فاض أو مِنْ وَبْله العميم آنهمَرْ.

الحادم يخدُم تلك العتباتِ الباذخة الشرف، الناسخة بما وجده من الخير في تقبيلها قول من قال : لا خَيْر في السَّرف . وينهى ولاءً ما عُقِد على مثله ضمير، ولا أنعقد شبيهه لوليَّ عهد ولا أمير؛ وإخلاصه في آنتهاء أشرق منه على الجبين ، وأشرف فرآه فرضًا عليه فيا نطق به القرءانُ ورُقِمَ في الكتاب المُبِين .



صدر آخر : أعزالله أنصارًا لحانب الشريف، ولا حَجَب منه سرَّ ذلك الجَلَال، ولا معنىٰ ذلك البدر المشرقِ منه في صُورة الهلال، ولا فيضَ ذلك السحاب المُشرَع منه هـذا الموردُ الزَّلال، ولا تلك المآثر التي دلَّ عليها منه كرَّمُ الجَلال، ولا تلك الشجرة المفترعة ولاما آمتد منها به من الغُضن المتدّ الظلال، ولا ذلك الإمام الذي هو وليَّ عهده وهو أعظم من الاستقلال.

الخادم يقبِّل تلك اليد مُوفِيًّا لها بعهده [ومُصْفِيا منها لِوْرْده] ومُصْفِيًا منها بَخَادم يقبِّل الله مُوفِيًّا منها بَخَارا أن يُدْعى فى ذلك اللهام بعَبْده؛ ويترامى على تلك الأبواب، ويَلْثِمُ ذلك الثرى ويرجُو الثواب.

+ +

صدر آخر: ولا زالَتْ عهودُ ولايت منصوصه ، وإيالتُه بُعمُوم المصالح عَفْصُوصه ، وقوادمُ أعدائه بالحَوالق عَفْصُوصه ، وقوادمُ أعدائه بالحَوالق عَصُوصه ، وبدائع أنبائه فيا حَاقَتُ إليه دءوتُه الشريفةُ مقْصُوصه [والُوفُود في أبوابه أجنحمًا بالنَّدي مَبُلُولة مقصوصة] .

الخادم يجدّد بتلك الأعتابِ خدّمه ، ويُزاحِمُ في تلك الرِّحاب خدّمه ، ويقف في تلك الصَّفوف لا تُنْقَل عن الطاعة قدّمُه ، ويتمثّلُ بين تلك الوقُوف ويتميز عليهم إذا ذُكِر في السوابق قُدَمُه ، ويُدْلِي بُحُجَج سيوفه [التي أشهرها ، وصروفه التي لاق أشهرها ، ومواقفه] التي ما أنكرها الديوان العزيزُ مُذْ أثبتها ، ولا حَطَّ رِماحَها مذ أنبتها ، ولا عا سطورها ، مذكتبها ، ليغيظ الأعداء ولا يشفي صدورها ، منذكبتها ، وينهي كذا وكذا .

+ +

صدر آخر: ولا زالتُ مواعيدُ الظَّفَر له منصوصةً، ورءُوس مَنْ كفر بطوارقه مَرْضُوضه ، وصحائفُ الأيام عما يُسَرَّ به الزمان فيه مَفْضُوضه، وجُفونُ عِدَاه ولو آتصلت بمُقَل النجوم مَغْضوضه، وطوارقُ الأعداء التي تَجُنَّهم منه بسُيُوفه معضوضه.

الخادم يخدُم أرضَه المقدّســة بترامى قُبَله، وتقليبِ وجُهــه إلىٰ قِبَله؛ ويتطوّف بذلك الحَرَم، ويتطوّل من فَوَاضِــل ذلك الكّرَم؛ ويتطوّق بقـــلائد تلك المِيْن،

 <sup>(</sup>۱) الزيادة (من التعريف)

وفرائد تلك المواهب التي إن لم تكُن له و إلا فَنَ ؛ فإنه والله يشهدُ له لا يعتقد بعد ولاء سيدنا ومولانا أمير المؤمنين ، والقيّم بأمور الدنيا والدّين؛ عليه الصلاة والسلام إلّا وَلاءَها ، ولا يرجو من غير هذه الشجرة اللّا وَلاءَها ، ولا يرجو من غير هذه الشجرة المباركة لأمله إثمارا ، ولا لليله إقمارا ؛ ولا لأيّامه حافظا ، ولا لحال إقدامه في قدّم صدْق ولائه لا فظا ؛ قائما في خدّم هذه الدولة القاهرة يَجْهَد في منافعها [ويجِدُّ في كَبْت مدافعها] ويَدْ صفاعتها العُظْمَىٰ إذا جاءت كلَّ أمة بشافعها ، وينهي كذا وكذا ، مدافعها ] ويَدْ صفاعتها العُظْمَىٰ إذا جاءت كلَّ أمة بشافعها ، وينهي كذا وكذا ،

#### الط\_\_\_رف الثالث

(من المصطلح المستقِر عليه الحال، في المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية إلى أهل المملكة: من مصر والشام والججاز، وفيه ثلاثة مقاصد)

المقْصِد الأوّل ( في المكاتبات المُفَردة ، وفيد مَسْلَكان )

المسُــلك الأوّل ( فى بيان رُتَب المكاتبات ورُتَب أهلها ، وهى علىٰ ضربين )

الضرب الأول

( المكاتباتُ إلى الملوك على ماكان عليه الحالُ في الزمن المتقدّم مما لَعَلّه يعودُ مثلُه ، وهي الدعاء المقام ، وفيه مكاتبتان )

الأولى – المكاتبة إلى ولى العهد بالسلطنة [وهى] على ماذكره فى والتنقيف": أعزّ الله تعالى أنصار المقام العالى، الملكئ ، الفلانى ، الأُخوى"، أو الولدي"، إن كان أخًا أو ولدا . ثم الدعاء اللائق به، ثم يقال : «أصدرناها إلى المَقام العالى

<sup>(</sup>١) الزيادة من "التعريف".

ويطالع علمه الشريف » والعلامة «أخوه» سواء كان أخًا أو غير أخٍ ، و « والده » إن كان والدا ، ولم يذكُر تعريفَه ، والذي يظهر أنه يكتب له «ولى العهد بالسلطنة الشريفة» ، ولم يذكر قَطْع الورق لهـ ذه المكاتبة ، والذي يظهر أنه في قَطْع العـادة على قاعدة المكاتبات إلى أهل المملكة ، قال في « التثقيف " : ولعل هذه المكاتبة نظيرُ ما كتب به إلى الملك الصالح علاء الدين على ولد المنصور قلاوون : فإنه كان ولى عهد أبيه المذكور ، تُوفِّ في حياته ، ثم قال : ورأيت أمثلة كثيرةً صـدرت عنه بخلاص الحقوق ، وعلامته عليها «على بن قلاوون» ،

الثانية — المكاتبة إلى صاحب حماة من بقايا الملوك الأيَّو بية قبل مصيرها نيابة، وآخر من كان منهم فى الدولة الناصرية «مجد بن قلاوون» الملك الأفضلُ ناصرُ الدين محمد بن الملك المؤيَّد عماد الدين إسماعيل، لمَّ صارتُ إليه بعد أبيه المذكور.

ورسم المكاتبة إليه على ما ذكره في و الثنقيف "في قطع العادة: «أعن الله تعالى أنصار المَقَام الشريف، العالى، السلطاني، المَلكى"، الأفضلي"، الناصرى"، ونحوهما » . ثم الدعاء، وبعده «أصدرناها إلى المقام الشريف» والعلامة «أخوه» وتعريفه «صاحب حماة» ، قال في و التثقيف ": ولم يَزل الحالُ على ذلك إلى أن عُزل عنها الأفضلُ المشار إليه بعد الأيام الشّهيدية الملكِ الصالح عمادالدين إسماعيل أبن السلطان الشهيد الناصر مجد بن قلاوون ، واستقر بها بعده نائباً الأمير طغاى الحموى أمير مجلس كان، فبقيت نيابة بعده إلى الآن .

## الضـــرب الشانى (المكاتبات إلىٰ مَنْ عدا الملوك من أرباب السيوف والأقلام وغيرهم من جرت العادةُ بمكاتبته، وفيه مَهْيَعان )

. المُهيَــع الأوّل (ف رُتَب المكاتبات، وهي علىٰ عشر درجات )

الدرجــــة الأولىٰ ( الدعاء للمَقَرَ)

وصورته على ماذكره في "التثقيف": «أعز الله تعالى أنصار المقرالكريم، العالى، المؤلوي، الأميري، الكبيري، العالميي، العادلى، المؤيدي، الزيميي، العالمين، المقايدي، العابدي، العوني، الغياثي، المناغيري، الماليوي، المنهدي، المشيدي، الظهيري، العابدي، الناسكي، الأنابيك، الكفيل، الفلاني، مُعزّ الإسلام والمسلمين، سيد أمراء العالمين، ناصر الغُزَاة والمجاهدين، مثبها الفقراء والمساكين، زعيم جُيوش الموحدين، أتابك العساكر، مهمد الدُول، مشيّد المالك، عماد الملة، عون الأمة، ظهير الملوك أتابك العساكر، مهمد الدومني، مم الدعاء المعطوف والتصدير المناسب: مثل أن يقال: « ولا زال عَنْ مُه مؤيّدا، وعِنْ مؤيّدا، وسعده على ممرّ المحديدين بُعَددا ، أصدرناها إلى المَقرّ الكريم تُهْدى إليه من السلام أثمّة، ومن الثناء أحمّه، مثم يقال: «وكنا، ومرسومنا للقرّ الكريم أن يتقدّم أشره الكريم بكذا وكذا، ومرسومنا للقرّ الكريم أن يتقدّم أشره الكريم بكذا

<sup>(</sup>١) لم يذكر غير ثمــان درجات .

## الدرجــــة الثانيـــــة ( الدعاء للجَناب الكريم )

وصورته على ماأورده في "التثقيف" عما استقر عليه الحال «أعز الله تعالى نُصْرة الجناب الكريم، العالى، الأميري، الكبيري، العالمين، العادلي، المؤيدي، الخيري، العالمين، المفيدي، المفيدي، الفهيري، النعوني، الغيائي، المناغري، المناغري، المملكين، المنهدي، المنهيدي، الظهيري، الطافلي، الفلاني، عز الإسلام والمسلمين، سيف الأمراء في العالمين، نُصْرة الغزاة والمجاهدين، زعيم جيوش الموحدين، سيف أمير المؤمنين»، ثم الدعاء والتصدير المناسب، مثل أن يقال: «ولا زالَتْ عزائمهُ مؤيّده، وأوامرُهُ السعيدةُ مسدده، صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب العالى تُهدي إليه سلامًا طبيا، وثناء مُطنبا ، وتوضّع لعلمه الكريم كذا ، ومرسومُنا للجناب الكريم أن يتقدم أمرُه الكريمُ بكذا ورهر والله تعالى يؤيده بمنّه وكرمه» ،

قلت : والذى فى <sup>وو</sup>التعريف " : «أعن الله تعالى أنصارَ الحَنَاب الكريم ، بإبدال نصرة بأنصار ؛ وآختلاف بعض الألقاب المتقدّمة » .

## الدرجة الثالث\_\_\_ة ( الدعاء للجناب العالى بمضاعَفَة النعمة )

وصورته على مافى ووالتثقيف": «ضاعفَ الله تعالى نعمة الحناب العالى الأميرى"، الكبيرى"، العالمي"، العالمي"، المؤيّدى"، العوني"، الرّعيمي"، المهمّدى"، المشيّدى"، الظهيرى"، الكافلي"، الفلاني"؛ عنّ الإسلام والمسلمين، سيف الأمراء في العالمين، نُصْرة النّزاة والمجاهدين، زعيم جيوش الموحدين، مُقدّم العساكر، مممّد الدّول، مشيّد

الماك عماد الملة ، عون الأمَّة ، ظهير الملوك والسلاطين ، سيف أمير المؤمنين » . ثم الدعاء والتصدير المناسب ، مثل : «ولا زال قَدْرُه عاليا ، ومَدْحه مُتواليا ، وجيدُ الدَّهْر بحاسنه حاليا ، وتوضّع لعلمه الكريم كذا ، ومرسومُنا للجناب العالى أن يتقدّم أمرُه الكريم بكذا ، فيحيط علمه بذلك ، والله تعالى يؤيده بمنّه وكرمه » .

## الدرجة الرابعــــة ( الدعاء للجناب العالى بدوام النعمة )

وصورتها على ما أورده فى و التثقيف " : «أدام الله تعالى نعمة الحناب العالى، الأميريّ، الكبيريّ، العالميّ، العادليّ، المؤيديّ، الأوحديّ، النّصِيريّ، العَوْنيّ، الهُمَاميّ، المقدّميّ، الظّهيريّ، الفلانيّ ؛ عنّ الإسلام والمسلمين، سيّد الأمراء فى العالمين، نُصْرة الغُزَاة والمجاهدين، مقددّم العساكر، كَهْفِ المِلَّه، ذُخُر الدَّوْله؛ عماد المملكة، ظهير الملوك والسلاطين، حُسام أمير المؤمنين » والدعاء والتصدير المناسب، مثل أن يقال : « ولا زال قدرُه رَفِيعا، وعِنَّه مَنيعا، و مربعا، صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب العالى تهدى إليه سلاما طيبا، وثناء مربعا، مثل أن يقال : « وتوضّع لعلمه المبارك كذا، فيُحِيط علمه الكريم بذلك ؛ والله عليه في من قال : « وتوضّع لعلمه المبارك كذا، فيُحِيط علمه الكريم بذلك ؛ والله تعالى به من يقال : « وتوضّع لعلمه المبارك كذا، فيُحِيط علمه الكريم بذلك ؛ والله تعالى به من يقال : « وتوضّع لعلمه المبارك كذا، فيُحِيط علمه الكريم بذلك ؛ والله تعالى بؤيّده منّه وكرمه » .

<sup>(</sup>١) بيـاض بالأصل ولعله وجنابه مريعاً •

## الدرجة الخامســـة ( الدعاء للجلس بدوام النعـــمة )

ورسمها: «أدام الله تعالى نعمة المجلس العالى، الأميرى، الكبيرى، العالمى، المجاهدى، المؤيّدى، العوّنى، الأوحدى، النّصيرى، المُمامى، المقدّمى، المغلّميرى، الفلانى، عن الإسلام والمسلمين، سيّد الأمراء في العالمين، نصرة الغنزاة والمجاهدين، مقدَّم العساكر، كَهْفِ الملة، ظهير الملوك والسلاطين، حسام أمير المؤمنين » ثم الدعاء والتصدير المناسب، مثل: « ولا زال عاليا قدْرُه، نافذًا أمرُه، اجاريًا على الألسنة حمدُه وشكره ، صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس العالى أمرُه، المبارك كذا، ومرسومنا تُهْدى له سكرها، وثَنَاءً بسّاما » ثم يقال: « وتوضح لعلمه المبارك كذا، ومرسومنا للجلس العالى أن يتقدّم أمره المبارك بكذا، فيُحيط علمه بذلك، والله تعالى يؤيده بمنّه وكرمه » .

## الدرجة السادسية (صدرتُ والعالى، ويعبَّرعنها بالسامى بالياء)

وصورتها على ما فى " التثقيف " : « صدرتْ هذه المكاتبة إلى المجلس العالى ، الأميريّ ، الكبيريّ ، العَضُديّ ، الذُّعْريّ ، النَّصِيريّ ، الأوحديّ ، العَوْنِيّ ، الهاميّ ، المقدّميّ ، الظهيريّ ، الفلاني ، مجد الإسلام والمسلمين ، شرف الأمراء المقدّمين ، نُصْرةِ الغُزَاة والمجاهدين ، مقدّم العساكر ، ذُخْر الدوله ، كَهْفِ المله ، ظهير الملوك والسلاطين » ثم الدعاء المناسب ، مثل : « أدام الله سعادته ، وأجزل من الخيريرة و إفادته ، مُوضّعة لعلمه المبارك كذا ، ومرسومنا المجلس العالى أن يتقدّم بكذا ، فيحيط علمه بذلك ، والله تعالى يؤيده بمنّه وكرمه » .

## الدرجة السابعـــــة ( صدرت والسامى، و يعبر عنها بالسامى بغير ياء )

وصورتها: «صدرتُ هذه المكاتبةُ إلى المجلس السامي ، الأميرى ، الأجلى ، الكبيرى ، الأميرى ، الأجلى ، الكبيرى ، الفضدى ، الذُّخرى ، النصيرى ، الأوحدى ، الفلانى ، مجد الإسلام ، بهاء الأنام، شَرَف الأمراء، زين المجاهدين، عضد الملوك والسلاطين » ثم الدعاء مثل: «أدام الله سعادتَه، وأجزل من الخير عادتَه ، نتضمَّن إعلامَه كذا، ومرسومنا المجلس السامى أن يتقدّم بكذا، فليعلمُ ذلك ويعتمده، والله الموقّق بمنّه وكرمه » .

#### الدرجة الشامنية

«يعلُم مجلس الأمير، الأجلّ، الكبير، الغازى ، المجاهِد، المؤيِّد ؛ فلان الدين ، مجد الإسلام، بَهَاء الأنام، شَرَف الأمراء، زَيْن المجاهدين، عُدّة الملوك والسلاطين» والدعاء، مثل : « أدام الله سعده، وأنجح قصده ، أنَّ الأمركذا، ومرسومنا له أن يتقدّم بكذا، فلْيعلَم ذلك ويعتَمِدْه، والله الموفِّق بمنّه وكرمه» .

قلت : وقد تقدّم فى أقل المكاتبات أنه يتعين أن يكون الدَّعاء للكتوب إليه مناسبا للحال، مثل أن يكون موافقا لاسم المكتوب إليه أو لَقَبه أو وظيفته، أو محلِّ نيابته، أو الأمرِ المكتوب بسببه : من استطلاع أمر، واسترْهاف عَنْم، وفَتْح وظَفَر و بشارة وغيرها وما يجرى تجرى ذلك، وتقدّم هُنَاك ذكرُ جملة من الأدعية فى الأمور المختلفة المعانى .

ونحن نذكر هنا نُبْذة من الأدعية والتصديرات اللائقة المتقدّمة، مما يُدْعىٰ به للنوّاب ومَنْ في معناهم ؛ ليقرُبَ تناوُلُه باقترانه بصور المكاتبات » •

#### الأدعية والصـــدور لنواب الســلطنة أدعية تصلح للنائب الكافل

ولا زالتْ كَفَالْتُه تَبْسُط المَعْدَلِه ، وعزائمُه على الإنصاف والإسعاف مُشتَمِله ، وتقدماتُه تُتَلِغ كُلَّ ذى قَصْدٍ أمله . أصدرناها إلى المَقَرّ الكريم تُهْدِى إليه من السلام أكلَه، ومن الثناء الحَسَن أجزَلَه ، وتُبْدى .

آخــر: ولا زالَتِ الممالكُ كُلُها في كَفَالته، والمَسالكُ على آختلاف طُرُقها آئِلةً إلى إيالته، والملائكُ محوّمةً على بنوده محتفَّةً بِهالَتِه، والأرائكُ لاَئْشَىٰ إلا على دَسْت نَفَاره ولا تُعَـد إلا لجلالته، أصـدرناها إلى المَقَرّ الكريم تخصُّه بأفضل السلام، وأطيب الثناء المرقوم على أعلى الأعلام؛ وتُبدّى،

آخر : ولا زالت كفاية كفالته تزيد على الآمال، ونتقرّب إلى الله بصَلَاح الأعمال ، وتتقرّب إلى الله بصَلَاح الأعمال ، وتكفُل ما بين الجَنوب وأقصى الشّمال ، أصدرناها إلى المَقَرّ الكريم وصدْرُها بذرْره منشرح ، وبِبرّه فَرح ، وبُعلِّو قدره فى أيامنا الزاهرة يُسَرّ ويؤمَّل منه ما يَزيد على أمل المُقْتَرح، وتبدى ،

أدعيةٌ تصلُح لنائب الشام المحروس

و [لا زالت] المالك [تؤيد] بعزمه ورأيه تأييدا، والدول [تسدّد] بكفالته تسديدا (١) و [لا زالت] المالك [تؤيد] بعزمه ورأيه تأييدا، والدول [تسدّد] بكفالته تسديدا و [تشيد] تشييدا . أصدرناها إلى المقرّ الكريم تُهدِّي إليه سلاما تضاعَفُ أجزاؤُه، وثبّدي لعلمه .

آخــر: ولا زالتِ النفوسُ بَيْمَن كَفَالته فائقه، والخواطِرُ في محبَّته متوافِقه، والألسُنُ بشكر محاسنه ناطِقَه، وقلوبُ الأعداء من بأسه ومَهَابته خافِقَه . أصدرناها

الزيادة يقتضيها المقام لتمام الكلام

إلى المَقَرَ الكريم تُهْدِى إليه أنواعَ السلام المتناسبة وأجناسه المتناسِقه ، وتُثْنِي على أوصافه التي أصبَحَتِ الأفواهُ في ذكرها صادِقه، وتبدى لعلمه .

آخسر: ولازالت عزائمه مُرْهَفَة الحَد، وكَفَالتُه كفيلة بَنُجْح القَصْد، ومَغَانِمُه في سبيل الله تُعْرِب عن الاجتهاد في قَهْر الأعداء والجِدّ. أصدرناها إلى المَقَرّ الكريم تُهْدى إليه سلامًا يفوقُ شَذَاه العَنْبَر والنَّد، وثناءً مجاوزا أبدًا الحَصْر وأمدًا العدّ؛ وتبدى لعلمه .

آخــر: ولازالت قلوب أهل الإيمان من كفالته مؤتلفه، وفرَقُ أهل من بأسه وخَوْفه مختلفه، وأحوالُ أهـل من بأسه وخَوْفه مختلفه، وأحوالُ أهـل العِنَاد بجيل تدبيره في آســتطلاعها واضحةً مُنْكشفه، أصدرناها إلى المقر الكريم تُثْنِي على همّته التي لم تَزل على المصالح معتكفه، وتُبدى المهه .

آخــر: ولازالت سعادتُه بحكم الأقدار دائمه، والمَعْدَلةُ بجيل حلمه وصائب رأيهِ قائمه، والعيونُ بُمِن كَفَالته في مِهَاد أَمْنِه نائمه، أصدرناها إلى المقرّ الكريم تُهْدى إليه تحيةً طيِّبة المَسْرى ، وثناءً حَسُنَ وصفًا وطاب ذِكْرًا، وتبدى لعلمه .

آخر : ولا زال النصرُ حِلْيةَ أيامه، وشامة شامِه، وعَمَامةَ ما يَحَلِّق علىٰ بلده الخُضَرّ من غمامِهُ . أصدرناها إلى المَقَرّ الكريم بسلام لايَرْضىٰ حافرُ جوادِه الهلالَ نَعْلا، ولا يَحْظىٰ به إلا بَلدُه ونخص منه الشرفَ الأعلىٰ؛ وتبدى لعلمه .

آخــر: وستى عهدُه العِهَاد، وشفىٰ بعَـدُله العِبَاد، وزانَ به حُسنَ بلده التى لم يُخْلَقُ مثلُهَا فى البِلَاد، وهى إرمُ ذاتُ العِمَاد، أصدرناها إلى المقرّ الكريم بسلامٍ تُسَرُّ به النفوس، ويطوَّقُ به فضلُه الجامع ونتحلَّى به العروس؛ وتبدى لعلمه.

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل ولعله الكفر ٠

آخر : ووَق بسُور جُيُوشه المتنعة ضررَ الضَّرَاء، وكَسَر باسُود جُنوده ذِئابَ الأعداء الضِّرَاء، وسبقَ دَهْماءَ الليل وشَهْباء النهار [وحمراءَ الشفق] وصَفْراء الأصيل وشَــقْراء البَرْق بسابقت الخَضْراء ، أصدرناها إلى المقرّ الكريم بسَلَام يملأ حَدَق حدائقه نُورا، وقلْبَ عساكره سُرُورا .

#### 

دعاء من ذلك : ووَصَـل المسارَّ بعِلْمه الذي لا يُنْكَرَ ، وحِلْمه الذي يُشْكر ، وحِلْمه الذي يُشْكر ، وحكمه الذي يأمُّر بالمعروف ويَنْهيٰ عن المُنكر ، أصدرناها إلى المقرّ الكريم بسلام يُشْرِع إليه ، وثناء يَرِدُ مِنَّا عليه ؛ وتبدى لعلمه ،

آخــر: ولا زالتِ الدُّولُ بِرأيه مُقْبِلة السَّعود؛ مترقِّيةً في الصَّعود، مملوءة الرِّحاب: تارةً تبعَثُ البُعوثَ وتارةً تفد عليه الوفُود. أصــدرناها إلى المَقرّ الكريم تُهْدِى إليه من السلام أشرقه نُجُوما، ومن الثناء أغْدقه غُيُوما؛ وتبدى لعلمه.

آخــر: ولازالت الهـالكُ بآرائه مُنيره ، و براياتِهِ لأعدائِها وأعداءِ الله مُبيره ، وبُرؤُ ياه نتضاءُلُ الشموسُ المُشْرِقة وتخجَلُ السُّحُب المَطِيره ، أصـدرناها إلى المقتر الكريم تُهْدى إليه من السلام دُرَره ، ومن الثناء غُرَره ، وتبدى لعلمه .

آخر : ولا برحث آراؤه كالنَّجوم بعيدة المَدى ، قريبة الهُدى ، متهلّلة كالغام : للأعداء منها الصَّواعقُ وللأولياء منها النّدى . أصدرناها إلى المَقَرّ الكريم بسلام حَسَن الافتتاح، وثناء كما نظم الوِشَاح؛ وتبدى لعلمه الكريم .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''النعريف''

آخــر: ولا بَرِحتْ آراؤه تُنير غَياهِبَ الْخُطُوب، وعزائمُه تَثير سَنَابِكَ الجِياد للجهاد فتظْفَر من التأييد بكلِّ مطلوب، وصوارِمُه تَثْقِبُك بالأعداء فتَمْتِك منهم كلَّ سِتْرٍ محجوب، أصدرناها إلى المَقَر الكريم تُهْدِى إليه سلامًا أزهى من الرَّهَر، وأبهى من رَوْض وافى نَضَارته النظر، وتبدى لعلمه،

آخر : ولَا برح التأييدُ يصْحَب رايته ، والعزم يَخْدُم عَرْمَته ، والرَّعب يَوُمُّ طليعته ، والطَّفَر يُحَكِّم فالعدة سيْفه فلا يستَطِيعُ عاصى الحُصُون عِصْمتَه ، أصدرناها إلى المقرّ الكريم تُكافي بمزيد الشُّكُر همَّتَه ، وتُوافي إليه بثناء وافي يحسُدُ المسْكُ نَفْحَته ، وتنهى لعلمه .

آخسر: ولا برحتْ سيُوفُه تَسِيل يوم الرَّوْع جداوِلهُ ، وعزائمه تُنْصر كَائبها وجحافِلُها ، ومنزلتُه على ممرّ الزمان بين السّماكين منازِلهُ ، أصدرناها إلى المقرّ الكريم تُثْنِي على محاسنه التي بَهَرتْ أوصافُها ، وآختالت في مَلابس الحمد أعطافُها ، وتبدى لعلمه .

#### 

دعاء من ذلك : ولا ذال يُعَـد ليوم تَشِيب منه الوِلدان ، ويُعـدُّ دونه (١) عَادب ] بَيْنه وبين الشَّهباء والمَيْدان ، ويعمُّ حَلَبَ من حِلىٰ أيامه مالا يُفقَد معه إلا آسمُ آبن حَمْدان .

فإن كان لقَبُه سيفَ الدين ، قيل « ويُعمُّ حلبَ من حلى أيامه مالا يُفْقَد معه سيفُ الدِّين إن فُقِدَ سيفُ الدولة بنُ حَدان ، صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''التعريف'' •

الكريم تُهْدِى إليه سلامًا مامر" على روض إلا آنتهب طِيبَه نَهْبا، وثناءً تُعقَد له أعلامُه على كتيبته الشَّهْبا؛ وتوضِّح لعلمه» .

آخر : وفَتح بسُيوفه الفتح الوَجِيز، وأحلَّ عقائلَ المَعَاقل منه فى الكَنَف الحَرِيز، وأعادَ به رَوْنَق بلد ماجَفَّتْ بها زُبْدة حَلَبٍ وهو فيها العزيز، صدرت هذه المكاتبة إلى الجَنَاب الكريم بسلامٍ ذَهَبُه لاَينْهَب، وثناءٍ لاتصْلُح انبر عقيلة الشهباء قلادة عنبره الأشْهَب، و توضِّح لعلمه الكريم .

آخــر: ولا زالت هِمَمُه مُطِلَّة علىٰ النَّجوم في منازلها ، مُطاولةً للبروق بَمَنَاصِلها ، قائمةً في مصالح الدولِ مَقــامَ جَحافِلها ، صدرتْ هــذه المكاتبةُ إلىٰ الجناب الكريم تُهْدِى إليه سلامًا كالدُّرَر، وثناءً طويل الأوْضاحِ والغُرَر، وتبدى لعلمه .

آخــر: وأمدَّه بَعْونه، وجَمَّله بصَوْنه، ولا زال رأيه فىالنقيضين: لهذا سببَ فنائه ولهذا علَّة كَوْنه، صدرت هذه المكاتبة إلىٰ الجناب الكريم تُهْدِى إليه سلامًا رَطِيبًا، وشُكُرًا يكون علىٰ ماتُحفى الصدورُ رَقِيبًا؛ وتوضح لعلمه .

آخر : وأعلى له من الأقدار قدرا ، وضاعف لدَيْه مر لَدُنْهُ سُرورا وبِشْرا، ولا أعدم المحالك من عزائمه تأييدًا ونَصْرا . صدرت هذه المكاتبة إلى الباب الكريم تُهْدِى إليه سلاما يفُوقُ الزَّهَر، ويسابِقُ في سَدْه الشمسَ والقَمَر؛ وتبدى لعلمه .

آخر : وخَصَّه بجيل المَنَاقب، ومنحه من المَزِيد عُلوَّ المَرَاتب، وضاعف لدَيْه من الإيثار شريفَ المَوَاهب . صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب الكريم تُهُدِى إليه سلامًا كُرُم وفُودُه، وثناءً حسُنَ وصفُه وعذُبَ وُرُوده، وتوضِّح لعلمه .

آخــر: ولازالتِ الحواطرُ تَشهدُ منه صِدْق الحبَّه ، والنفوسُ نَتَعَقَّق أنه قدجعل النصيحة لأيامنا الشريفة دَأْبه ، صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب الكريم تُهْدِى إليه سلاما زاكيةً أقسامُه ، وثناءً كُل عِقْدُه وآتَسق نِظامُه ، وتوضح لعلمه الكريم .

آخــر: وزاد عَزْمَه المباركَ تأييدا، ومَنَع نِعمَه على ممرّ الأوقات مَزِيدا، وجعل حظّه من كلّ خير سَعِيدا، وسعدَه بتجديد الأيام جَدِيدا ، صدرت هذه المكاتبة إلى الحناب الكريم تُهْدى إليه تحيةً حسُنَ إهداؤها إليه ، وثناء يُبهِ ج الحواطِر ورُودُه عليه ، وتوضح لعلمه .

آخــر: وجعل السعدَ المؤبَّد من مَغَانمه، وأقامه لإبقاء الخير في معاديه وإثباتِ العزِّفي معالمه. صدرت هذه المكاتبةُ إلى الباب الكريم تُهْدِى إليه تحيةً طاب نَشْرُها العاطر، وثناءً أبهجَ ذكرُه الخاطر؛ وتوضح لعلمه.

آخــر: ولا زال بالملائكة منصُورا، و بَمَزِيد النِّعم مَسْرورا، وبكلِّ لساف موصوفاً مشكورا، صدرت هذه المكاتبةُ إلىٰ الباب الكريم تُهْدِى إليه سلاماً يَضُوعُ نَشْرُه، وثناءً يَفُوح عِطْره، وتوضح لعلمه .

دعاء وصــــدر ، و( يصلح لنائب الســـلطنة بطرابلس )

[وهو من هذه النِّسبة وما لايبعُد منها .

والدعاء مثل قولنا: وأطاب أيَّامَه التي مارقَّتْ علىٰ مثلها أسحار، وعدّد في مَنَاقبه العُـقولَ التي تَحَـار، وأخذ بنواصي الأعداء بيـده لا تنأىٰ بهـم البَرَارِي المُقْفرة ولا تحصِّنُهم البحار.

<sup>(</sup>۱) ظهر من فحوى المقام أن هنا سقطا من قلم الناسخ. وقد تداركناه من <sup>وو</sup>التمريف ''ووضعناه بين قوسين هكذا [ ] تتميا للكلام فليتنبه

صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب العالى بسلام وفرت منه أَسْهُمَه التي يدرأ بها العــدا في نحرها، وثناءٍ مُطْرِبٍ ترقُصُ به الخيلُ في أعّنتها والسُّفُن في بَحْرها .

#### دعاء آخر وصـــدر

ولا زالتُ صفوفه تَشُدُّ بنيان الحرب، وسيوفه تعَدُّ للقتل وإن قيل للضرب، وسُجُونُه تُجَرُّ على بلد مامثله في شرق ولا حصل علىٰ غير المستَّى منه غرب.

صدرت هذه المكاتبة إلى الحناب العالى تُهُدى إليه سلاما يزيد أفْقَه تزيينا، وثناء يأتيه من فائق الدُّر بما يستهون معه بالمينا .

#### 

#### ( يصلح لنائب السلطنة بحماة )]

وأتمَّ بَخِدَمه كلَّ مَبَرَّه، وبِهمَمه كلَّ مَسَرَّه، وصانَ ماوِليَـه أن يكونَ به غيْرَ النهر «العاصى» أو يُنْسَبَ إليه سوى البلد المعروف « معرّه » .

صدرتهذه المكاتبة إلى الحناب العالى تُمْدِى إليه سلاما تُمْسَحُ أنديتُه بالسَّحائب، وثناءً يأتى به حَمَا حَمَاةَ وقرونُها المنشورةُ بالويته معقودةُ الذَّوائب.

### 

وحمىٰ حَمَاه، وزان موكبه باحسن حِمَاه، وحسَّن كنائنَ سهامه التي لايصلُح لهـــا غيرُ بلده حَمَاه] .

صدرت هذه المكاتبة إلى الجَنَاب العالى تُهْدِى إليه سلامًا تحمِلُه إليه الركائبُ السائره ، وثناءً تُشْرِق منه الكواكبُ أضعافَ ما تُرِيه أفلاكُ الدواليب الدائره ، وتوضح لعلمه .

<sup>(</sup>١) ما بين هذين القوسين [ ] تداركناه من النعريف لينتظم به الكلام فليتأمل ٠

#### 

وشَكَرَهِمَه التي وفَتْ ، وعزَائمَه التي كَفَتْ ، وأعلى به بلدا مُذْ وَلِيه قيل : صفَدُ قد صَفَتْ . صدرتْ هذه المكاتبةُ إلى الجناب العالى تُهْدِى إليه سلامًا لا تزال شعائرهُ تُقام ، وثناءً مُذْ هَبَّ على بلده قيل : إنَّ هواءَها يَشْفِي الأسقام ؛ وتوضح لعلمه .

آخــر: ولازالت مَسَاعيه تسوقُ إليه الحُظُوظَ [البَطِيَّة] وتقدِّم له العَلْيَاءَ مثلَ المِطَيَّة، وتَمَنِّيه بما خُصَّ به من صَفَد وهي العَطِيه، وتَمَنِّيه بما خُصَّ به من صَفَد وهي العَطِيه، وثناء يودع في معْقلِه الذي لا تصل إلى الحالي تُمُدي إليه سلاما يحيِّيه في محلِّه، وثناء يودع في معْقلِه الذي لا تصل أعلى الشواخ إلا إلى ماسفَل من ظله ] وتوضح لعلمه .

#### 

( تصلُح لكلِّ من نُوَّاب طرا بُلُسُ وحماةَ وصَفَد ومَنْ في معناهم )

دعاء وصدر من ذلك : ولا بَرِح منصورَ العَزَمات ، مسدَّدًا في الآراء والحَرَكات، مشيِّدا قواعدَ المالك بمالهُ من جميل التقدمات . صدرت هذه المكاتبة إلى الباب العالى تُهْدى إليه سلاما أرجًا ، وثناءً بَهِجا ؛ وتوضح لعلمه .

آخـــر: ولا زال سيفُه ماضِيا، وجِيدُه حاليا، وضِدُه خاسيا. صدرت هذه المكاتبة إلى الجناب العالى تُهْدِى إليه ســـلاما، وتســدِّد لرَّايهِ الصائبِ سِهاما، وتوضح لعلمه.

<sup>(</sup>١) من التعريف ٠

آخـر: ولا زالت آراؤُه سعيدَه ، وتأثيراتُه حَمِيده ، وسُـيوفُه لرقاب العِـدا مُبيده ، صدرت هـذه المكاتبةُ إلى الجناب العالى تُمْدِى إليه سلامًا يتَأْرَج، وثناءً نَشْره نَشْرُ الثوب المدَبِّج؛ وتوضح لعلمه .

آخــر: ولازالتُ آراؤه عاليه، وأجيادُه حاليه، ونِعَمُ الله عليه متواليه . صدرَتُ هذه المكاتبة إلى الجناب العالى تُهْدى إليه الســلام التام، والثناءَ الوافرَ الأقسام؛ وتوضع لعلمه .

#### 

( تصلح لنائب الكَرَك ومن في معناه ممن رُتُبته المجلس العالى مع الدعاء )

آخــر : ولا زال عاليا قدْرُه، نافذا أمْرُه، جاريًا على الألسنة حمدُه وشُكْرُه. صدرت هذه المكاتبةُ إلى المجلس العالى تُهْدِى إليه سلاما، وثناءً بَسَّاما، وتوضح لعلمه.

#### المَهْيَـع الثاني

( فى بيان مَرَاتب المكتوب إليهم من أهل المملكة ، وما يستحقه كلُّ منهم من المكاتبات ، وهم ثلاثة أنواع )

النوع الأول

(أرباب السيوف، وهم علىٰ ثلاثة أقسام)

القسم الأول

( من هو منهم بالديار المصرية ، وهم ستة أصــناف )

الصينف الأول

( نُوَابِ السلطنة الشريفة، وهم أربعة نُوّابٍ )

الأوّل \_ السَائب الكافل: وهو نائبُ السلطنة الشريفة بالحَضْرة . وقد تقدّم في الكلام على المَسَالك والممالك في المَقَالة الثانية أنه أعلى نُوّاب السلطان رتبة . قال في والتثقيف": وقلَّ أن يُكاتب إلا إذا كان السلطان مسافرا في غَزاةٍ أو سَرْحة للصيد .

ورسم المكاتبة إليه على ما ذكره في " التعريف": أعنَّ الله تعالى أنصار الجناب الكريم على ما تقدّم في الدرجة الثانية من الدَّرجات العشر، قال في " التعريف": وقد رأيت بعضَ الكُتَّاب قد كتب في ألقابه بعد الأميري" « الآمري " مقال : والكاتب المذكور كاتبُ صالحُ في المعرفة وليس بحجَّة ، وكتابته الآمري ليست بشيء، وإلما حمله عليها كثرة الماتق ، وقد نقل في " التعريف" عن هذا الكاتب أنه كتب

<sup>(</sup>١) لم يتقدم إلاثمان فتنبه .

فى تعريف « نائب السلطنة وكافل الممالك الشريفة الإسلامية » . قال : وهو مقبولٌ منه . ثم قال : والذى أُراه أن يُجْعَ ذكر النيابة والكَفَالة فى تقليده ، فيقال : « أن يُقلَّد نيابة السلطنة المعظّمة ، وكفالة الممالك الشريفة الإسلامية » أو ما هذا معناه ، نحو : « وكفالة المماك الشريفة : مِصْرا وشاما وسائر البلاد الإسلامية أو الممالك الإسلامية » ونحو ذلك .

فأما فى تعريف الكتب، فقد جرتْ عادة نُواب الشام أن تقتصر فى كُتُبها إليه على «كافل الممالك الإسلامية المحروسة » . قال : ولعَمْرى فى ذلك مَقْنَع وإنَّ فى الاقتصار عليها ما هو أكثَرُ فَامة ، وعليه عملُ أكثر الكتَّاب بديوان مصر أيضا، ويؤيِّده أنهم مقتصرون فيا يكتب باشارته على هذا التعريف، فآعلم ذلك .

ورسمُ المكاتبة إليه على ما آستقر عليه الحالُ ، على ما ذكره في " التنقيف " : أعرَّ الله تعالى أنصارَ المَقَرِ الكريم ، كما في الدرجة الأولى من الدرجات العشر ، والعلامة إليه «أخوه » وتعريفه : «كافلُ الممالك الشريفة الإسلاميّة أعلاها الله تعالى » ، قال في "التنقيف" : وإنما كتب له أعرَّ الله تعالى أنصارَ المقرّ ، وزيدت القابه على ما كانت عليه لَلَّ كتب بذلك لنائب الشام في ولاية بيدم الخوار زمى " ، وكافل المملكة يومئذ الأمير مَنْجَك ، فلزم أن يكتب له مثله لئلا يكونَ نائبُ الشام ميزًا على كافل السلطنة ، على ماسياتي في الكلام على مكاتبة نائب الشام .

قال فى ود التعريف ": أما نائبُ الغَيْبة، وهو الذى يُثرَك إذا غاب السلطان والنائب الكافل وليس إلَّا لإخماد النَّوائر وخَلاص الحقوق، فحكمه كحكه فى المكاتبة إليه.

الثانى — نائب تَغْر الإسكندرية المحروس: وهو ممن استُحدِثت نيابتهُ فى الدولة الأشرفية «شعبان بن حسين» عند طُرُوق العدة المخذُول، فى سنة سبع وستين وسبعائة من الفَرَّنج المخذولين.

ورسم المكاتبة إليه ": ضاعفَ الله تعالىٰ نعمةَ الجَنَابِ العالى، على ماتقدّم ذكره، إلا أنه لا يقال فى ألقابه « الكافليّ » والعلامةُ الشريفة له « والده » وتعريفه « نائب السلطنة الشريفة بثغر الإسكندرية المحروس» .

واعلم أن بالإسكندرية حاجباً يكاتَبُ عن الأبواب السلطانية . قال في والتثقيف": ورسمُ المكاتبة إليه: «هذه المكاتبة إلى المجلس السامى» إن كان طبلخاناه، و « يعلمُ مجلس الأمير » إن كان عشرةً، والعلامة الشريفة له الآسم بكل حال . وتعريفه «الحاجبُ بثغر الإسكندرية المحروس» .

الثالث \_ نائب الوجْه القبلى : وقد تقدّم أن مَقَرَ ولايته مدينةُ أُسْيوطَ ، وأنَّ آستحداثَ نيابته كان في الدولة الظاهريَّة «برقُوق» في سنة ثمانين وسبعائة .

ورسم المكاتبة إليه: «ضاعف الله تعالى نعمة الجناب العالى » على ما تقدّم ذكره . ولا يقال فيه « الكافليّ » أيضا ، والعلامة الشريفة « والده » وتعريفه «نائب السلطنة الشريفة بالوجه القبلي» .

الرابع — نائب الوَجْه البحرى : وقد تقدّم أن مَقَرّ ولايته مدينة دَمَنْهُور الوَحْشُ مِن أعمال البحيرة ، وأن نيابتَه آستُحدثتْ بعد نيابة نائب الوجه القبلي ، ولذلك لم يتعرّض له في وو التثقيف " .

ورسم المكاتبة إليه: «ضاعفَ الله تعالى نعمةَ الجناب العالى » كما في نائب الوجه القبليّ. والعلامة الشريفة له «أخوه » وتعريفه «نائب السلطنة الشريفة بالوَجْه البحريّ».

## الصينف الثاني ( الكُشَّاف )

وقد تقدّم أنه كان قبل آستِقْرار نيابِتي الوجهين : القبليّ والبحريّ كاشفان بالوجهين المذكورين : كاشفُ بالوجه القبليّ ، وكاشفُ بالوجه البحريّ . فلما آستقر النيابتان ، آستقر بالفَيَّوم والبَهْنَسَاوية كاشفُ ، وبالشرقية وما قاربها كاشفُ ، وكل منهما أميرُ طبلَخاناه .

ورسم المكاتبة إلى كلَّ منهما: «صدرتْ هـذه المكاتبة إلى المجلس السامى» والعلامةُ لكلَّ منهما الاسم الشريف، وتعريف كاشف الفيوم «الكاشفُ بالفيَّوم والبهنساوية» وتعريف الآخر «الكاشف بالوجه البحرى».

#### الصـــنف الثالث ( الوُلَاة بالوجهين : القبـــلى والبحرى )

وكلَّ من وُلَاة الوجهين لا يخرج عن طبلخاناه أو عشرة وما فى معناها كالعشرين ونحوهـــا .

فأما الوجهُ القبلى، ففيه ستة وُلَاة، منهم ثلاثة طبلخاناه: وهم والى قُوص و إنْمِيم. ووالى الأُشْهُونَيْن ، ووالى البَهْنَسَا .

ومنهم ثلاثةً عشرات : وهم والى الحِيزِيَّة ، وكان قبل ذلك طَبْلَخاناه . ووالى إطْفِيح ، ووالى مَنْفَلُوط ، وكان قبل ذلك طبلخاناه ، وهو اليوم إمرةُ عشرين .

وأما الوجه البحرى، ففيهسبعةُ ولاة: منهم ثلاثةُ طبلخاناه . وهم وإلى الغربِيّة . ووالى الغربِيّة . ووالى الشَّرْقِيَّة ، وكان بدمنهور وال طبلخاناه قبل آستقرارها نيابةً .

ومنهم أربعـة عشرات، وهم : والى قَلْيُوب ، ووالى أَشْهُوم : وهى الدَّهَالْيَـة والمُرْتاحيَّة ، ووالى دِمْياطَ ، ووالى قَطْيَا ،

ورسم المكاتبة إلى كلِّ من ولاة الطبلخاناه منهم: « هـذه المكاتبة إلى المجلس السامى » و إلى كلِّ من ولاة العشرات منهم « يعــلم مجلسُ الأمير» والعــلامة لكل من الطبلخاناه والعشرات الآسمُ الشريف، وتعريفُ كل منهم «والى فلانةَ» .

#### الصينف الرابع

(من يتوجه من الأبواب السلطانية من الأمراء لبعض الأعمال المتقدّمة الذكر: لكَشْف الحسور وعمارتها أو لتخضير البلاد أو لقبض الغِلَال )

قال فى ووالتثقيف": فمن كان منهم طبلخاناه، فرسم المكاتبة إليه السامى بالياء . ومن كان منهم عشرة ، فرسم المكاتبة إليه السامى بغيرياء . والعلامة للجميع الآسم الشريف . قال : ولا تذكر الوظيفة التى توجَّه بسبها، ولا الإقليم الذى هو به .

الصنف الخامس ( باقى الأمراء بالديار المِصْدِيَّة )

وقد رتبُّهم في "التعريف" على أربع مراتب :

المرتبة الأولىٰ \_ مَقَدَّمُو الأَلُوف، وقد ذكر أنَّ لكبارهم أسوة كبار النَّوَاب بالمالك الشامية، كالشام وحَلَبَ ، ولأوْسطهم [أسوة أوسطهم] كحاة وطرابُلُس وصَفَد .

<sup>(</sup>١) الزيادة من (والتعريف، وهي ساقطة من قلم الناسخ -

ولأصغرهم أسوة أصغرهم، كغَزَّة وحْمَصَ ، ثم قال : فاعلم ذلك وقِسْ عليه. ثم قال بعد ذلك : والذي نقوله أن لكبار المقدَّمين بالأبواب السلطانية «الجَنَاب الكريم» [ثم الجناب العالى) ثم « المجلس العالى » . وهذا على ماكان في زمانه ؛ أما على ما آستقر عليه الحالُ آخرا ، فإنه يكون لكبارهم « المَقَرّ الكريم» كما يُكتب للأتابك الآن ، ثم « الجناب الكريم » ثم «الجناب العالى» ثم «المجلس العالى» .

المرتبة الثانية – الطّبَلَخانات، قد ذكر أن منهم من يُكتب له «المجلِس العالى» كمن يكون معيّنا للَّتَقْدِمة، وله عدَّة ثمانين فارسًا أو سبعين فارسًا أو نحو ذلك، وكالمقرَّ بين من إلحاصِكيَّة، أو مَنْ له عَرَاقَةُ نَسَب كَبقَايًا الملوك، أو أرباب وظائفَ جليلة: كاجبٍ كبير، أو إستدَّار جليل، أومدَبِّر دولة لم يصَرَّح له بالوزارة، أودَوادار متصرِّف، ثم قال: وهؤلاء وإن كتب لهم بالمجلس العالى، فإنه يكتب لهم بغير آفتتاج بالدعاء، والكتابة لهم بالعالى على سبيل العرض لاالاستحقاق، وإلا فأجَلَّ بغير آفتتاج بالدعاء، والكتابة لهم بالعالى على سبيل العرض لاالاستحقاق، وإلا فأجَلَّ رسم مكاتبة أمراء الطبلخاناه «السامى» بالياء ولجمهورهم «السامى» بغيرياء.

المرتبة الثالثة ــ العشرات . وذَكَر أن لكل منهم «مجلس الأمير» ، ثم قال : فإن زِيد قدرُ أحدٍ لسببٍ مّا ، كتب له « المجلس السامى » بغير الياء .

المرتبة الرابعة – مقدمو الجُند، وقد ذكر أن لهم أُسُوة أمراء العشرات في المكاتبة، ثم قال: وأما الجُند، فالأمير الأجَلُّ، وأما جُند الأمراء فالطَّواشي. وكأنه يريد ما إذا كُتِب بسببهم مكاتبة أوكتِب لأحد منهم توقيع، وإلا فالجند لايكاتَبُ أحدُ منهم عن الأبواب السلطانية حتى ولا نُواب القِلَاع بالشام، كماسياتي ذكره هناك إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''التعريف'' .

#### الصينف السادس (العُرْبان بالديار المصرية وَبَرْقَةً)

وقد تقدّم الكلامُ عليه مستوقى فى الكلام على أنساب العرب ، فيما يحتاجُ إليه الكاتب فى المقالة الأولى ، وقد ذكر فى <sup>12</sup> التعريف "أن العرب بمصر فى الوجهين القبليّ والبحرى جماعاتُ كثيرةٌ وشعوبُ وقب ئلُ ، ثم قال : ولكنهم على كثرة أموالهم وأتساع نطق جماعاتهم ، ليسوا عند السلطان فى الذَّرُوة ولا السَّنام ، إذ كانوا أهل حاضرة وزَرْع ، ليس منهم من يُنْعِد ولا يُتْهِم ، ولا يُعْرِق ولا يُشْم ، ولا يخرجون عن حدود الحُدران ، وعلى كل حال \* فالمَندُلُ الرطب فى أرجائه حَطَب \* ،

ثم قد قَسَّم منازلهم إلى الوجه القبليّ والوجه البحرى، وذكر أن بكل من الوجهين مَنْ يكاتَب عن الأبواب السلطانية .

فأما عرب الوجه البَّحْرَى فعلىٰ ضربين :

#### الضرب الأوّل (عرب البُحَيْدة)

قال فى والتعريف": وأمراؤهم عربُ الديارِ المصرية ، قال : وهم أشبهُ القوم بالتخلَّق بحَلائق العرب في الحَلِّ والتَّرْحال ، يُغْرِبون إلى القَيْرَوان وقابِس، ويَفِدُون على الحضرة السلطانية وُفودَ أمثالهم من أُمَراء العرب ، وذكر أن الإمرة فيهم فى زمانه، كانت فى مجمد بن أبى سليان وفائد بن مقدم ، وقال : إنَّ رسم المكاتبة إلى كلِّ منهما : «هذه المكاتبة إلى المجلس السامى ، الأمير» والعلامة السلطانية « أخوه » ولم يتعرّض لتعريفهما ، والذي يظهر أن تعريف كلِّ منهما آسمه ،

<sup>(</sup>١) في الاصل : أبدالهم، وهو تصحيف والتصحيح من "التعريف"، •

أما بعده ، فقد تغيَّرت تلك الأحوال، وتناقصَتْ رتبـةُ عرب البُحيرة، وزالت الإمرةُ عنهم، ولم يبقَ فيهم إلا مشاع عربان ذوو أموال جَمَّة ، كان منهم في الدولة الأشرفية «شعبان بن حسين» رِحَاب، وموسىٰ بن خَضِر، وأولاد بَدْران الغَرِينى، ومن جرىٰ مجراهم، ثمصار اليوم بها بن رِحَاب، وخضر بن موسىٰ.

# الضـــرب الثاني (عربُ الشَّرْقية)

وقد ذكر فى و التعريف ": أنه كان فى زمانه منهم نَجُم بن هجل شميخ عائد . وذكر أنه دون محمَّد بن أبى سليمان وفائد بن مقدّم : أميرَىْ عرب البُحَيرة . ثم قال : ورسم المكاتبة إلى الحجلس السامى الأمير» .

قلت : ثم تغيرت الأحوالُ بعد ذلك وصارت رياسةُ عرب الشرقية متداوَلةً في جماعة ، إلى أن كان منهم في الدولة الظاهرية «برقوق» محمد بن عيسني أمير وأولادهم ، وكانت الإمرة فيهم أوّلا في ثم قُتِل بسيف السلطان في الدولة الناصرية «فرج بن برقوق» وآستقر مكانه

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل مقدار سطرين .

\* + +

وأما عرب الوجه القبلي ، فقد ذكر في وو التعريف " أنه كان منهم في زمانه نفران : أحدُهما ناصر الدين عُمر بن فَضْل ، وذكر أنَّ رسم المكاتبة إليه «هذه المكاتبة إلى المحلس السامي » أيضا ، وثانيهما سَمُرة بن مالك ، قال : وهو ذو عَدَد جَمِّ ، وشوكة مُنكية ، يغزو الحبشة وأُمَ السُّودان ، ويأتى بالنِّهاب والسَّبايا ؛ وله أثرُ محمود ، وفعل مأثور ، وفد على السلطان وأكرم مَثواه ، وعُقد له لواء وشُرِف بالتشريف ، وقُلد ذلك ، مأثور ، وفت إلى ولاة الوجه القبلي عن آخرهم وسائر العُرْبان به بمساعدته ومُعاضدته ، والركوب للغزو معه متى أراد ، وكتب له منشور بما يفتح من البلاد ، وتقليد بإمرة العُربان القبلية عما يلى قُوصَ إلى حيث تصل غايتُه ، ثم قال : ورسم المكاتبة إليه السامى الأمير " كمن تقدم ،

قلت: ثم كان بعد ذلك عدد من أمراء العربان، كان آخِرَهم أبوبكربن الأحدب، ثم لما آنتقلت هؤارة إلى الوجه القبلى، صارت الإمرة فيهم فى الصعيد الأعلى فى بنى غَريب، وأميرهم الآن وفى الصعيد الأعلى فى بنى عُمَر، ورسم المكاتبة إلى كل منهما

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل مقدارسطرين . والظاهر أنه بيض لهذا كما بيض لما قبله آنتظارا لوضع مثال المكاتبة الحارية في زمانه فأخترمته المنية قبل أن يثبت مرغو به ويدرك مطلوبه .

وأما عربُ بَرْقة ، فقد ذكر في "التعريف" أنه لم يبق منهم في زمانه مَنْ يكاتب الا جَعْفُرُ بنُ عمر، وأنه كان لايزال بين طاعة وعضيان، ومحاشنة وليان؛ وأن أمراء عرب البُحيرة كانت تُعْرَى به، وتغيّر خاطر السلطان عليه، وأنَّ الجيوش كانت تمتد إليه، وقلَّ أن ظَفِرتْ منه بطائل ، أو رجعت بَمغْنَم إن أصابتْه نوبة من الدّهر . وكان آخِر أمره أنه ركب طريق الواح حتى خرج من القيّوم، وطرق باب السلطان لائذًا بالعفو، ولم يُسبِق به خَبر، ولم يعلم السلطان به حتى استأذن المستأذن عليه وهو في جملة الوُقُوف بالباب؛ فأكرم أتم الكرامة، وشُرِّف بأجل التشاريف، وأقام مدّة في قرى الإحسان وإحسان القرى ، وأهله لا يعلمون بما جرى، ولا يعرفون أين يَمّ، ولا أي جهة نَعا، حتى أتنهم وافدات البشائر، وقال له السلطان ؛ لأى شيء ماأعلمت أهلك بقصدك إلينا؟ قال : خفتُ أن يقولوا : يَفْتِك بك السلطان، فاتتبط ، فاتتبط بنعمة من فاتتبط ، فاتقلب بنعمة من فاتتبط ، فاتقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسَسْه سوء، ولا رَبّى له صاحب، ولا شَمت به عَدُق .

النـــوع الشانى الأبواب السلطانية بالديار المصرية أربابُ الأقلام، وهـم على ضربين: )

الضرب الأول (أرباب الدَّواوينِ من الُوزَراء ومَنْ في معناهم)

قال فى و التعريف " ولم تزل مكاتبة أجلًا الوزراء بـ «المجلس العالى» . ثم كتب لآخرهم بالديار المصرية « الجناب العالى» . وُكتِبت بالشام للصاحب عزّ الدين

أبى يعلى ، حمرةً بنِ القلاقسيّ رحمه الله ، لِحَلَالة قَدْره ، وسابقة خدَمه ، وعناية مَنْ كتب إليه بها ، ثم قال : والذي آستقرّ عليه الحال للوزير بمصر « الجَنَاب » ، أما من يَحْرِي مَجْرىٰ الوُزراء ولا صريح له بها : مثل ناظر الخاص ، وكاتب السِّر ، وناظر الجيش ، وناظر الدَّولة ، وكُتَّاب الدَّسْت ، فرالساميّ » بالياء ، ومَنْ دون هؤلاء فبغير ياء ؛ ثم «مجلس القاضي أوالصَّدْر» .

قات : وكأنه يريد ألقاب هؤلاء فى الجُمْلة ، إما فى مكاتبة تكتب بسبب أحد منهم، وإما فى توقيع ونحوه يكتب لأحدهم ؛ وإلا فَنْ ذكره من الأصاغر لايكاتب عن الأبواب السلطانية عادةً ، والذى صرح فى " التثقيف " بذكر المكاتبة إليه من هذا الضرب نفران :

الأول \_ كاتب السرّ إذا تخلَّف عن الرِّكاب السلطانيّ لعارض، وذكر أن رسم المكاتبة إليه: «أدام الله تعالى نعمة المجلس العالى » على ما تقدّم ذكره ، والعلامة «أخوه» وتعريفه «صاحبُ دواوين الإنشاء الشريف بالمالك الإسلامية المحروسة».

الثانى ــ ناظرالحاص الشريف . وذكّر أن رسم المكاتبة إليه على ما آستقرّ عليه الحال في أيَّام آن نقولا « أدام الله تعالى نعمةَ المجلس العالى » على ما تقدّم ذكره ، والعلامة «الاَسم» وتعريفه «ناظر الحواصِّ الشريفة» .

قلت : ولم يتعرَّض لمكاتبة الوزير، إنما ذكر ألقابه فى الألقاب العامَّة مما يكتب فى الولايات وغيرها، ولا يُستغنىٰ عن ذكر المكاتبة إليه؛ وقد تقدّم فى كلام صاحب "التعريف" أن الذى آستقر عليه الحال فى المكاتبة إليه «الحناب العالى» ولم يعين صورة الدعاء له ، والذى ذكره فى "التثقيف" فى ألقابه أن الدعاء له «ضاعف الله

<sup>(</sup>١) في ''التعريف'' القلاسي .

تعالى نعمته » وحينئذ فتكون المكاتبة إليه إن كتب إليه « ضاعف الله تعالى نعمة الحناب العالى» بالألقاب السابقة .

## الضرب الثاني (أرباب الوظائف الدينية والعلماء)

قد ذكر في و التعريف " أن كلًا من قُضاة القضاة بمصر يكتب له « المجلس العالى» والمحتسب بها يكتب له ب (السامى» بغيرياء ، ومَنْ دونَهم من أرباب الوظائف الدينية وبقية العلماء وأكابرهم ب (السامى» بغيرياء ، ومَنْ دونَهم « مجلس القاضى » او « الشيخ » بحسب مايليق به ، وكأنه يريد مطلق الألقاب كما تقدّم في غيره ، و إلا فهؤلاء لا يكاتبون عن الأبواب السلطانية ، ولم يذكر في و التنقيف " مكاتبة لأحد من أرباب الوظائف الدينية سوى قاضى القضاة تاج الدين الإخنائي المالكي ، وقد جَعً في سنة سبع وستين وسبعائة في الدولة الناصرية «حسن» ، جوابًا عما ورد منه ، وكتب له الدعاء و « المجلس العالى » ، والعلامة الآسم ، قال : وأما قاضى القضاة عن الدين بن جماعة فإنه كان يحبح ويجاور كثيرا ، ولكني لم أره كتب له قط ، وأنا شاك في أمره .

قلت: رأيت في "إيقاظ المتغَفِّل" لأبن المتوَّج، أنه كتب إليه وهو مجاور بمكة: «أعن الله تعالى أحكام المجلس العالى» ولم يتعرّض للعلامة، والظاهر أن العلامة له «أحوه»، ويكون التعريف «قاضى القضاة الشافعية أو المالكية بالديار المصرية».

#### النوع الثالث

( ممن يُكاتَب عن الأبواب السلطانية مَّر ... بالديار المصريَّة الخُوَنْدات السلطانية : من زوجات السلطان وأقاربه ممن تَدْعُو الضرورةُ إلى مكاتبته لسَفَره أو لسَـفُر السلطان )

وقد ذكر في و التثقيف "منهنّ جماعةً ، نذكرهنّ ليكُنّ أُنموذَجا لمن يكون في معناهُنّ . الأولىٰ ـــ ابنة المقام الشريف الشهيد الناصرى «محمد بن قلاوون» لَمَّا كانت بحلَبَ مع زوجها أبي بكربن أرْغُون ، كتب إليها ما صورته : « الذي يحيط به عِلْمُ ُ

الحُرْمة الشريفة ، العالية ، المصونة ، الوَلَدية ؛ عصمة الدين ، جلال النساء ، شَرَف الخَوَاتين، سليلة الملوك والسلاطين، ضاعفَ الله تعالىٰ جَلَالها» والعلامة «والدها»

وتعريفها «الدار السيفيَّة بحلَب» والأسطر متقاربة كالملطف.

الثانية \_ طُعَاى زوجة المقام الشريف الناصريّ المشار إليه، المعروفة بأمّ أَنُوك ، كتب إليها لما توجُّهت إلى الحجاز الشريف : «ضاعف الله تعالى جلالَ الجهة الشريفة، العالية، المعظَّمةِ، المحجَّبة، المَصُونة الكبرى خُوَنْد خاتون؛ جلال النساء في العالمين، سيدة الحَوَاتين، قرينة الملوك والسلاطين». ثم الدعاء، والعلامة الآسم الشريف، وتعريفها «والدة المقتر الكريم الولديّ السيفيّ أنوك» : والأسطر على ما تقدّم في المكاتبة السابقة .

الثالثة - أخت المقام الشريف الناصر حسن جهة الامير طاز، كتب لها لماكانت بالحجاز الشريف : «ضاعفَ الله تعالىٰ جَلَالَ الجهة الشريفة العالية الكريمة المحجَّبة المصُونة الكبرى الخاتون، جَلاَل النساء في العالمين، جميلة المحجَّبات، جليلة المَصُونات، كم عمة الملوك والسلاطين، والعلامة «أخوها».

الرابعة – الحاجَّة السِّتَ حَدَق . كُتِب لها وهي بالحجاز الشريف عن الناصر حسن: «ضاعف الله تعالىٰ جلال الجهة الشريفة العالية الكبيرية المحجَّبية المصُونِية الحاجِّيَّة الوالدية، جلال النساء في العالمين، بركة الدولة، والدة الملوك والسلاطين». ثم الدعاء والعلامة الآسم الشريف؛ وتعريفها «الحاجَّة ست حدق».

الخامسة \_ والدة السلطان الملك الأشرف « شعبان بن حسين » . كتب إليها عند توجَّهها للحجاز الشريف : « ضاعف الله تعالى جلال الحهة الشريفة » . ثم قال : وقد كنت أنكرت ذلك : لأنه كان يعظمها كثيرا ويقبل يديها غالب ، فكان يمكن أن يُكْتَب لها بتقبيل اليد .

قلت: وصورة المكاتبة على مارأيته في بعض الدساتير: «ضاعف اللهُ تعالى جلال حِجَاب الجهة الشريفة العالية الكبرى، المعظّمة المحجّبة العضميّ الخاتُونيّ، جلال النساء في العالمين، سيدة الخواتين، جميلة المحجّبات، جليلة المَصُونات، والدة الملوك والسلاطين» ثم الدعاء، وكانت الكتابة لها في ورق دِمَشْق في قطع الفَرْخة بالطول كاملةً بقلم الثلث الخفيف أو التوقيع.

# القــــــم الشانى ( مَنْ يكاتَب بالمــالك الشامية، وهم أربعة أنواع )

النـــوع الأول ( أر بابُ السيوف من النوّاب الكُفّال وأتباعهم، وهي ثمــانُ نيابات )

النيـــابة الأولى (نيابة دِمَشْق، المعبَّرُعنها في عُرْف الزمان بالملكة الشامية )

والمكاتَبُون بها عن الأبواب السلطانية ضربان :

الضرب الأوّل (مَنْ بمدينة دِمشــقَ، وهم ثلاثة )

الأول - كافلُ السلطنة بها، وهو من أكابر مقدَّمى الألوف ، وكان رسم المكاتبة إليه على ما أو رده المَقَر الشّهابيّ بن فضل الله في ووالتعريف ": «أعن الله تعالى أنصرة الجناب الكريم » ، قال في وو التثقيف ": ولم تزل المكاتبة إليه كذلك من بعد الدولة الشّهيدية الناصرية مجمد بن قلاوون إلى آخرسنة خمس وسبعين وسبعائة ، واستقر الأميرُ بيدم الحوارزمى نائبَ السلطنة بها في ولايته الثالثة ، في الدولة الأشرفية «شعبان بن حسين» فاستقر رسم المكاتبة إليه : «أعز الله تعالى أنصار المقر الكريم» على الرسم المتقدة م ، والعلامة الشريفة إليه «أخوه » وتعريفه «نائب السلطنة على الرسم المتقدة م ، والعلامة الشريفة إليه «أخوه » وتعريفه «نائب السلطنة الشريفة بالشام المحروس » ، قال في وو التثقيف " : «أو كافل المملكة الشامية المحروسة » ولا يقال في نُعُوته : كافل السلطنة ،

الثانى \_ نائب قلعة دِمَشْق . ورشُمُ المكاتبة إليه « صدرَتْ هذه المكاتبة إلى المجلس العالى» على ماتقدم رسمه . والعلامة « والده » . قال فى و التثقيف " : ثم آستقرت المكاتبة إليه « السامى » بالياء : لأنه طبلخاناه ، والعلامة الشريفة له الاسم . وتعريفه « نائب القلعة المنصورة بدمشق المحروسة » .

الثالث ـ حاجب الحُجَّاب بها ، ورسم المكاتبة إليه : « أدام الله تعالى نعمة المجلس العالى » على ما تقـدم رسمُه ، والعلامة الشريفة له « والده » وتعريفه «أمير حاجب بالشام المحروس» .

# الضــــرب الثــانى (مَنْ بأعمال دمشق من تُواب المُدُن والقِلَاع، وهم خمسة نواب )

الأول — نائب مِمْص ، قال فى " التثقيف " : كان يكتَبُ إليه نظير نائب الكَرَك ، يعنى « أدام الله تعالى نعـمة المجلس العالى» والعلامة الشريفة له «والده» للكان من مقـدمى الألوف بالشام ، ثم آستقر من أمراء الطباخاناه ، وآستقرت مكاتبته «صـدرَث هذه المكاتبة إلى المجلس السامى» فيما أظن ، وقد تقدّم رسمها . والعلامة الشريفة له الآسم الشريف، وتعريفه «النائب بحمص المحروسة» .

الشانى ــ نائب الرَّحْبة ، وقد تقدّم فى الكلام على المَسَالك والممالك أنه كان من حقّها أن تكون من مضافات حَلَب ، ورسم المكاتبة إليه «صدرتُ هذه المكاتبة إلى المجلس العالى» على ما تقدّم رسمُه ، والعلامة الشريفة له «والده» وتعريفه «النائب بالرَّحْبة» .

السالث \_ نائب بَعْلَبَكَ ، قال فى و التنقيف " إن كان من أمراء الطبلخاناه فكاتبته «صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامى» والعلامة له الآسم الشريف ، وإن كان من العَشَرات ، فالمكاتبة إليه « يعلَمُ مجلسُ الأمير » والعلامة له الآسم الشريف وتعريفه « النائب بَعْلَبَكَ المحروسة » ،

الرابع - نائب مضياف ، وقد تقدّم فى الكلام على المَسَالك والمالك أنها كانتُ مُضافةً إلى طرابُلُسَ فى جملة قلاع الدَّعُوة ، ثم آستقرّت فى مُضافاتِ الشام ، ورسم المكاتبة إلى المجلس السامى » والعلامة الشريفة له الأسم الشريف ،

الخامس — نائب القُدْس الشريف ، وهو ممن استُحدِثْ نيابتُه في الدولة الأشرفية «شعبان بن حسين» في سنة سبع وسبعين وسبعائة ، وكانت قبل ذلك ولاية وهو طبلخاناه، وربما أضيف إليه نظر الحرمين : حَرَم القُدْس، وحَرَم الخليل عليه السلام ، ورسم المكاتبة إليه « صدرتْ هذه المكاتبة إلى المجلس العالى» ، والعلامة « والده » وتعريفه «النائب بالقُدْس الشريف» ،

قال فى وو التثقيف " : وكان قد آستقر بأماكن تُذكر من البلاد الشامية نُواب، وآستقرت مكاتبة كلِّ منهم : إن كان مقدما «صدرت » و «العالى » والعلامة «والده » . وإن كان طبلخاناه «السامى » بالياء والعلامة الاسم الشريف ، وهى تَدْمُر، والسَّخْنة ، والقرْيتان ، وسَلَمْيَة ، قال : ثم بطل ذلك ، ثم قال : ومن النُواب بالقلاع الشاميَّة جماعة لم تجرِ لهم عادة مكاتبة عرب المواقف الشريفة ، ولا تصدر ولا يتُهم من الأبواب الشريفة ، بل نائب الشام مستقلٌ بذلك ، وهم ، نائب عَبْلُونَ ، ونائب صَرْخَد ، ونائب الصَّبية ، ونائب شَقِيف أَرْنُون ،

قال : وممن كُتِب إليه أيضا وليس بنائب ولا وال جمال الدير يوسفُ شاه الأتابك بمِصْياف فى سنة أربع وسبعين وسبعائة على يَدِ نافِع بن بَدْران ، ورسم ماكتب به إليه «أدام الله تعالى نعمة المجلس العالى» وكُتِب فى ألقابه «الأتابِكى» ماكتب تعريفُه «يُوسُف شاه الأتابك» ، قال : والظاهر أن العلامة «والده» .

#### النيابة الثانيية (نيابة حَلَب)

والمكاتَبُون بها عن الأبواب السلطانية أيضا على ضربين :

### الضرب الأوّل (مَنْ بمدينة حَلَبَ، وهم ثلاثة)

الأول — النائبُ بها ، وهو من أكابر مقدَّمى الأُلُوف ، ورسم المكاتبة إليــه «أعزَّ الله تعالىٰ نُصْرةَ الجناب الكريم » على ما تقــدّم رسمُه ، والعلامةُ الشريفة له «أخوه» وتعريفه «نائب السَّلْطنة الشريفة بحلب المحروسة» .

الشانى – نائب القَلْعـة بها ، ورسمُ المكاتبة إليه « صـدرتُ هـذه المكاتبةُ إلى المجلس السامى» على ما تقـدم رسمه ، والعلامة له الآسم الشريف ، وتعريفُه «نائب القلعة المنصورة بحَلَبَ المحروسة» .

الثالث – حاجب الحُجَّاب بها . ورسم المكاتبة إليه « صدرتُ هذه المكاتبةُ إلى المجلس العالى» . والعلامة «والده» وتعريفُه «أمير حاجب بحلَبَ المحروسة» .

#### الض\_رب الشاني

( مَنْ بأعمال حَلَبَ من النواب ، وهم أحد وعشرون نائبا )

الأوّل — نائب الْبِيرةِ . ورسم المكاتبة إليـه « المجلس العــالى » . والعلامة الشريفة «والده» وتعريفه «النائب بِالْبِيرة المحروسة» .

الثانى ـــ نائبُ قلعةِ المسلمين المعروفةِ بقلعة الرَّوم ، ورسم المكاتبة إليــه والعلامة كذلك ، وتعريفه «النائب بقلعة المسلمين المحروسة» .

الثالث ــ نائب مَلَطْيةً . ورسمُ المكاتبة إليه والعلامةُ الشريفة كذلك، وتعريفه «النائب بملَطْيةَ المحروسة» .

الرابع ـ نائب طَرَسُوس . ورسمُ المكاتبة إليه «صدرَتْ هذه المكاتبة إلىٰ المجلس العالى» والعلامة «والده» وتعريفه «النائب بطَرَسُوسَ» .

الخامس — نائب أذَنَة . ورسم المكاتبة إليه والعلامة له كذلك ، وتعريف «النائب يأذَنَهَ المحروسة» .

السادس ــ نائب الأَبْلُسْتَيْنِ . ورسمُ المكاتبة إليه والعلامة الشريفةُ له كذلك، وتعريفه « النائب بالأَبْلُسْتَيْنِ المحروسةِ » .

السابع — نائب بَهَسْنیٰ . ورسم المكاتبة إليه « صـدرَتْ هـذه المكاتبة إلىٰ المجلس السامِی » والعلامة له « والده » وتعريفه « النائب بَهَسْنیٰ المحروسةِ » .

قال في <sup>وو</sup> التنقيف " : ولم يُعَلِّم لأحد من أرباب السيوف قديمًا « والدُه » مع «الساميّ» بالياء غيره .

<sup>(</sup>۱) أي «المجلس العالى» و «والده» مثل الذي قبله •

<sup>(</sup>٢) صوابه بهذا الضبط قال في المعجم « والعامة تقوله بتشديد الياء وكسر الطاء » · وقال في القاموس « وتشديده لحن » ·

الشامن — نائب آياس ، وهو المعبَّر عنه بنائب الفتوحات الجاهانيَّة ، قال في ووالتثقيف" : إن كان مقدّما فالمكاتبة إليه بنسبة مكاتبة نائب البيرة ، فيكون رسم المكاتبة إليه «صدرتُ هذه المكاتبة إلى المجلس العالى» والعلامة «والدُه» ، وإن كان طبلخاناه فيكون «صدرتُ هذه المكاتبة إلى المجلس السامي » والعلامة الاسم ، وتعريف بكل حال «النائب بآياس» أو «النائب بالفُتُوحات الجاهائيّة المحروسة » ،

التاسع — نائب جَعْـبَر. ورسم المكاتبة إليـه على ما ذكره في وو التثقيف " « هذه المكاتبة إلى المجلس السامى » والعلامة الآسم، وتعريفُه « النائب بقلعة جَعْبَر المحروسـة » .

العـاشر — نائب عَيْنتابَ . ورسم المكاتبة إليه على ما فى وو التثقيف " « يعْلَمُ على الله المير » والعلامةُ الآسم، وتعريفُه «النائب بَعْينتاب المحروسة» .

قال فى ود التثقيف ": ورأيت بخطِّ القاضى ناصر الدين بن النَّشائى أن مكاتبته الاَسمُ و «السامى» بغيرياء . ثم قال : وما تقدّم هو ما اَستقرّ عليه الحالُ آخرا . قال : وقد يكون ذلك لأنه كان بها أميرُ طبلخاناه ، وتعريفه « النائب بَعْيْتِنابَ» .

الحادى عشر — نائب دَرْنْدة . قال فى والتثقيف ": إن كان طَبْلَخاناه فـ «السامِي» بغيرياء ، وإن كان عشرةً فـ «مجْلِس الأمير» والعلامةُ الاَسمُ بكل حالٍ ، وتعريفه «النائب بَدَرَنْدة» .

الشانى عَشَر — نائب القُصَـيْر ، قال فى و التثقيف ": ورسم المكاتبة إليـه «يعلَمُ مجلِسُ الأمير» والعلامة الآسم، وتعريفه «النائب بالقُصَيْر» .

<sup>(</sup>۱) تقدم للؤلف في ص ۱۳۳ ج٤ أن قال بفتح الهمزة المدودة. وقال صاحب القاموس «كسحاب».

الشالث عشر — نائب الرَّاوَنْدان . ورسم المكاتبة إليه كمثل نائب القُصَيْر ، وتعريفه « النائب بالرَّاوَنْدانِ » .

الرابع عشر — نائب الرَّهَا ، قال فى <sup>90</sup> التثقيف " : جرت العادةُ أن يكون نائبُها طَبْلَخَانَاه ، فتكون مكاتبته « السامى » بغيرياء ، والعلامة الاَسم ، ثم قال : وقد السيقة فى الأيام المنصوريَّة فى سنة ثمان وسبعين وسبعائة مقدَّمَ ألف ، فقد يكتب إليه نظير نائب البيرة وقلعة المسلمين ، يعنى فتكون مكاتبته «صدرَت » و « العالى » ، والعلامة « والدُه » وتعريفه بكل حال « النائب بالرُّهَا » ،

الخامس عشر — نائب شَيْزَر . قد ذكر فى والتثقيف" أن مكاتبته «هذه المكاتبة إلى الحبلس السامي » فتكون العلامة الاسم ، وتعريفه « النائب بشَيْزَر » .

السادس عشر — نائب كَرْكَر . ورسم المكاتبة إليه على ماذكره في ود التثقيف " « يعلم مجلِسُ الأمير » فتكون العلامة الآسم ، وتعريفُه « النائب بكَرْكُرَ » .

السابع عشر — نائب الكَخْتا . ورسم المكاتبة إليه كذلك ، وتعريفه « النائب بالكَخْتَا » .

الشامن عشر ــ نائب بَغْراسَ . ورسم المكاتبة إليه كذلك ، وتعريفه « النائب سَغْرَاس » .

التاسع عشر — نائب الشَّغْر وَبَكَاسَ . ورسم المَكِاتبة إليـه كذلك، وتعريفه « النائب بالشَّغْر وبَكَاس » .

العشرون ــ نائب الدَّرْ بَسَاك ، ورسم المكاتبة إلىـ كذلك ، وتعريف « النائب بالدَّرْ بَساك » .

الحادى والعشرون — نائب إسفَندُكار . ذكر فى " التثقيف " أن رسم المكاتبة إليه كذلك ، ثم قال فى "التثقيف" لكنّى رأيتُ بخط القاضى ناصرالدين بن النّشائى أن مكاتبته الآسم و «السامى» بغير ياء، يعنى « هذه المكاتبة إلى المجلس السامى» . قال : وما يبعُدُ أنه كان إذ ذاك طبلخاناه ، والمستقرّ عليه الحال ما تقدّم .

قلت: وقد ذكر في " التثقيف " ستّ قِلَاع آستجدّت مكاتبة نُوابها بعد ذلك ، ولم يذكر رسم المكاتبة إليهم : وهم نائب حَجَر شُعْلان ، ونائب كُومى ، ونائب قلعة كولاك ، ونائب قلعة بارى كُرُوك ، آستجدّت مكاتبته في سسنة ستين وسبعائة ، ونائب قلعة كاورًا ، آستجدّت مكاتبته في سسنة تسع وستين وسبعائة ، ونائب كِرْزَال ، آستجدت مكاتبته في سنة سبع وسبعين وسبعائة ، ولم يذكر رسم ونائب كِرْزَال ، آستجدت مكاتبته في سنة سبع وسبعين وسبعائة ، ولم يذكر رسم المكاتبة إليهم ، والذي يظهر أن رسم المكاتبة إلى كل منهم « يعلمُ مجلسُ الأمير » والعلامة الأسم ، والتعريف «النائب بفُلانة » ، وحينئذ فيكون المكاتبون من نواب أعمال حلب سبعة وعشر بن نائبا .

#### النيابة الثالثين (نيابة طرابُلُس)

والمكاتَبُون بها عن الأبواب السلطانية أيضا على ضربين :

### الضرب الأوّل (من بمدينة طرابُكُسَ ، وهم آثنارن)

الأقل – نائبُ السلطنةِ بها؛ ورسمُ المكاتبة إليه : «ضاعف اللهُ تعالىٰ نعمةَ الجناب العالى » على الرسم المتقدّم ، والعلامة «والده » وتعريفه « نائب السلطنة الشريفة بطرأبُلُس المحروسة » ،

الثانى ــ الحاجب بطَرَابُلُس . ورسم المكاتبة إليه «صدرتْ » و «العالى » . والعلامة «والدُه» وتعريف «امير حاجب بطرابُلُس المحروسة» . وليس بطرابُلُس قلعة فيكتب إلى نائبها .

## الضــــرب الشانى (مَنْ باعمال طرابُلُس من النوّاب، وهم صنفان)

#### الصينف الأول

( نُوّاب قِلاع نَفْس طرابُلُس، وهم سبعة نُوّاب )

الأوّل ــ نائب الَّلاذِقيَّة . ورسم المكاتبة إليه « السامى » بغيرياء . والعلامة الاسم ، وتعريفه « النائب باللَّاذِقيَّة » .

الشانى ــ نائبُ صَهْيُون . ورسم المكاتبة إليه « يعلم مجلس الأمير » . والعلامة الأسمُ ، وتعريفه « النائب بصَهْيُونَ » .

الشالث \_ نائب حِصْن الأكرادِ . ورسم المكاتبة إليه كذلك ، وتعريف « النائب بجِصْن الأكرادِ » .

الرابع \_ نائب بَلاَطُنُسَ . ورسم المكاتبة إليـه كذلك ، وتعريفـه « النائب ببلَاطُنُس » .

الخامس ــ نائب المَرْقَب . ورسم المكاتبة إليه كذلك .

السادس — نائب حِصْــنِ عَكَّار . ورسم المكاتبة إليــه كذلك ، وتعريفــه « النائب بحصن عَكَّار » .

# الصِّدنف الثاني (نُوَّاب قلاع الدَّعْوة المضافة إلى طرابُلُس)

وهى : قِلاعُ الإسماعيلية الذين يُسَمُّون أنفسهم بأصحاب الدعوة الهادية . وكانت سبع قلاع فأضيفَتْ مِصْيافُ منها إلى دِمَشْقَ على ما تقدم في الكلام على المسالك والممالك ، وبق من مُضافات طرابُلُس ستُّ قلاع ، وهي الكهْف ، والمَيْنَقَةُ ، والعُلَيْقة ، والقَدَمُوس ، والخَوَابي ، والرُّصَافة ، ومكاتبة كلِّ منهم «ويعلم مجلسُ الأمير» والعلامة الاسمُ ، وتعريف كلِّ منهم «النائبُ بفلانة» .

# النيابة الرابع\_ة (نيابة حَاةً)

والمكاتَبُون بها ضربٌ واحد بمدينة حماةَ خاصَّةً ، وهما آثنان :

الأول — نائبُ السلطنة بها . وقد تقدّم فى أوائل هذا الطّرَف أنها كانت بيد بَقاياً بنى أيُّوبَ ، يطلَقُ عليهم فيها لفظ السلطنة ، يتولَّوْنها من ملوك مصر إلى أن كان آخِرَهم الأفضلُ مجمد بن المؤيد عماد الدين إسماعيل فى الدولة الناصرية مجمد آبن قلاوون، ثم صارت نيابة بعد ذلك يتداوله النوّاب نائباً بعد نائب ، ورسم المكاتبة إلى نائبها «ضاعف الله تعالى نعمة الحناب العالى» والعلامة «والده» وتعريفه «نائب السلطنة الشريفة بجماة المحروسة » .

الشانى ــ الحاجب بها . ورسم المكاتبة إليه «صدرت هــذه المكاتبةُ إلى المجلس السامى» . والعلامة الآسمُ ، وتعريفه « الحاجب بحماةً المحروسة » .

قال فى ود التثقيف ": ولم يكن بها قلعة ُ فيكُتُب إلى نائبها . قلت : وليس بأعمالها نوابُ فيكتب إليهم إنما بها وُلاةً يكاتبُون عن نُوابها .

# النيابة الخامسية (نيابة صَـفَدَ)

والمكاتبون بها ضَرْبٌ واحد أيضا، وهم مَنْ بالمدينة خاصَّةً وهم ثلاثة :

الأوّل \_ نائبُ السلطنة بها . ورسمُ المكاتبة إليـه «ضاعفَ الله تعالىٰ نعمةَ الحناب العالى » . والعلامة «والده» . وتعريفه «نائب السلطنةِ الشريفةِ بصَـفَدَ المحروسـة » .

الشانى ــ الحاجبُ بها . ورسم المكاتبة إليه «صدرَتْ هذه المكاتبةُ إلى المجلس السامى» . والعلامةُ الآسمُ . وتعريفُه «الحاجب بصَفَدَ المحروسةِ» .

قلت : ولم يكن بأعمالها نُوّاب فيكاتَبُون عن الأبواب السلطانية ، بل بها وُلاةٌ يكاتَبُون عن نائبها خاصَّةً كما تقدّم في حَمَاةً .

# النيابة السادسية (نيابة غَزَّةً)

والمكاتَبُون بها أيضا ضربٌ واحدً، وهم مَنْ بالمدينة خاصَّةً ، وهما آثنان :

الأول — النائبُ بها . وقد تقدّم فى الكلام على المَسَالك والمالك أنه إن آجتمع له البلاد الساحليّة والجبليّة ، عُبِّر عنه بنائب السلطنة ، و إن قُصِر أمره على البلاد الساحلية فقط ، عُبِّر عنه بمقدّم العسكر وكان تحت أمر نائب دِمَشْق ، و بكل حال فإنّ رسم المكاتبة إليه « أدام الله تعالى نعمة الجناب العالى» والعلامة «والده» . ثم إن أضيف له الجهتان قيل في تعريفه « مقدّم العسكر المنصور بغزّة » .

الشانى ـــ الحاجب بها . ورسم المكاتبة إليه «يعلم مجلسُ الأمير» . والعلامة الأسم ، وتعريفه «الحاجبُ بغزّة المحروسة» .

قلت : وليس بعَمَلها نُوَاب ، بل وُلاَةً يكاتَبُون عن نائبها أو مقدّم العسكر بها . إلا أنه قد آستُجْدِث فى أواخر الدولة الظاهرية « برقوق » مكاتبةُ كاشف الرَّمْلة ، وآستقرّت مكاتبته « صدرَتْ هذه المكاتبةُ إلى المجلس السامى» . والعلامة الاسم ، وتعريفه «الكاشف بالرَّمْلة» .

## النيابة السابعية (نيابة الكرك)

والمكاتبُون بها مَنْ بالمدينة خاصَّةً، وهما آثنان:

الأول — نائبُ السلطنة بها . ورسم المكاتبة إليـه «أدامَ الله تعالى نعمةَ المجلس العالى» . والعلامةُ والده» ، وتعريفه «نائبُ السلطنة الشرَيفة بالكَرك» .

الثانى \_ والي القلعة بها . ورسمُ المكاتبة إليه « هـذه المكاتبةُ إلى المجلس الثانى \_ والعلامة الآسمُ ، وتعريفه «والي القلعةِ المنصورة بالكَرَكُ المحروس» . والعلامة الآسمُ ، وتعريفه «والي القلعةِ المنصورة بالكَرَكُ المحروس» . قلت : ولم يكن بها حاجبُ يكاتبُ ولا بأعمالها نُوَاب، بل وُلاَةً يكاتبُون عن النائب بها خاصَّةً .

### النيابة الثامنية (نيابة سِيسَ)

وقد تقـــتم فى الكلام على المسالك والممالك أنها مما آســتجد فتحه فى الدولة الأشرفية «شــعبان بن حسين» وقد ذكر فى «التثقيف» أن مكاتبة النائب بها كانت «ضاعف الله تعالى نعمة الجناب العالى» كائب طرابُلُس ومَنْ فى معناه ، هم قال : وقد صَع لى بعد هــذا أنه آستقرت مكاتبته نظير عَنَّة ، وهى «أدام الله تعالى نعمة الجناب العالى» ، والعلامة حينشذ «والده» ، وتعريفه «مقــدم العسكر المنصور بغزة» وما ذكره آخرًا هو المستقرّ عليه الحالُ إلى آخروقت ، قال فى «التثقيف» : ولم أطّلع على مكاتبة الحاجب بها ، ثم قال : وما يبعد أن يكون «عُلس الأمير» لأنه فيما أظنَّ أمير عَشرة ، قال : وإن كان طبلخاناه ، فالاسم و «السامى» بغيرياء إن كتب إليه ، ولم يكن بها نائبُ قلعة كما ذكره فى الكلام على نواب القلاع .

قلت : وهنا أمران أشار إليهما في <sup>وو</sup> التثقيف " ينبغي التُّنبُّـه لها .

<sup>(</sup>١) لعلها بسيس لأن الكلام فيها .

أحدهم إنّ القاعدة فيمَنْ عدا أكابِر النواب : كُنُوّاب القِلاع والجماب ونحوهم أنّ المكتوب إليه إن كان مقدما فرسوالده » و «صدرت » و «العالى » . وإن كان طبلخاناه فالاسم و «السامى » بغيرياء ، وإن كان عشرة ، فالاسم و «جلس الأمير » . وحينئذ فلا يتوقف مع المكاتبات السابقة ، بل يُنظَر مَنْ هو مستقر في ذلك الوقت ويكتب إليه بما تقتضيه رتبتُه ، فإنه تارة تكون عادة على النيابة طبلخاناه ثم تستقر عشرة و بالعكس ، وتارة تكون طبلخاناه يستقر فيما مقدم ألف و بالعكس ، والعبرة في ذلك بحال مَنْ هو مستقر حال الكتابة ، خلا ماهو مستقر من قديم الزمان لا يتغير مثل مكاتبة نائب بَهسْني ونحوه ،

وثانيهما – أنَّ نائب السلطنة بدِمَشْق ، ونائب السلطنة بحَلَبَ ، ونائب السلطنة أو مقدّم بطراً بُلُس، ونائب السلطنة بحَمَاةَ ، ونائب السلطنة بصَفَد ، ونائب السلطنة أو مقدّم العسكر بغَزَّة ، ونائب السلطنة بالتَّرك ، ونائب السلطنة بالقُـدُس الشريف يكتب اليهم في جليل كلِّ أمر وحقيره من المهمات السلطانية وخَلاص الحقوق وغيرها .

أما من عداهم مر.. نُواب القلاع والنُّواب الصغار الذين بأعمال هذه الممالك والحُبَّاب، فإنه لا يكتب إليهم إلا في المهمَّات والأمور السلطانية : إما في مثال شريف مفرد لأحدهم ، أو في مطلق شريف عام لجميعهم أو لبعضهم ، وكذلك في البُشري بوفاء النيسل ، فإنه يكتب إلى كلِّ واحد منهم مثالٌ بمفرده ، خلا الحُجَّاب فإنه لا يكتب إليهم بذلك .

### النــــوع الشانى (ممَّن يكاتَبُ بالممالك الشاميَّة أربابُ الأقلام، وهم صنفان ) الصـــنفُ الأوّل (أربابُ الوظائف الدِّيوانيــة)

والذى يكاتَبُ منهم بالبلاد الشامية الوزيرُ بدِمَشْقَ ، أو ناظرُ النَّظَّار القائمُ مَقَامه ، حيث لم يُصَرِّح له بالوزَارة .

أما الوزير بدمشي ، فقد ذكر في وو التعريف "أنه كتب للصاحب عن الدين أبي يعلى حمزة بن القلاقسي « الجنب » لجلالة قدره ، وسابقة خدّمه ، وعناية مَنْ كَتَب إليه بذلك ، وأن الذي آستقر عليه الحال للوزير بالشام « المجلس العالى » بالدعاء . كا كتب للصاحب « امين الدين » أمين الملك في وزارته في الأيام الناصرية « محمد بن قلاوون » «ضاعف الله تعالى نعمة المجلس العالى، القاضى، الناصرية « محمد بن قلاوون » «ضاعف الله تعالى نعمة المجلس العالى، القاضى، الوزيري"، الأجلّى"، الكبيري ، العالمي ، العادلي ، المؤيدي ، الأوحدي ، القوامي ، النظامي ، المدبّري ، الماجدي ، الأقيري ، الأمراء ، كبير الؤساء ، بقيّة الإصحاب والمسلمين ، سيّد الوزراء في العالمين ، رئيس الأمراء ، كبير الؤساء ، بقيّة الإصحاب ، مَلاذِ الكُتّاب ، عَماد الملّه ، خالصة الدوله ، مُشير الملوك والسلاطين ، ولى أمير المؤمنين » . والدعاء ، ثم « صدرت » . والعلامة « أخوه » . وتعريفه « مدبّر المحالك الشريفة بالشام المحروس » .

قال : ولم يكتب لأحد بذلك بعدَهُ ولا قَبْلَه . ثم قال : وآستقر في الدولة الناصرية حَسَنِ، الصاحبُ فحرُ الدين بن قروينة وزيرًا بالشام أيضا على قاعدة جَده لأمّه، أمين الدين المذكور . ولم أعلم ما كُوتِب به : هل كما كُتِب لحدّه المذكور أودُونَه؟ .

 <sup>(</sup>١) ف ''التعريف'' القلانسي .
 (٢) ساقط من ''التعريف'' ولعله من الناسخ .

وأما ناظر النظار، فقد ذكر في والتثقيف" أن المكاتبة والسه «حرس الله تعالى عَدْدَ المجلس العالى، القضائي"، الكبيريّ، العالميّ، الفاضليّ، الكامليّ، الأوحديّ، الرئيسيّ، الأثيريّ، القواميّ، النظّاميّ، المنظّديّ، المتصرِّفِّ، العلّاميّ، مجدالإسلام والمسلمين، سيّد الرؤساء في العالمين، أوحد الفضلاء، جلال الكُبراء، مُجبَّة المُكتّاب، صفوة الملوك والسلاطين، خالصة أمير المؤمنين»، والدعاء ثم «صدرتُ»، والعلامة الاسم، وتعريفُه «ناظر النظر النظّار بالشام المحروس».

قال في ° التثقيف" : وهذا هو الذي ٱستقرّ عليه الحال إلىٰ آخرِ وقت .

#### الصــــنف الثانى ( القضاةُ والعلماءُ )

قد ذكر في التعريف ": أن المكاتبة لقاضى القُضَاة الشافعي بالشام بده المجلس العالى» ولم يذكر صورتها ، قال في والتثقيف ": والذي كُوتِب به الشيخ تق الدين السُّبكي رحمه الله ، وهو قاضى القُضاة بالشام: «أعز الله تعالى أحكام المجلس العالى القاضوي "، الكبيري "، العالمي "، الأفضلي ، الأكلي ، الأوحدي ، البليغي ، القاضوي "، المُفيدي "، التَّجيدي "، القُدوي "، الحُقق "، الحقق "، الإمامي ، الأصيلي ، الموقق "، الحاكمي ، القلاني بحسال الإسلام والمسلمين ، شرف العلماء العاملين ، الموقق "، الحاكمين ، فو المدرسين ، فو المدرسين ، فو المدرسين ، فو المدرسين ، مفتى المسلمين ، وتعريفه «قاضى القضاة والدعاء ثم «صدرت هذه المكاتبة » ، والعلامة «أخوه » ، وتعريفه «قاضى القضاة بالشام المحروس» .

ثم ذكر فيما بعد أنه كان يُحْتَب في نُعُوته: «صدْرُ الشام، معزَّ السنة، مؤيِّد الملَّة» قال في وو التثقيف " وكانت مكاتبتُ ه « شمسُ الشريعة ، رئيسُ الأصحاب، لسانُ المتكلمين » ، ولم يعيِّن مكانها ، قال : وكُتِب بذلك إلى ولده قاضى القُضاة تاج الدين السبكي ، وهو قاضى القضاة بالشام غير مرَّة ، ثم زيد في ألقاب أخيه الشيخ بهاء الدين عند استقراره في القضاء بالشام مكانه بعد القاضوى « الشَّيخى» وبعد المحقق « الوَرَعِيّ ، الخاشِعيّ ، الناسِكيّ ، الإماميّ ، العَلَّميّ ، الأصيليّ ، العَريق » ، وزيد في تعريفه بعد جَلال الحكام « بَرَكَةُ الدولة » ،

### النــــوع الشالث ( ممن يكاتَب بالبلاد الشاميـــة العُرْبان )

قد تقدّم فى الكلام على أنساب العَرَب فى المقالة الأولى، فيما يحتاجُ إليه الكاتبُ أنَّ عرب الشام عِدَّةُ بطون من عِدّة قبائل ، وقد قال فى <sup>وو</sup>التعريف" : إنهم جُلُّ القوم وعينُ الناس، لاعنايةَ لللوك إلا بهم، ولا مُبالاة بغيرهم .

ونحن نذكر هنا ما يتعلُّق بالمكاتبات إلىٰ أُمَراثيم ومشايخِهم خاصَّةً .

#### البطن الأوّل (آلُ فَشْـــل من آل رَبِيعــةً )

وقد تقدّم أنهم من طَيِّئ ، من كَهْلانَ ، من العاربة ، قال في و التعريف ": وآلُ فضْل منهم همُ الذين في نَعْر العدُّق، ولهم العَديدُ الأكثر، والمالُ الأوْفَر ، قال : وقد صاروا الآنَ أهـلَ بيتين : بيت مُهَنَّا بن عيسىٰ ، وبيت فَضْل بن عيسىٰ ،

قال : وهم فى جِوَار الفُرَات . ولذلك يُضاعَف إكرامُهـم ، وتُوفَّر لهم الإقطاعاتُ وتُسنىٰ . والإمرةُ الآنَ منهـم فى بيت مُهنَّا بن عيسىٰ . وهو المعبَّر عنه بأمير آل فضل . وقد ذكر فى و التثقيف "أنه كان فى زمانه قارا بن مهنا، ثم كان فى الدولة الظاهرية « برقوق» مجمدنعير بن حيار بن مُهنَّا بن أعيى بن مُهنَّا بن ماتِع بن حَديثة آبن عُقْبة بن فَضْل بن رَبِيعة ] ، ثم آستقر بعده فى الدولة الناصرية « فرج» آبنه العجل ، وهو المستقر إلى الآن .

قال في "التعريف": ورسمُ المكاتب إلى الأمير منهم «أدام اللهُ تعالى نعمة المجلس العالى الأميري" » بألقابٍ جليلةٍ معظّمة مفخّمة ، وذكر في "التثقيف" أنّ رسم المكاتبة إليه «أدام اللهُ تعالى نعمة المجلس العالى الأميري" ، الكييري" ، العالمي ، المجاهدي" ، المؤيّدي" ، الأوحدي ، النصيري" ، العوّني" ، المُمامي ، المقدّمي ، الطهيري" ، الأصيل " ، الفلاني " ، عنّ الإسلام والمسلمين ، شرفٍ أمّراء العُربان الطهيري" ، الأصيل " ، الفلاني ، عنّ الإسلام والمسلمين ، شرفِ أمّراء العُربان في العالمين ، نصرة العُراة والمجاهدين ، مقدّم العساكر ، كَهْف المِلّة ، ذُخر الدولة ، في العالمين ، فهير الملوك والسلاطين ، حسام أمير المؤمنين » ، ثم الدعاء و «صدرت هذه المكاتبة » ، والعلامة «أخوه» ، وتعريفه «فُلَان بن فلان» .

قال فى و التعريف "أما من هو نظيره أو مُدانِيه وعَدَنْه الإمرةُ ، فرسمُ المكاتبة إليه : «صدرَتْ هذه المكاتبةُ إلى المجلس العالى» ومَن دونه «السامى الأميرى» . قال : ولكلّ هؤلاء العلامةُ الشريفة «أخوه » ولمَنْ دون هؤلاء «السامى الأمير» والعلامة الشريفة الاسمُ الشريف .

وقد ذكر فى و التثقيف "أسماءَ جماعةٍ من أكابر بيت مُهَنَّا بن عيسى، و بيت قَصْل بَن عيسىٰ وذكر لكل منهم رسمَ مكاتبة .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل . والتصحيح بمـا تقدم للؤلف في ج ٤ من هذا المطبوع ص ٢٠٨ .

فأما بيت مهنا المذكور، فهم خمسة :

الأوّل منهم - عَسَّافُ بن مُهَنَّا ، ورسم المكاتبة إليه : «هذه المكاتبة إلى المجلس السامِي، الأميرِ، الأجلِّ، الكبير، الغازى، المجاهِدِ ، المؤيِّد، الأوحد، الأصيل؛ فلان الدين، مجد الإسلام، بَهَاءِ الأنام، فَخَرْ القبائل، زَيْن العشائر، عماد الملوك والسلاطين» والدعاء ثم «صدرَتْ» والعلامة «والده» وتعريفه آسمه .

الشانى – عَنْقَاء بنُ مَهَنَّا أَخُو عَسَّاف . مثله في المكاتبة على السواء .

ِ الثالث ــ زامِلُ بن مُوسىٰ بن مُهَنَّا ، «صدرتْ » و «السامى» . والعـــلامة «والده» وتعريفه آسمهُ .

الرابع – محمد بن حيار بن مهنا : وهو نُعَيْر، مثل عَمَّيه :عَسَّاف وعَنْقاء .

الخامس — على بنُ سليمان بن مُهَنّا . ذكر أنه كان يكاتَبُ بـ «بالسامى» بالياء . والعلامة الآسم . وذكر أنّ أخاه عَوّادا لم يُعْلَمْ أنه كُوتِب عن الأبواب السلطانية .

+ +

وأمّا بيتُ فضل، فذكر منهم مُعَيْقِل بن فَضْل، وقال : إن رسمَ المكاتبة إليه «السامى» بالياء ، والعلامة «والدُه» ، ثم قال : ولم يكاتب الآنَ من بَى فَضْل غيره ، فإن أخويه : سَيْفًا وأبا بكركانا يُكاتبانِ عن الأبواب الشريفة ، ثم تُوفِّيًا إلى رحمة الله تعالى ، ولم يَبْقَ من أكابر بنى فضل غيره هو وأولاد أخويه ، لكنهم لم يكاتبوا بشيء ، فإن آتفق أن يكاتب أحدُّ من أولاد أخويه المذكوريْنِ أو من أولاد مُها ، مثل أولاد فَيَّاض ، وبقية أولاد حيار ورُميثة بن غُمَر بن موسى ونحوهم ، فأعلاهم الأسم و «السامى» بغيرياء ، وأدناهم الاسم و «مجلسُ الأمير» ،

### البطن الثانی (آلُ مِرا)

قد تقدّم فى الكلام على أنساب العرب فيا يحتاج إليه الكاتب، فى المقالة الأولى، أنَّ مِرَا وفضلًا أخوان ، قال فى " التعريف" : ومنازلهم بلاد حَوْران ، وقد ذكر فى التثقيف " أن الإمرة فى زمانه كانت مقسومة نصفين بين عَنْقاء بن شَطىٰ أبن عُمْرو بن نُونة ، ثم قال : ومكاتبة كلَّ منهما «صدرت» و «السامى» ، والعلامة «والدُه» وتعريفه «فلان بن فلان» .

# البطن الشالث (آلُ عليٍّ )

وقد تقدّم فى الكلام على الأنساب أنهم من آلِ فضل . قال فى "التعريف" : وإنما تَزَلُوا غُوطة دمشقَ حيثُ صارت الإمرةُ إلى عيسى بن مُهناً ، وبقى عيسى جارَ الفُرات فى تَلَايِب التّتَار ، قال فى " التعريف" : ورسم المكاتبة إلى أميرهم «صدرتُ هـذه المكاتبةُ إلى المجلس السامى الأميرى » ، والعلامةُ الشريفة «أخُوه » ، وقد ذكر فى " التثقيف " أن أميرهم فى زمانه كان عيسى بنَ رَمْلة بن جَمَّاز ، وقال : إن رسم المكاتبة إليه كها ذكر فى " التعريف " وهى : «صدرتُ» ، وتعريف " وهى : «صدرتُ» و «السامى» لكنه ذكر أن العلامة «والده» ، وتعريفه «فلان بن فلان» .

# البطن الرابسع (بنومهديتًا)

وقد تقدم في الكلام على الأنساب أنّ منازلهم البَلقاء من مُضافات دِمَشْق . قال في وو التعريف : والإمرة فيهم في أربعة ، رسم المكاتبة إلى كلّ منهم «مجلس الأمير» . وذكر في وو التنقيف "أنها كانت في زمانه باسم بدو بن ذؤيب بن سعيد آبن محفوظ العقيسي ، وسعيد بن نجرى بن حسن العقيسي ، وزامِل بن عُبيد بن محفوظ العقيسي ، ومحمد بن عبّاس بن قاسم بن محمد بن راشد العسرى ، وأن مكاتبة كل منهم « مجلس الأمير » كما تقدم في وو التعريف " ، ثم قال : ومَنْ كان معه نصفُ الإمرة منهم ، كانتُ مكاتبة الأسم و «السامى» بغيرياء ؛ وتعريف كلّ منهم «فلان بن فلان» ،

#### البطن الخامس (بنوعُقْبَـةً)

وقد تقدّم في الكلام على الأنساب أن مَرْجِعَهم إلى جُذَام، وأنَّ منازلهم الكرك والشَّوْبك. قال في ووالتعريف": ورسم المكاتبة إلى أميرهم مثلُ أمير آلِ مِراً وكذلك رسم المكاتبة إلى أقاربه كرشم المكاتبة إلى أقارب أميرالِ مِراً أيضاً وتكونُ مكاتبة أميرهم «صدرت » و «السامي» ، ومكاتبة أعيان أقاريه «السامي الأمير» ولمكاتبة أعيان أقاريه «السامي الأمير» وقد ذكر في والتثقيف" أن إمرتهم في زمانه كانت باسم خاطر بن أحمد بن شطى بن عبيد ، وذكر أن رسم المكاتبة إليه الاسم و «السامي» بالياء، وتعريفه «فلان بن فلان» ولم يتعرض لأقربائه ،

<sup>(</sup>۱) في ج ٤ ص ٢١٣ من هذا المطبوع «آبن ذئب بن محفوظ العنبسي» ويظهر أنها هي الصواب .

 <sup>(</sup>۲) الذي تقدّم هناك «بحرى» بالباء والحاء .

#### البطن السادس (جَـــرْم)

وقد تقد م في الأنساب أن مَرْجِعَهم إلى طَيِّ ، وأن منازلهم ببلاد غَرَّة ، وقد ذكر في " التعريف" أن إمْرتَهُم في زمانه كانت باسم فَضْل بن حجى ، وذكر أن رسم المكاتبة إليه « مجلس الأمير » ، والذي ذكره في " التثقيف " أنّ لهم مُقدّما لا أميراً ، وأنه كان في زمانه على بن فضل ، وذكر أن رسم المكاتبة إليه الاسم و « السامي » بغيرياء ، وهذا عَجَبُ فإنه إذا كان أميرا ورسمُ المكاتبة اليه « مجلس الأمير » فكيف يكون رسمُ المكاتبة إليه « السامي » بغيرياء وهو مقدّم ، والإمارة فوقَ التَّقُدمة بلا ريب ،

قال فى التعريف : وأما بقيّة عرب الشام، نحو زُبَيْد المَرْج، وزُبَيْد حَوْران، وخَالَد مِمْص، والمَشَارقة، وغَزيّة إذا أطاعوا، ورُزَبَيْد الأحلاف، فأجَّل كبرائهم وأشياخهم من يُحْتَب له «مجلس الأمير» . وذكر في "التثقيف" نحوه، ثم قال : هذا إن آنفرد أحد منهم بالمكاتبة، وإلا فالعادة أن يُحْتَب لكلِّ طائفة من هؤلاء مطلق شريف ، ثم قال : على أنه لم تجر العادة بمكاتبة أحد من هؤلاء القبائل، لاعلى الانفراد ولا على الاجتاع ، وهدا كلام متناقض، حيث يقول : إنَّ العادة أن يُحْتَب لكل طائفة منهم مطلق شريف ، ثم يقول : إن العادة لم تجر أم يقول : إن العادة الم تجر عكاتبة أحد منهم لاعلى الانفراد ولا على الاجتماع ، وهدا كلام متناقض ، حيث يقول : إن العادة الم تَجْرِ بمكاتبة أحد منهم لاعلى الانفراد ولا على الاجتماع .

قلت : وقد تقدّم الكلام على أنساب جميع هذه البُطُون وأما كنبها مستوفّى في الكلام على ذلك وغيره في الكلام على ذلك وغيره في كتابنا المسمّى ومنهاية الأرب في معرفة قبائل العرب".

<sup>(</sup>۱) الذي في التعريف''حمى'' ولكنها وردت في نسختنا في مواضع كثيرة ''حجى '' كما هنا . انظرج ؛ ص ۲۱۱ ، وكذلك وردت في الضوء للؤلف أنظر ص ۳۲۱ . (۲) تقدم في ج ؛ من هذا المطبوع .

## النـــوع الشالث ( ممن يكاتَبُ بالمالك الشاميَّة، التُّرْكُان )

قد تقد مذكر نسب التركان في الكلام على أنساب الأُم في المقالة الأولى . وقد ذكر في ووالتثقيف" أن التركان بهذه المملكة طوائف كثيرة ، وجماعة كبيرة ، ثم قال : وغالبهم لا يكتب إليه إلا إذا ضمّهم مطلق شريف ، فإن كتب إلى أحد من أعيانهم ، كتب إليه الاسم و «السامي» بغيرياء إن كان طبلخاناه ، وإن كان عشرة أو عشرين ، كتب إليه الاسم و «مجلس الأمير» لا غير ، ثم أخلى بياضا متسعا ولم يصرح باسم أحد منهم ، ثم ذكر في الكلام على تركان البلاد الشرقية عدة طوائف ، عد منهم الأوسرية ، وقال : هم تركان حكب ، والورسق ، وقال : وهم طوائف ، عد منهم الأوسرية ، وقال : هم تركان حكب ، والورسق ، وقال : وهم على تركان طرسوس ، ولم يتعرض لمواضع غيرهم ، وسيأتي كلامه مستوفي عند الكلام على تركان البلاد الشرقية إن شاء الله تعالى .

## ِ النـــوع الرابع ( ممن يكاتَبُ بالمــالك الشامية الأكرادُ )

وقد تقدّم ذكر نَسَبهم فى الكلام على أنساب الأمم فى المقالة الأولى . وقد ذكر فى " التثقيف" أن بهذه المملكة منهم طوائف كثيرة كالتُّرْثُكان، وأنَّ غالبهم لا يكتب اليه إلا إذا ضمَّهم مطلقُ شريف، وأنه إن كُتب لأحد من أعيانهم، كُتب له الاسم و «السامى » بغيرياء، إن كان طباخاناه، وإن كان أمير عشرة أو عشرين، كتب اليه الاسم و «مجلس الأمير» كما تقدّم فى التُرْكان من غير فرق .

#### القسم الشالث

( من يَكَاتَبُ بالبلاد الحجازية ، والمعتبر في المكاتبِين منهم ثلاثة )

الأوّل ــ أمـــير مكَّةَ المعظّمة .

وقد تقدّم فى الكلام علىٰ المسالك والممالك ذكرُ أمرائها من ٱبتداء الإِمْرة وهَلُمَّ (١) جَرًّا إلىٰ زماننا، والقائم بها الآن [حسن بن أحمد] بن عَجْلان .

ورسم المكاتبة إليه على ما ذكره في والتعريف : «أدام الله تعالى نعمة المجلس العالى ، الأميري ، الكبيري ، العالمي ، العادلي ، المؤيدي ، التَّغيمي ، النَّعيري ، النَّغيري ، النَّغيمي ، النَّغيري ، النَّغيمي ، الكافلي ، اللَّذخري ، الغوثي ، النَّعيبي ، اللَّعيبي اللَّه ، وأي اللَّه الله ، وأي اللَّه المعالمين ، الله العيبي ، اللَّه والمسلم ، والمعالمين ، الله العيبي المول والسلاطين ، الله المعالى المعالى المعالى العالى المعالى ، المعالى العالى المعالى ، المعالى العالى المعالى ، المعالى العالى المعالى ، وبعده «صدرت هذه المكاتبة الى المجاس العالى السلام والثناء وتوضح لعلمه الكريم كذا وكذا » .

ورسم المكاتبة إليه على ما ذكره في "التثقيف": «أدام الله تعالى نعمة المجلس العالى، الأميري"، الكبيري"، الشريفي"، الحسيبي، النسيبي"، العالمي، المجاهدي، المفيدي"، الأوحدي"، النصيري"، العوني"، المفيدي"، المقددي"، الظهيري"، الأصيلي، العويق"، الفلاني"، عنِّ الإسلام والمسلمين، شَرَف الأمراء الأشراف في العالمين، نُصْرة الغُزَاة والمجاهدين، كَهْفِ الملّة، عون الأمه، فَخْر السَّلالة الزاهره، زَيْن العترة

هموفي مورة عبدالراقيرير

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل والتصحيح مما تقدم للؤلف (أنظرج ٤ ص ٢٧٥) عند ذكر أمراء مكة المكرمة.

الطاهر،، بَهَاءِ العِصابة العلويَّه، جمال الطائفة الهاشِمِيَّة، ظهيرِ الملوك والسلاطين، نسيبِ أمير المؤمنين» ثم الدعاء و «صدرتٌ» .

وهـذا دعاء وصـدر يليق به ذَكره في و التعريف ": « ولا زال حَرَمُه أمينا ، ومكانهُ مَكِينا ، وشرفه يُليّض له بمجاورة الحَجَر الأسودِ عندَ اللهِ وجْها ويُضِيء جبينا ، صدرت هـذه المكاتبة إلى المجلس العالى تحمِلُ إليه سلامًا تَميل به الرّكائب، وثناء تُثني على مشكدِ الحقائب ، وشوقًا أوسق قلبَ لمن نُسُكُه مع الحبائب ، وتوضّع لعلمه الكريم» .

\* \* \*

صدر آخر : ومَتَّعه بجوار بيتِ ه الكريم ، وزاد بجميل مَسَاعِيه شرفَ نسبه الصَّمِيم ، وآنسه بقرب الحجر الأسود والرُّئن والحَطِيم ، صدرتُ هذه المكاتبةُ إلى الحبلس العالى تُهْدِى إليه سلاما ، وثناء تَطِيب به الصَّبا قبل أن تَحِلَ شِيحًا أو خُرَامى ، وتوضح لعلمه الكريم .

\* \* \*

صدر آخر : وأراه مَنَـاسِكه ، وآنس بالتقوى مَسالِكه ، وأشهدَ على عمـله الصالح بَطْحاء، وما يَنْزِله [من] الملائكه ، صدرتْ هذه المكاتبة بتحيَّاتها المباركه ، وأثنيتها التي لا تزالُ إليه بها أفئدةً من الناس سالكه، وتوضَّع لعلمه الكريم .

الئاني ــ أميرُ المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .

وقد تقدّم في الكلام على أُمرائها في المسالك والممالك من المقالة الثالثة أن إمارتها مستقِرة في بني الحُسَيْن، وأنها الآنَ في بني جَمَّاز بن شِيحة ، وأن جَدَّهم كان

<sup>(</sup>١) في التعريف ''ينير'' ·

فقيهًا بالعراق، فقدم على السلطان «صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله، فولًاه المدينة فاستقرّت فيها قدمُه ثم قدَمُ بنيه، وأنَّ القائم بها الآنَ [ ثابت بن جمّاز (۱) آبن هبة بن جماز بن منصور بن جماز بن شيحه بن نعير ].

ورسمُ المكاتبة إليــه كرسم المكاتبة إلى أمير مكة على الاختلاف السابق فى النقل عن و التعريف، والتثقيف " . فقد ذكركلٌّ منهما رسمَ المكاتبة إلى أمير مكة . ثم قال : ورسمُ المكاتبة إلى أمير المدينة كذلك .

وهذا صَدْر مكاتبة يليق به ، وهو : ولا زال فى جِوار اللهِ ورسولِه ، ومَهْبِطِ الوَحْى وُنُولُه ، ومكانٍ يُردَّد فيه من أبويه الطاهرين بين حَيْدره وبَتُوله ، صدرتُ هذه المكاتبة إلى المجلس العالى بسلامٍ يحْدُو رِكابَها، وثناء يَزِينُ فى قُبَا قِبابَها، وشوقٍ إلى رؤيته فى الروضة التى طالَكَ استسقىٰ فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم سَحَابَها، وتوضح لعلمه الكريم كذا وكذا .



صدر آخر : وزاده من الله ورسوله قُرْبا، وأكَّد له بحماية حَرَمه حُبًّا، وأبهجه كُلَّما رأى جَدَّه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقد جاور آلاً وجالس صَعْبا . صدرَتْ هذه المكاتبة إلى المجلس العالى مطربةً بالسلام ، مُطْنِبة في ثنائه المفَصَّل النّظام، وتوضح لعلمه الكريم .

الشالث - النائب باليَنْبُع.

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل؛ والنصحيح مما تقدم في ص (۳۰۱ ج ؛) عند الكلام على أمراء المدينة المنورة. (۱۳)

وقد تقدّم فى الكلام على المسالك والممالك أنها فى بَنِي حَسَنِ أيضًا . قال فى ود التنقيف ": ورسم المكاتبة إليه «هذه المكاتبة إلى المجلس السامى الأمير» . والعلامة الأسم، وتعريفه «النائب باليَنْبُع» .

أما سائر العُرْ بان بالحِجَاز فقد ذكر فى وو التثقيف "أن لَبْنِي حسن القُوّام بمكة «مجالس الأمراء» . والعلامة الآسم . ومَنْ عدا بنى حسنٍ فقد ذكر فى والتعريف" أنهم على ضربين :

الضرب الأول ــ أهل الدَّرْ بَيْنِ: المِصْرَى والشامى ، قال : وليس فيهــم مَنْ هو في عيرٍ ولا نَفِير، ولا يَحِلُّ فى ذِرْوة ولا غارِب ؛ وأجلُّ من فيهــم إذا كُتِب له « مجلس الأمير» كان كن سُور وطُوِّق، لابل طِيْلِس وتُوِّج .

الضرب الثانى \_ شُيوخ لام، وخالِد، والمُنيَفق، وعائد الحِجاز، قال: وهؤلاء من كان منهم المشارَ إليه كُتِب إليه «صدرتْ هـذه المكاتبةُ إلى المجلس السامى الأميرى » والعلامة «أخوه» ، ثم من يليهم بالسامى بغيرياء ، ثم الأعيانُ من بقيتهم «مجلس الأمير» ،

#### المُسْكِلَكُ الثَّانِي

( في معرفة ترتيب المكاتبات المقدّمة الذكر، وكيفية أوضاعها . وفيه مأخَّذَان )

المأخذ الأول \_ فى ترتيب مُتُون المكاتبات، ولا يكون إلا البنداء . أما الجواب فإنه لايتاثى فيها .

<sup>(</sup>١) أى كإمرة مكة .

#### ثم هي عليٰ ضربين :

الضرب الأول \_ ما يكتب في خَلَاص الْحَقُوق.

وهو مايكتب فيه لنُوَاب الإِسكندرية ، ونائبي الوجهين : القبلي والبَحْرى من الديار المصرية ، ووُلَاتِهِما، ونُوَاب الشام، وحَلَب، وطرابُلُس، وحماة ، وصفد ، والكرك ، ومقدم العسكر بغزّة ، من الهالك الشامية على ما تقدّم ذكره فى الكلام على مكاتبة أهل الملكة .

والرسمُ فى ذلك إذا كانت المكاتبةُ إلى نائب الشام مشلًا، بسبب قضيَّة نتعلَّق بالأمير الدَّوَادار أن يكتب : « أعزَّ الله تعالى المقرَّ الكريم » إلى آخر الألقاب والصدر ؛ ثم يكتب : «وتبدى لعلمه الكريم أن الجنابَ العالى» ويذكر ألقابه إلى آخرها «ضاعفَ الله تعالى نعمتَ عرفنا كذا وكذا» ، ويذكر مافى قصته برمَّته ، ثم يكتب : « ومرسومنا للقرّ الكريم أن يتقدّمَ أمرُهُ العالى بكذا كذا » ويأتى بما رُسِم له به إلى آخره ؛ ثم يقول : « فيحيطُ علمُه بذلك » ويكّل على ماتقدّم ، وإن كان المكتوب بسببه أميرَ عشرة مثلا، كتب بدل « عَرفنا» : « ذكر » ، وإن كان من آحاد الناس كتب بدل ذلك : «إن فلانا أنهى » ويكمل على ماتقدّم ، وهذه نسخة مكاتبة إلى نائب الشام بسبب خَلَاص حقّ :

أعزّالله تعالى أنصار المَقَر الكريم، العالى، الأميريّ، الكبيريّ، العالميّ، العادليّ، المؤيّديّ، العَوْفِيّ، المُقَرِيّ، المُلويطيّ، المُهّديّ، المشيّديّ، الزّعِيمي، الظّهيريّ، العابِديّ، الناسِكيّ، الأتابِكيّ، الكفيليّ، الفلانيّ، معزّ الإسلام والمسلمين، سيد أمراء العالمين، ناصر الغزاة والمجاهدين، مَلْطِ الفقراء والمساكين، أتابِكِ العساكر، زعيم الموحّدين، مهمّد الدول، مشيّد المالك، عَوْن الأمد، كَهْف

المَلَّه ، عماد الدوله ، ظَهِير الملوكِ والسلاطين ، عَضُد أمير المؤمنين، ولا زال عاليًّا قَدْرُه، نافذا أَشُره، جاريًا على الألسنة حمدُه وشُكْرُه .

أصدرناها إلى المقرّ العالى تُهْدِى إليه من السلام أتمّه، ومن الثناء أعمّه ، وتُبدِى لعلمه الكريم أنَّ الجناب العالى ، الأميرى ، الكبيرى ، العالمي ، العادلي ، المؤيّدى ، الغوّيي ، الغياثي ، المرابِطي ، المهدى ، المشيّدى ، الظّهيرى ، الزّعيمي ، المقدّمى ، الفلاني ، ظهير الملوك والسلاطين ، سيفَ أمير المؤمنين ، فلان رأس نَوْبة الظاهرى ضاعف الله تعالى نعمته عرّفنا أنّ له دَعُوى شرعية على أقوام بدمشق المحروسة ، وهم فلان وفلان ، ومرسومنا المقر الكريم أن يتقدّم أمره العالى بحملهم وحمية فلان قاصد المشار إليه ، إلى الأبواب الشريفة ، محتفظا بهم ، قولًا واحدًا ، وأمرًا جازما ، ليصل كلّ ذى حقّ إلى حقه ، فيحيط علمه بذلك ، والله تعالى يؤيّده وأمرًا جازما ، ليصل كلّ ذى حقّ إلى حقه ، فيحيط علمه بذلك ، والله تعالى يؤيّده وميّد وكرمه ،



آخر : وتبدى لعلمه الكريم أن المجلس الساميّ ، الأميريّ ، الكبيريّ ، العَضُديّ ، الذَّرِيّ ، الأوْحَديّ ، الفلانيّ ، عمدة الملوك والسلاطين : فلان العَضُديّ ، الذَّري الأوْحَديّ ، الفلانيّ ، عمدة الملوك والسلاطين : فلان أدام الله سعادته ، ذكر لنا أن الصَّدقات الشريفة شمِلتُه بخَلَاص حقّه من فلان وقد وَكُل في ذلك المجلس الساميّ القضائيّ الأجلّيّ فلان الدين ، ومرسومنا للقرّ الكريم أن يتقدّم أمُّ ، العالى بطلّب الغريم المذكور ، وخَلاص الحقّ منه بتمامه وكاله ، وإن آمتنع عن ذلك يُحْمَل للأبواب الشريفة مع الوصِيّة بوكيله في ذلك ، فيُحيط علمُه بذلك ،

+ +

آخسر: وتبدى لعلمه الكريم أن الأمير، الأجلّ، الكبير، فلان الدين، فلان الدين، فلان الفلانى؛ أنهى أنَّ بيده إقطاعًا بالحَلقة الشامية، وأن الوزير بالشام المحروس في كلّ وقت يتعرّض إلى إقطاعه، ويأخذ المُوجَب المقرّر له بغير طرّيق ومرسومُنا للقرّ الكريم أن يتقدّم أمرُه العالى بطلب المباشرين، والارتجاع عليهم بما التمسوه من إقطاعه، على مايشهد به الدّيوان المعمور، بتمامه وكاله، ويستقرّ هذا المثال الشريف بيده بعد العمل به، فيُحيط علمُه الكريم بذلك، والله تعالى يؤيّده الشريف بيده بعد العمل به، فيُحيط علمُه الكريم بذلك، والله تعالى يؤيّده بمنّه وكرمه .



آخسر: وتبدى لعلمه الكريم أن فلانا الفلانى أنهى أنَّ شخصا يسمَّى فلانا تزوّج بأخته، وهو مقيَّم بالشام المحروس، وتُوفيت أختُه إلى رحمة الله تعالى، ووضَع الزوج المذكوريده على جميع مالهَا ، ومرسومُنا للقرّ الكريم أن يتقدّم أمرُه العالى بخَلَاص الحق على حُكم الشرع الشريف مع الوصيَّة به، فيُحيط علمُه بذلك .



آخسر: وتبدى لعلمه الكريم أن قصَّةً رُفعت إلى أبوابن الشريفة بآسم تُجَّار الفَرَجْ ، أَنْهَوْا فيها أنهم يَييعون ويبتاعُون البضائع ، ويقومون بما عليهم من المُوجَب السلطاني . ومرسومنا للقر الكريم أن يتقدم أمرُه بخلاص حُقُوقهم ممن تتعين في جهته على حُمُم الحق ، وكفّ أسباب الضرر عنهم، ومنع من يتعرّضُ إليهم بغير حقّ ولا مسدّنَد شرعي ، والوصية بهم ورعايتهم وملاحظتهم ، فيحيط علمه بذلك .

## الضـــرب الشانى (ما يكتب من متعلقات البريد في الأمور السلطانية، وهي صنفان)

#### الصنف الأوّل (ما يُكْتَب به آبتـــداءً)

ويختلف الحال فيه باختلاف مقتضيه : فإن كان مقتضيه بُرُوزَ أمِ السلطان بفعل شيء أو تركه أو الحركة في شيء، كتب: « إنَّ المراسم الشريفة آقتضتُ كذا وكذا» . أو «إن مَرَاسيمنا الشريفة أقتضت كذا» . أو «إن المرسومَ الشريف آقتضي كذا » . أو « إن مرسومَنَا الشريف اقتضي كذا » : فإن كان ذلك الأمر مما يَعْتاج إلى إدارة الزأَّى فيــه ، كُتِب : « إنَّ الرأَى الشريف ٱقتضىٰ كذا » . أو « إنَّ آراءنا الشريفة آقتضت كذا» ، وما يَجْرى هذا المَجْرىٰ . وإن كان مقتضيه بلوغَ خبر من حركة عدوٍّ أو ٱطِّلاع علىٰ أمر خفٍّ؛ كتب : « إنه ٱتَّصل بالمَسَامِع الشريفة كذا وكذا » . أو «إنه أتصل بمَسَامعنا الشريفة كذا وكذا » . وإن كان بسبب طلب مال أوجِبَاية خَرَاج ونحو ذلك، كتب: «إنَّ لديوان خاصًّنا الشريف في الجهة الفلانية كذا» . أو «إنَّ لنا في الجهة الفُلَانية كذا». ونحو ذلك مما ينخرط في هذا السِّلْك، ثم يكتب: «ومرسُومنا للقرّ الكريم، أو الجَنَاب الكريم، أو الجَنَاب العالى » على حَسَب المكاتبة « أن يتَقدّم أمره بكذا وكذا » على ما تَبْرُز به المراسيمُ السلطانية .

وهذه مكاتبات من ذلك إلى نائب الشام، أيْنسَج على مِنوالهـ .

مكاتبة \_ باستقرار نائب في نيابة بعض القلاع : وتبدى لعلمه الكريم أن المواسيم الشريفة آقتضَت آستقرار الأمير فلان الدين فلان في النيابة الشريفة

وجهزنا مرسومه الشريفين على يد المتوجّه بهـذا المِشال الشريفِ الأمير الأجلّ فلان الدين فلان ، أعزه الله تعالى ، فيتقدّم المَقَرّ الكريم بتجهيزه إلى جهة قصده بمـا على يَدِه من ذلك ، وإذا عاد ، يعيده إلى الأبواب الشريفة مُكْرَما مَرْعيًّا على عوائد همّته العلية ، فيُحيط علمُه بذلك .

+ +

مكاتبة \_ بنقل نائب سلطنة من نيابة إلى نيابة : وتبدى لعلمه الكريم أن مرسومنا الشريف آقتضي نقلَ الجناب الكريم ، العالى ، الأميري ، الكبيري ، العالِمِيّ، العادليّ، المؤيِّديّ، الغوثيّ، الغياثيّ، المقدِّميّ، الكافليّ، الفلانيّ؛ ظهير الملوك والسلاطين، سيف أمير المؤمنين ؛ فلان الظاهري ، أعزَّ الله نُصرتَه \_ من نيابة السلطنة الشريفــة بَطَرَابُلُس، إلى نيابة السلطنة الشريفة بَحَلَبَ المحروســةِ . والجناب العالى الأميريّ الكبيريّ الفلانيّ، ظهيرِ الملوك والسلاطين فلان الظاهري من نيابة السلطنة بصَهَدَ المحروسة ، إلى نيابة السلطنة الشريفة بطرَابُلُس المحروســة ، والجناب العــالى الفلاني" الظاهـري" من تَقْــدمة العسكر المنصور بَغَزَّةَ المحروســة، إلى نيابة السلطنة الشريفة بصَــفَدَ المحروسة . وكتبنا لهم تقاليدَ شريفةً بذلك، وجهَّزْنا إليهم تَشاريفَهم وهي واصلة عقيبها على يد متسَفِّريهم؛ وجَهَّزنا الأميرَ الأجلُّ الأعز فلان الدين ، مؤتَّمَنَ الملوك والسلاطين ؛ فلان الخاصِكيِّ الظاهريُّ أعزه الله تعالىٰ للبشارة للشار إليهم بذلك : ليأخذوا حظَّهم من هذه البُشْري، وتُضاعَف أدعيتُهم بدوام أيامنا الشريفة ، وآثَرَنْا إعلامَ المَقَرّ الكريم بذلك : ليكون علىٰ خاطره؛ والله تعالىٰ يؤيِّده بمِّنه وكرمه .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله ''وجهزنا مرسومه وتشريفه الشريفين'' الخ .



مكاتبة \_ بحل شخص للأبواب السلطانية: وتُبدى لعلمه الكريم أن مرسوماً الشريف اقتضى تقدُّم المقر الكريم حال وُقوفه عليها، وقبل وَضعها من يده بطلب فلان الفلاني وفلان الفلاني، وتجهيزهما إلى الأبواب الشريفة في أسرع وقت وأقريه، من غير فَثرة ولا تَوان ، ونحن نُؤكد عليه غاية التاكيد في سُرعة تجهيزهما إلى الأبواب الشريفة صحبة الأمير الأجل، فلان الدين فلان، إلى الأبواب الشريفة عتماً الأمير الأجل، فلان الدين فلان، إلى الأبواب الشريفة عتماد عتماد الشريفة مرسومنا المقر الكريم أن يتقدم أمره العالى باعتاد ما اقتضاه مرسومنا الشريف، والاهتمام بذلك، والاحتفال به، فيُحيط علمه بذلك، والله تعالى يؤيده بمنّه وكرمه .



مكاتبة \_ باستقرار بعض الأمراء بالقُدس الشريف بَطَّالا : وتبدى لعلمه الكريم أن مرسومنا الشريف آقتضى آستقرار الأمير فلان أحسن الله تعالى عاقبته بالقُدس الشريف مُقيًا بها ، وشَمِلته الصَّدقات الشريفة أن فلانة وفلانة باسمه ، بمقتضى مرسوم شريف مجهّز صُحبة متسفّره الأمير الأجلّ الكبير الأوحد، فلان الدين فلان، البريدي بالأبواب الشريفة ، أعزّه الله تعالى، المتوجّة بهذا المثال الشريف ، ومرسومُنا للمَقَرّ الكريم أن يتقدّم أمره العالى بإثبات المرسوم الشريف المدور بديوان الحُيُوش المنصورة بالشام المحروس على العادة ؛ وتَجْهيز البريدي المذكور إلى حدود الديار المصرية ، مُكرّما مَرْعيًا على العادة ؛ فيُحيط علمه الكريم بذلك .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله "أن تقطع جهة فلانة" الخ ٠

\* \*

مكاتبة \_ ببيع علَّة للديوان السلطانى : وتبدى لعلمه الكريم أنَّ آراءً الشريفة اقتضت تجهيزكذا وكذا إردبًّا من القمح من ديواننا المفرد صحبة فلان ، ومرسومنا للقرّ الكريم أن يتقدّم أمرُه العالى بطلّب فلان الحاجب بالشام المحروس : ليتوثى ببيع ذلك بسعر الله تعالى بما فيه الغبطة والمصلحة ، وتجهيز الثمن إلى الأبواب الشريفة برسالة دالّة على ذلك في أسرع وقت وأقريه ، مع مُضاعفة الوصيّة بذلك والاحتفال به ، فيتُحيط علمُه بذلك .



مكاتبة \_ وتبدى لعلمه الكريم أنَّ آراءنا الشريفة آقتضتْ توجه الأمير الأجلِّ الكبير، الأوحد، فلان الدين فلان ؛ إستادار الأميرالمرحوم فلان كان، بسبب آستخراج الأموال وبيع الغلال والأصناف الدِّيوانية المتحصِّلة من القُرى المستأجرة ، المرتجعة للورثة عن المشار إليه بمقتضى التذكرة المسطَّرة على يَده ، ومرسومنا للقرّ الكريم أن يتقدّم أمْرُه بمساعدة المذكور وتقوية يَده على ماتضمَّنته فصولُ التذكرة ومراعاة أحواله، وإزالة ضَرُوراته، وخَلاص الحق منه ممن يتعينُ في جِهته، ويشمله بنظره الكريم فيا تعلق بفصول التذكرة ، فإنَّ تعلَّقاتِ الورثة المذكورين تحت نظرنا الشريف ، فيبادر المقرّ الشريف إلى ذلك وسرعة عَوْده بعد قضاء شُغُله، وتجهيز المتحدِّث والمباشِرين للأبواب الشريفة، وصُحبَبتَهم حسابُهم عند نهاية فصولِ التَّذْكرة المذكورة ، ويقيمُ عنهم من يعوضهم إلى حين عودهم من الأبواب الشريفة على المدكورة ، ويقيمُ عنهم من يعوضهم إلى حين عودهم من الأبواب الشريفة على ماهو المعهود من همَّته الكريم بذلك ،

+ +

مكاتبة \_ بسبب طلب عصى الجواكين والكرابيج والأكر: وتبدى لعلمه الكريم أن المرسوم الشريف اقتضى تجهيز عصى الجواكين والكرابيج والأكر إلى السلاح خاناه من الشام المحروس، على العادة فى كل سنة سريعا، وآثرنا علمه الكريم بذلك ، ومرسومنا للقتر الكريم أن يتقدم أمره العالى باعتماد ما اقتضاه مرسومنا الشريف من ذلك كلّه على جارى العادة فى كلّ سنة ، والاهتمام بذلك ، والاحتفال به ، بحيث لايتأثر ذلك غير مسافة الطريق ، فإن الانتظار واقع لذلك ، وفي همّته الكريمة ما يُغني عن بَسْط القول فى ذلك ، فيُحيط علمُه الكريم بذلك .

\* +

مكاتبة \_ بسبب استقرار قاض بدمشق عوض من كان بها: وتبدى لعلمه الكريم أنَّ الصدقات الشريفة شَمِلت المجلس العالى، القضائى، الكبيرى، العالمى، العالمى، العالمى، الإمامى، الفلانى، الفلانى، الفريق، المؤيدى، الأيلى، الأثيل ، الأثيرى، الأوحدى، الخطيب، الشيخى، الحاكمى، الفلانى، جلال الإسلام والمسلمين، شرف العلماء العاملين، إمام البلغاء، خطيب الخُطباء، شيخ مشايخ العارفين، مكذ المريدين، مُفتى الفرق، مُوضِّع الطُّرُق، لسانَ المتكلمين، مفيدَ الطالبين، حكم الملوك والسلاطين، وليَّ أمير المؤمنين، فلان الفلانى الشافعي، أعن الله تعالى أحكامه والسلاطين، وليَّ أمير المؤمنين، فلان الفلانى الشافعي، عضاء أعن الله تعالى أحكامه والسلاطين، وليَّ أمير المؤمنين، فلان الفلانى الشافعي، عضاء المحروس، وكتبنا توقيعًا شريفا له بذلك، وجهزناه إليه قرينَ تشريف شريف على المحروس، وكتبنا توقيعًا شريفا له بذلك، وجهزناه إليه قرينَ تشريف شريف على يد فلان المتوجّه بهذا المثال الشريف، و و آثرنًا علمه الكريم بذلك، ليكوتُ ذلك يد فلان المكريم بذلك، ليكوتُ ذلك

فلان الدين فلان الفلانى فيما شَمِلتُه به الصدقاتُ الشريفةُ من ذلك كلَّه ، وتقوية يده في مباشرة ذلك والشَّـدِّ منه ، وتأييد أحكامه الشرعية، وتنفيذ كلمته، ورعاية جانبه، و إكرامِهِ وآحترامه، على عادة همَمِه الكريمة، وتُقدِماته السنعيدة ، فيُحيط علمهُ مذلك .

+ +

مكاتبة \_ بسبب حمل الثّلج إلى الأبواب السلطانية : وُتُبدى لعلمه الكريم أنّ المرسوم الشريف آقتضى تجهيز نقلات الثلج إلى الشَّرَابْ خاناه الشريفة على العادة . ومرسومُنا للقر الكريم أن يتقدّم أمْرُه العالى بسُرْعة تجهيز النَّقلة الأولى، بحيث لانتأخرُ أكثرَ من مسافة الطريق على ماهو المعهود من همَّته العالية، وتقدماته السعيدة . وقد جهَّزنا هذا المثالَ الشريف على يد الأمير الأجلّ فلان الدين فلان الفلانى أعزه الله تعالى، فيُحيط علمُه الكريم بذلك .

+

مكاتبة \_ بتمكين شخص من الحُضور للأبواب السلطانية ، وتبدى لعلمه الكريم أنَّ فلاناكان قصد الاجتماع بأهله وأقاربه بالقاهرة المحروسة ، ومرسُومُنا لاقتر الكريم أن يتقدّم أمرة العالى بتمكينه من الحُضُور إلى القاهرة المحروسة على خَيْله : ليجتمع بأهله وأقاربه ، وقد جَهَّزنا بهذا المثالِ الشريفِ فلانا البَريدي " بالأبواب الشريفة ، فيُحيط علمُه الكريم بذلك ،

+ +

مكاتبة \_ بمنع العُرْ بان من الدُّخول إلى البلاد قبل فَرَاغ الزَّرْع ، وتبدى لعلمه الكريم أنَّ المراسيمَ الشريفةَ آقتضت أنه لايدخُل أحدُّ من العُرْبان إلى البلاد الشامية

المحروسة : كبيرهم وصغيرهم، جليلهم وحقيرهم، إلى أن يُشال الزرعُ على العادة ، ومتى - والعيادُ بالله - حصل منهم مخالفةً لذلك، حلّ بهم من الانتقام الشريف مالا من يدّ عليه ، ومرسومُنا للتر الكريم أن يتقدّم أمرُه العالى باعتاد ما اقتضَته المراسيم الشريفةُ من ذلك، مع الاهتمام به، والاحتفال والاجتماد فيه، قولًا واحدا، وأمرا جازما، على عادة همّته العالية، وتَقْدماته المرضيّة، فيُحيط علمه بذلك .



مكاتبة \_ بحفظ السواحل: وتبدى العلمه الكريم أن مرسوماً الشريف آقتضى الاجتهاد في حفظ السواحل والموانى ، والاهتام بأمرها ، وإقامة الأيزاك والأبدال في أوقاتها على العادة ، وإلزام أربابها بمواظبتها ، وكذلك المنورون بالدَّيدبانات والمناظر والمناور، في الأماكن المعروفة ، وتعهد أحوالها : بحيث تقوم أحوالها على أحسن العوائد وأكلها ، ولايقع على أحد دَرك بسبها ، ومرسومنا المقر الكريم أن يتقدّم أمر العالى باعتهاد ما آقتضاه مرسومنا الشريف من ذلك ، مع مضاعقة الاحتفال بذلك والمبادرة إليه ، حسب ما آقتضته المراسيم الشريف، وقد جهزنا بهذا المثريف بحلس الأمير الأجلّ : فلان الدين فلان البريدي ، المقدّم بالأبواب الشريفة ، فيتقدّم أمر المقرّ العالى بتجهيزه إلى جهة قصده بما على يده ، وإعادته عند عوده إلى الأبواب الشريفة ، فيتعيط علمه الكريم بذلك ،



مكاتبة \_ باستعال قُمَاش . وتبدى لعلمه الكريم أنَّ آراءَنا الشريفة آقتضت الستعالَ القاش الحارى به العادة برسم الركابخاناه ، والإصطبلاتِ الشريفةِ ، على ما السنة الحالية والتي قَبْلُهَا ، وقد كُتبت تَذْكُرةً شريفة

من ديوان آستيفاء الصَّحْبة الشريفة مفصَّلة بذلك ، وجهَّزناها قرينَ هذه المفاوضة لتُقْرأ على مَسَامِعِه الكريمة ، ومرسومُنا للقرّ الكريم أن يتقدّم أمرُه العالى بتأمَّلها، وبُرُوزُ أمره بطلب وزير المملكة الشريفة ، وناظر المُهِمَّات الشريفة ، وآستعال القُمَّاش الذي تضمَّنته التذكرةُ الشريفة ، والاهتمام بذلك ، والاحتفال بسُرْعته ، وقد آكتفينا بهِمَّة المقرّ الكريم عن تجهيز أميراخورية وأوجاقية من إصطبلاتنا الشريفة لاستعال ذلك ، لأنَّ المهماتِ الشريفة تحت نظره الكريم ، فيصرف همَّته العالية إلى الإسراع في ذلك ، والاحتفال به والاهتمام ، وفي آهتمامه وتنفيذه لمراسمنا الشريفة مأيغني عن التأكيد في ذلك ، فيُحيط علمُه بذلك .



مكاتبة \_ بجواز . وتبدى لعلمه الكريم أنَّ مرسومَنا الشريف آقتضى تجهيز فلان البَريدى بالأبواب الشريفة ، أعزَّه الله تعالى، إلى جهة فلان بما على يَدِه وما صُحْبَتَه . ومرسومنا للقر الكريم أن يتقدَّم أمرُه العالى بإزاحة أعذاره، وتجهيزه إلى المشار إليه في أسرع وقتٍ وأقرَبِه . وإذا عاد يتقدّم بتجهيزه إلى خدَّمة الأبواب الشريفة على العادة في ذلك ، على عادة همّته العليّه، وشِيمِه المَرْضِيَّه ، فيحيط علمُه بذلك .



مكاتبة \_ وتبدى لعلمه الشريف أن مرسومنا الشريف آقتضى أن لا يُمكّن أحدٌ من نَقْل سلاح ولا عُدّةِ حربٍ إلى جهة البلاد الرَّوميَّة ، ومرسومُنا للقرّ الكريم أن يتقدّم أمرُه العالى بأن لا يمكّن أحد من نَقْل سلاجٍ ولا عُدّةٍ إلى جهة البلاد المذكورة ، والاحتراز على ذلك كلَّ الاحتراز، فيحيط علمُه بذلك .

+ + +

مكاتبة \_ وتُبدى لعلمه الكريم أنه آتصل بالمَسَامع الشريفة أنَّ غالبَ البلاد بالصَّفقة الفلانية محيَّة متجاهية على الكُشَّاف والرَّعايا، ويُوُّوُون المفسدين، وأنَّ يَدَ الكُشَّاف لاتصلُ إلى هذه البلاد، ولا إلى النَّصَفة ممن بها من المفسدين، وحَصَل بذلك الضررُ للبِلاد والعبَاد، وآقتضىٰ الرأى الشريفُ الكَشْفَ عن هذه البلاد وسائر الاعمال، والمناداة في البلاد بإبطال الحمَّاية والرَّعاية، والمساواة بين العباد في سائر البلاد بالعَدْل والإنصاف، وكفَّ أكفِّ الظلم والعُدُوان، ومرسومُن في سائر البلاد بالعَدْل والإنصاف، وكفَّ أكفِّ الظلم والعُدُوان، ومرسومُن للقرّ الكريم أن يتقدّم أمُره الكريم بالمناداة في سائر البلاد بإبطال الحمَّاية والرِّعاية، والمساواة بين الخاص والعام، وتطهير الأرض من المفسدين، وأن لايُحْي أحدُ ببلد من البلاد، حلَّ مالهُ ورُوحُه، والتأكيد على أهل البلاد في ذلك، والتشديد والقَحْص عَن يَتَجاهرُ بذلك ورَدْعه والتَّا كيد على أهل البلاد في ذلك، والتشديد والقَحْص عَن يَتَجاهرُ بذلك ورَدْعه وتَشْر العدل والإنصاف بتلك الأقطار، والاهتمام فيذلك كلّه، على عادة همَمه الكريم، وتقدماته السعيدة، فيحيط علمه الكريم بذلك، والله تعالى يؤيِّده بالمَلائك.



مكاتبة \_ وتُبدى لعلمه الكريم أنه آتَصل بَمَسامعنا الشريفة أن فلانا تعرض للجهة الفلانيَّة الحارية في ديوان خاصِنا الشريف، وأخذ منها مُبلَغَ كذا وكذا . ومرسومنا للقر الكريم أن يتقدم أمره العالى بطلب الغريم المذكور، وتجهيزه إلى الأبواب الشريفة، وإلزامه بما آستأداه من ذلك، محترزاً عليه مع مضاعفة الوصيَّة بمباشرى الجهة المذكورة والإحسان إليهم، فيحيط علمه بذلك .

#### الصــــنف الشــانى ( مايكتب فى الجواب عمَّا يرد من النوّاب وغيرهم )

والرسم فيه أن يكتب بعد التصدير: « إن مكاتبته الكريمة » أو «مكاتبته» على قدر رتبته من ذلك «وردت على يَدِ فلان فوقَفْنا عليها وعلمنا ماتضمَّنته على الصَّورة التي شرحها » ثم يذكر مايناسب الجواب في ذلك من شكر الآهتهام أو غيره . ثم إن آشتملت على مقْصَد واحد، أجابَ عنه .

وهذه مكاتبة كُنْسَج على مِنْوالها، وهى : وتبدى لعلمه الكريم أنَّ مكاتبته الكريمة وردتُ على يد فلان فوقفْنا عليها ، وعلمنا ما أصدَرَتْه من تجهيزه إلى خِدْمة أبوابن الشريفة بما على يَدِه من كتاب مخدومه ، وقد وصل، وأحاطتُ علومُنا الشريفة بما تضَمَّنه ، وأعدناه الآن بجوابه وبهذا الجواب الشريف، فيحيط علمه الكريم بذلك .

وإن آشتمَلت المكاتبةُ المجابُ عنها على عدّة فُصول، أنى على فُصولها فَصْلا فصلاً فصلاً وربما قال : «فأماما أشار إليه من كذا» إذا كان على الرتبة، كنائب الشام ونحوه ، «فقد علمناه» وصار على خاطرنا الشريف أو «فقد رَسَمْنا به» أو «فلم نَرْسُم به». ونحو ذلك على مايَقَع به الجوابُ السلطاني في الملَخَص المكتوب عن مكاتبة المكتوب إليه بالجواب.

وهذه مكاتبة من هذا النمط يُنْسَج على مِنْوالها ، وهي : وتبدى لعلمه الكريم ، أنَّ مكاتبت الكريمة وردت على يد مملوكه الأمير الأجلّ فلان الدين فلان، أعزه الله تعالى ، فوقَفْنا عليها ، وعلمنا ماتضمَّنته على الصورة التي شرحَها ، وشكرنا همَّته العالية ، وتَقَدماته السعيدة ، ورأية السعيد، وآعتاده إلحيد .

فأما ما أشار إليه من وصوله ومن صحبته ، ونائبى السلطنة الشريفة بطرأبكس وصفد المحروستين، إلى مَلَطْية المحروسة في التاريخ الفلاني ، وتلقّي نائبي السلطنة الشريفة بحلب وحماة المحروستين ، المَقَرّ الكريم ومن معه على ظاهر المدينة المذكورة ، واستمرار إقامتهم جميعًا بالمنزلة المذكورة إلى تسطير مكاتبته المشار إليها في انتظار من رسم له بالحضور إليهم من عساكر القلاع المنصورة وغيرهم ، من أمراء التريفة في المهم الشريفة أن المهم الشريفة في المهم الشريفة أن المهم الشريفة أن المهم الشريفة أن المهم الشريف وما كتب به إلى نائب طرأبكس ، وإلى قرايوسف النائب بالرها المحروسة : من الحضور إلى المهم الشريف، وإجابتهما إلى ذلك ، وكذلك ما ما كتب به إلى الحاكم بسيواس ، وإلى أحمد بن طرغلى ، وما أجابا به من الحضور الى المهم الشريف عينه حاكم سيواس ، إلى غير ذلك مما الملية وتقد علمناه على الشورة التي شرحها ، وتضاعف شكرنا لهمته العلية وتقدماته السعيدة .

وأمًّا ما أشار إليه من اعتاده ما برزت به المراسيمُ الشريفةُ في الحَوَاز الشريف الواردِ إليه على يَدِ مجلس الأمير الأجلِّ فلان الدين فلان ، والمطلقِ الشريف المجهَّز على يده، وآمتنالِ ماتحًّله من المشافَهة الشريفة، وتقدُّمه بجيع نُواب السلطنة الشريفة المكتوب إليهم، وعَقْد المَشُورة معهم على اعتاد ما اقتضته المراسيمُ الشريفة ، وتعيين جاليش العساكر المنصورة ونائب السلطنة الشريفة بطرابلس المحروسة ومَنْ معه من الأمراء المقدّمين وأتباعهم من دمشقَ وحلب المحروستين ، ونائب السلطنة الشريفة بجماة المحروسة، ومن معه من العساكر المنصورة ، وسَيْرهم في التاريخ الفلاني ، وسيره في أثرَهم بمن بقي معه من العساكر المنصورة الشامية الحَالِية ؛

<sup>(</sup>١) الزيادة يقتضيها تصحيح الكلام ولعلها ساقطة من قلم الناسخ .

وأن سيرهم على جهـة بلدكدا على الصَّورة التي شرحها لما قصـده من ذلك من المصلحة ؛ فقد علمنا ذلك على الصَّورة التي شرحها ، وشكرنا همته العالية ، وحُسْنَ فكْرته الصحيحة .

وأمَّا ماأشار إليه من أن نائب مَاطْيةَ جَهَّز الكتّاب الواردَ عليه من آبن تمرُلَنْك، على يد قاصدٍ من جهة تُلكن باللسان الأعجميّ، وأنه عَرَّبه وقَهِم مضمونَه وجهَّزه ليُحيط العلوم الشريفة، فيكونُ ذلك على الخواطر الشريفة، فيكونُ ذلك على الخاطر الكريم، وشَكَرْنا همتَه العلية .

وأمًّا ماأشار إليه من ورود كتاب تلمان عليه، وهديَّتِه على يد قاصده، وأنه لم يَقْبل هديَّته وأعاد جوابَه ، فإنه إن كان مناصحًا فى الحدمة الشريفة وهو صادقٌ فى كلامه، فيحضُرُ إلى المهمم الشريف، وما شرح فى هذا المعنى فقد علمناه على الصورة التى شرحها، وشكرنا جميل اعتماده وسعيد رأيه ، وكذلك أحاطت العلوم الشريفة بما ذكره من أمر حاكم عربركبر (؟) وما شرحه فى ذلك ، فقد عَلمناه على الصّورة التى شرحها ،

وأما ماأشار إليه من أمرِ مَلَطْيَةَ المحروسةِ ، وأنها تحتاج إلى الفِحُر الشريف، والنظر فى أحوا لِها وترتيبِ مصالحها، وإقامة عسكر لرجال يُحُونها من طوارق الأعداء المخذُولين: إلى غير ذلك مما شرحه فى هذا المعنى، فقد علمناه على الصَّورة التى شرحها، وبقى ذلك على خواطرنا الشريفة ، وعقيبَها إن شاء الله تعالى تبرُز المراسيم الشريفة بما فيه المصلحة للبلد المذكور على أكل ما يكون .

وقد اَستَصْوَ بوا رأى المقرّ الكريم في هـذا الفكر الحسن ، فإنه أمر ضرورى . وقد شكرنا للقرّ الكريم جميلَ اعتاده ، وحسنَ رأيه ، وبَذْلَ همته والجتهاده في هـذا

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل غير واضح ٠

المهمِّ الشريف . والقصدُ منه الاستمرارُ على ماهو فيه من بَذْل الاجتهاد في المهمَّات -الشريفة بقَلْبه وقالَبه؛ والعمل على بياض وجهه عند الله تعالى، من الذُّبِّ عن عباده و بِلَاده، و بَذْل المالِ والرُّوح في رضا الله تعالىٰ و رسولهِ صْلَى الله عليه وسلم في ذلك، وآســـتقرارِ خواطِرِنا الشريفة بذلك . فإن المقرُّ الكريم يعلم ما نحنُ مُثَابِرون عليـــه ، ومُنْقَادون إليه ، من محبَّة رضا الله تعالى في النصيحة بصَلَاح العباد، وعمَارة البلاد، وتَسْطِيرِ ذلك في صحائفِ حَسَنات الدهر بين يدي الله تعالى . والمقرُّ الكريمُ يعلم أَن جُلَّ آعتمادنا عليه في أكابر دولتنا الشريفة . ونحن وانْقُونَ برأَيه السديد في َحَرَكاته وسَكَناته في المهمَّات الشريفة والأشغال السلطانية. ولأجل ذلك قرَّبْناه، ورَضِينا به لنا وعلينا ، وَكُلُّمَا بَلَغَنا عنـــه آعتَهادُّ حسنٌ تتضاعَفُ منزلتُه عندنا . والآنَ فإنَّ نواب ـ السلطنة الشريفة وأمراءَ دولتناكبيُّهُم وصغيَّرُهُم تحت أمره ومشورته، وما بَقي مثلُ هــذه الأيام المباركة والأوقات الســعيدة ، ولم يبقَ سوى آتتهاز الفُرَص ، وآغتنام أوقات السعادة، وهو الحاضرُ والنائب عنَّا في كل ما يحصلُ من المصالح العائد نفعُها على البلاد والعباد . والمبادرة إلى عملها من غير مُعاودة الآراء الشريفة في كل قَضيَّة نَتَّفَق له ، فإن المسافةَ بينناو بينه بعيدةً ، وتَضيعُ المصلحةُ في وصول الخطاب وعَوْد الحواب . وقد فَوَّضنا إليه الرأَى في ذلك ، والعمل بمـا تقتضيه المصلحةُ الحاضرة ، في جليل الأمور ودقيقها ، فيكون ذلك على خاطره الكريم، ويعملُ بمقتضاه . وقد أعدْنا ممُلُوكه بهذا الجواب، فيُحيط علمُه بذلك .

وهذه نسخة مكاتبة في معنىٰ الرضا عن آبن دلغادر التُّرْكَاني وغير ذلك :

وتبدى لعلمه الكريم أن مكاتبته الكريمةَ وردتُعلىٰ يدِ فلانالدين فلان مملوكه ، فوقفنا عليها وعلمنا ماتضمَّنته . فأما ماذكره في معنى آبن دلغادر، وتَكُوار كُتُبه بالتصريح والتّرامي عليه في سؤال الصدقات الشريفة في الرِّضا والعَفْوعنه ، فقد علمنا ذلك ، والذي نعرِّف به المقرّ الكريم أنا كنا رسمنا بأر لا يُكتب له جواب وردِّ كنابه وقاصده ، ولما تكرر الستشفاعه بالمقرّ الكريم، ودخل دخُولَ الحَرِيم، وعرفنا أنه ضاقت عليه الأرض برُحْبها وأخلص في النَّدَم، عطفت عليه الصدقات الشريفة بالحُنُو والعفوكرامة المقرّ الكريم، وإعلاء لشانه، ورفعاً لمكانت ومكانه ، ورسمن المقرّ الكريم أن يكاتِب المذكور بهذا المعنى، ويلتزم على نفسه العفو الشريف، والصَّفْح المُنيف، وإيصالَ أنواع الحير وفوق مافي خاطره من الأمان على نفسه وماله ، وغير ذلك ، والذي نعرِّفه أنه كان جرى على اللسان الشريف الحلف أنه لابدّ من حضوره إلى الأبواب نعرِّفه أنه كان جرى على اللسان الشريف، ولا بدّ من تحقيق ذلك لحصول البرِّ والخلاص نعرِّفة ودوْسِ البِساط الشريف، ولا بدّ من تحقيق ذلك لحصول البرِّ والخلاص من الحلِّف الشريف، وقيام الناموس عند القريب والبعيد: ليعلموا أنَّ سلطاننا على مَنْ تمرّد، ومراحَمنا شاملة لمن يلتجئ إلى حَمْ عَفُونا الشريف، وأنه عند عند القريب والمعيد الشريف، وأنه وسُ منه ،

وأما ماذكره في معنى كشف الصَّفقة الفلانية ، ووقوع الآختيار على فلان الدين فلان ، وما عَرَضه على الآراء الشريفة من تقريره في ذلك ، و بُروزِ المَراسيم الشريفة بكابة مرسومه وتقرير غيره ، فقد علمنا ذلك ورشمنا بتقريره ، وكتبنا مرسومة الشريف ، وجهَّزناه على يد فلان العائد بهذا الجواب الشريف .

<sup>(</sup>١) امله وتقريره (٢) يظهر أن في الكلام سقطا ولعله «وما عرضه علىٰ الاراء الشريفة من الخ» .

فلان الدين فلان فى الوِلاية فى الثَّغْر المذكور ، فقد علمنا ذلك ورَسَمْن به، وكتبنا مرسومَه الشريف ، وجهَّزناه على يد العائد بهذا الحوابِ الشريف ، فالمقرَّ الكريم يوصِيه بحُسْن السِّيرة وتَرْك ماكان عليه ،

وأما ماذكره من جهة خُفارة الجهة الفلانية ، وما عرضه على الآراء الشريفة : من إمضاء القائمة المجهّزة بآسماء مَنْ قرّره فى الخَفَر المذكور، فقد علمنا ذلك ورسمنا بإمضائه حسَبَ ماقصده المقرَّ الكريم .

وأما ماذكره مر. جهة فلان المعتقل بقلعة دِمَشْق، ووقوف أولاده وعياله وشكواهم حالَمُ بعدكَشْف ما نُقِل عنه وعدم صحَّته وما عرضه على الآراء الشريفة من الإفراج عنه، فقد علمنا ذلك ورسمنا به فيتقدّم أمر المقرِّ الكريم بالإفراج عنه.

وأما ماذكره فى معنى ما ورد به كتابُ النائبِ بالرَّحْبة المحروسة : من الأخبار والمتجدّدات، فقد علمناه وصار على خواطِرنا الشريفة .

وأما ماذكره من وصول قاصِدَى حاكم الدَّرْبَنْد وحاكم التَّنيطِرة بما على أيديهما وتجهيز ماورد معهما من الكُتُب واستئذانِ الآراء الشريفة على مانعتمِدُه في أمرهما وفيمن يحضر بعدهما، فقد علمنا ذلك، وكتبْنا الجوابَ عن ذلك، وجهّزناه قَرينَ هذا الجوابِ الشريف، فيتقدّم باعادتهما إلى مُرسِلهما ، وكذلك يفعلُ في كلّ من حضر من تلك النواحي إلا في مهم شريفٍ على عوائد هِمه ، وقدأعدنا مملوكه إليه جذا الجواب الشريف، فيُحيط علمُ المقرّ الكريم بذلك ،

+ +

مكاتبة أخرى \_ من هـذ النمط فى معنى أمور محتلفة . وتبدى لعلمه الكريم أنَّ مكاتبته الكريمة وردتْ على يد المجلس السامّ الأميري" فلان . فوقَفْنا عليها وعلمنا ماتضمَّنته على الصَّورة التي شرحها .

فأما ماأشار إليه: من وصوله إلى دمشق المحروسة عائدًا من الأَغُوار السعيدة، وأنه وجدها وسائر أعمالها وضواحِيها والسواحل والمَوَانى فى حِرْز الأَمْن والسلامة، فقد علمنا ذلك وحَمِدْنا الله تعالى وشكرناه على ذلك .

وأما ما أشار إليه: من أنه جهّز من متحصّل دار الضرب السعيدة بدمشق المحروسة كذا وكذا مثقالا بمقتطى رسالة وما قصد من إعادة رَجْعة شريفة بذلك، فقد علمناه ووصل المبلغ المذكور، وكُتِب به رَجْعة شريفة على العادة في مثل ذلك، وجُهّزت على يد فلان المشار إليه، فيكونُ ذلك على خاطره الكريم.

وأما ماذكره: من أمر النَّحَاس وقِلّته من عدم وصول شيء منه، وأنه لم يُوجَد منه بعد الحَهد سوى مبلغ عشرين قِنطارا عند الفَرَبْع، وأمر الفُلُوس العُتُق وبقائها، وكثرة الفلوس الحُدُد، وقلّة وجُود الدّرهم والدّينار، وتوقّف المَعايش بسبب ذلك، وما عرضه على الآراء الشريفة إن اقتضت الآراء الشريفة إبطال دار الضرب نحو شَهْرين إلى أن يحضر نحاش يستعمل، وتحقّ الفلوس و يستصرف مافى أيدى الناس، فقد علمنا ذلك وأجبنا سؤاله فيه، ومرسومُنا أن يَعْمَل فيه عا تكون [به] المصلحةُ عامّة للرعية، وتبطيل دار الضرب مدّة يراها المقرّ الكريم.

وأما ما أشار إليه: من أمر الأمير فلان وما قصده من حُسْن النظر الشريف في حاله ، وما شرحها ، وصار ذلك على الخواطير الشريفة .

وأما ماأشار إليه: من أمر فلان، وما آتَّفَق من الكَشْف عليه حسَبَ ما آفتضتُه المراسيم الشريفة، وما آدَّعَى عليه من كذا وكذا، وما كُتِب عليه من المحاضر وتجهيزها إلى الأبواب الشريفة، وتجهيز المشار إليه إلى الأبواب الشريفة صُحبة البريدي المجهيز

في طلبه في أثناء ذلك ، فقد علمنا ذلك على الصَّورة التي شرحها ، وأحاطت العلومُ الشريفةُ به جملةً وتفصيلا، و بما آشتملت عليسه المحاضرُ المذكورة ، و بق ذلك على الخواطر الشريفة ، وآقتضتِ الآراءُ الشريفة إعادتَهُ ومن معه للخَلاص من شَكَاته عند المقر الكريم ، وقد أعَدْناهم صُحبةً من يَحْضُر بهم إلى المقر الكريم ليُكْشَف عليه وتنظّم المَحاضر وتجهّز .

وأما ما أشار إليه من تجهيز وتعريف الحِسْبة بالأسعار عن البرّ الفلانى على العادة فى ذلك إلى الأبواب الشريفة، فقد علمنا ذلك ووصل ماجهّزه من ذلك، وأحاطت العلومُ الشريفةُ بما آشتمل عليه، وشكّرنا همةَ المقرّ الكريم وسعيدَ تَقْدِماته، وجميلَ آعتاداته، وقد أعدنا الأمير فلانا بالجواب الشريف، فيُحيط علمهُ بذلك،

قلت : وعلى ذلك يُقاس مايكتَب به إلى سائر النَّوَاب بالشام والديار المصرية فَنَ دُونَهم ممن جَرِب العادة بمكاتبته من الأبواب السلطانية في الابتداء والجواب .

# المأخف في الشانى ( فى مَعْرِفة أوضاع هذه المكاتبات )

أوّلُ ما يجب من ذلك معرفة قطع الورق الذى يُكْتَب فيه ، وقد سبق في المقالة الثالثة في الكلام على قطع الورق بيانُ مقادير قطعه ، وأنَّ من جملتها قطع العادة: وهو القطع الصغير ، وفي هذا القطع تُكتَب عامَّةُ المكاتبات المتقدِّمة ، مما يكتب به لأرباب السَّيوف والأقلام بمصر والشام على آختلاف مقاديرهم ، وتبائين مَراتبهم

<sup>(</sup>١) يياض في الاصل .

فى الرِّفعة والضَّعَة؛ خلا ما تقدّم ذكره: من أنه كُتِب إلى والدة السلطان الأشرفِ «شعبان بن حسين » فى قطع الشامى الكاملِ ، وقد تقدّم هناك أنَّ الكتّابة فى قطع العادة جملةً تكون بقلَم الرِّقاع ، فتكون كتابةُ جميع هذه المكاتبات به ،

ثم أقل ما يكتب الكاتب في المكاتبة التعريف بالمكتوب إليه: وهو أن يكتب في رأس الدَّرْج، من وجه الوَصْل، من أوّله، من الجانب الأيمن « إلى فلان » . ويكتب على سَمْته في الجانب الأيسر « بسبب كذا وكذا » . ويكتب في وسَطهما على سَمْته ما التعريف بالعلامة التي تُكتب . فإن كانت العلامة الاسم ، كتب «الاسم الشريف » . وإن كانت بالأخوة ، كتب «أخوه» . وإن كانت بالوالدية ، كتب «والده» . ثم يَقْلِب الدَّرْج فيكتُب على ظاهره عُنُوانَ المكاتبة في أسفل ماكتب عليه في رأس الورق باطنا من أقل عرض الدَّرْج إلى آخر ألقاب المكتوب إليه . ويقلب الدعاء المبتدأ به في المكاتبة ، فيدعُو له به في آخر الألقاب . ثم يخلي بياضًا ويكتب تعريف المكتوب إليه : من نيابة سلطنة أو ولاية أو آسم أو غير ذلك . وتكون الأسطر متقار بة متلاصقة .

فإن كان المكتوب إليه النائب الكافل مثلا، كتب فى العنوان: «المقرّ، الكريم، العالى، الأميريّ، الكبيريّ» إلى آخر ألقابه ، فإذا آنتهى إلى آخر الألقاب، كتب « أعن الله تعالى أنصاره » ، ثم يترك بياضا و يكتب: «كافل الممالك الشريفة الإسلامية أعلاها الله تعالى، بحيث ينتهى آخركتابة ذلك إلى آخر السطر .

و إن كان المكتوب إليه كافلَ السلطنة بالشام، كتب: «المقرّ الكريم» إلى آخر الألقاب «أعن الله تعالى أنصاره» ثم يَثْرُك البياضَ المذكور؛ ثم يكتب: «كافلُ السلطنة الشريفة بالشام المحروس».

و إن كان المكتوب إليه نائب السلطنة بحَلَب، كتب: « الحَنَاب الكريم » إلى آخر ألقابه « أعز الله تعالى نُصْرته » ، ثم يترك بياضا ويكتب: « نائبُ السلطنة الشريفة بحَلَبَ المحروسة» .

وإن كان المكتوب إليه نائب الإسكندرية ، أو نائب طرابلس ، أو نائب مَماة ، أو نائب صَفَد ، كتب : « الجناب العالى » إلى آخر ألقابهم «ضاعف الله تعالى نعمته » ، ثم يترك بياضا ويكتب : « نائب السلطنة الشريفة بثغر الإسكندرية المحروس » ، أو « نائب السلطنة الشريفة بطرابلس المحروسة » ، أو « نائب السلطنة الشريفة بصَفَد أو « نائب السلطنة الشريفة بصَفَد المحروسة » ، أو « نائب السلطنة الشريفة بصَفَد المحروسة » ، وكذا في البواقي بحسب تعريف كلِّ من المكتوب إليهم على ما مر ذكره في مواضعه ،

ثم إذا كتب العنوان: فإن كان المكتوب إليه ممن يكتب له «المَقَرّ الكريم» ، أو « المجلس العالى » مع الدعاء ، ترك من أعلىٰ الدرج ثلاثة أوصال بياضا بالوصل المكتوب فى ظاهره العنوان ، ثم تكتب البسملة فى رأس الوصل الرابع بهامش من الجانب الأيمن .

وإن كان المكتوب إليه ممن يُكتب له «المجلس العالى» مع «صدرَتْ» فما دُونَ ذلك، تُرِك في أعلىٰ الدرج وصلانِ بياضًا فقط ، و تكتّبُ البسملة في رأس الوصل الثالث؛ ثم يكتّبُ سطران من أقل المكاتبة تحتّ البسملة على سَمْتِها ملاصقًا لها ؛ ثم يُحَلىٰ بيتُ العلامة بياضًا و يكتب السطر الثانى علىٰ رأس إصبع أو نحوه من أسفل ذلك الوصل ، ثم يكتب السطر الثالث في الوصل الذي يليه علىٰ بُعْد ثلاثة أصابع معترضات من السطر الثانى، و يؤتى علىٰ ذلك إلى آخر المكاتبة .

<sup>(</sup>١) المراد علىٰ قدر إصبع .

وقد كانتُ أوصالُ الوَرَق في الزمن المتقدّم طويلةً: فكان يُحْتَب في كل وَصْل ثلاثة أسطر، وبين كلّ سطرين أكثرُ من عَرْض ثلاثة أصابع . أما الآن ، فقصرت الأوصال، وصاركلُّ وصل لايسَع في الغالب أكثرَ من سطرين . فإذا أتنهى إلى آخر المكاتبة، أخلى بياضًا يسيرا، ثم كتب في وَسَط الوصل: « إن شاء الله تعالى » ثم يكتب: «كتب في كذا من شهركذا » في سطر، وتحته سنة كذا الله تعالى » ثم يكتب: «كتب في كذا من شهركذا » في سطر، وتحته سنة كذا وكذا في سطر تحته، بينهما قدرُ إصبعين ، ميكتب المستند بعد تقدير إصبعين ، فإن كان بتلق كاتب السرّكتب «حسب المرسوم الشريف » ، وعلى ذلك يجرى الحكم في جميع ما يُكتب في البَريد، وهو المختصُّ بالأمور السلطانية ،

و إن كان من دار العـــدل بتلقِّي كاتب السِّرّ أو أحد من تُكَّاب الدَّسْت، كتب : ` «حَسَب المرسومالشريف» في سطر، وتحته « من دار العَدْل الشريف » في سطر آخر. وإنكان بقصَّة مشمولة بخطِّ السلطان، كتب : «حَسَب الخطِّ الشريف» بمقتضىٰ أعلىٰ ذلك . و إن كان بخَطِّ النائب الكافل ، كتب : « بالإشارة العاليــة الأميريَّة العالميَّــة الفلانية» في سطر، وتحته في سطر آخر «كافلِ الممالك الشريفة الإسلامية أعلاها الله تعالى » . وإن كان بأمر الوزير ، كتب « بالإشـــارة العالية الأميريَّة الوزيرية الفلانية » في سطر ، وتحته في سطر آخر « مدَّبِّر المالك الشريفة الإسلامية أعلاها الله تعالى » . وإن كان الوزير صاحب قلم ، كتب « بالإشمارة العالية الوزيريَّة الصاحبيَّة الفلانية ، مدبِّر الهالك الشريفة الإسلامية ، أعلاها الله تعالىٰ » سطرين علىٰ نحو ما تقدّم . وإن كان برسالة الدُّوَادار : فإن كان مقدّم ألف ، كتب « برسالة الجناب العالى الأميري" الكبيري" الفلاني" » في سطر ، وفى سطر آخرتحته «الدَّاودَارالناصريُّ أو الظاهريُّ» ونحو ذلك «ضاعفاللَّهُ تعالىٰ نعمتَه» . و إن كان طبلخاناه، كُتِب بدل الحِناب «المجلس» ويدعوله «أدام الله تعالى

نعمته» . وإن كان بأمر الإستادار ، كتب «بالإشارة العالية الأميريّة الفلانية الستادار الفلانية أعلاها الله تعالى » . وإن كان من ديوان الجُيُوش المنصورة ، كتب «حَسَب المرسوم الشريف» في سطر، وتحته «من ديوان الجُيُوش المنصورة» في سطر آخر ، وإن كان من ديوان الحَواصِّ الشريفة ، كتب «حَسَب المرسوم الشريف من ديوان الحَواص الشريفة » على ماتقدم ، وإن كان من الدولة الشريف من ديوان الحَواص الشريفة » على ماتقدم ، وإن كان من الدولة الشريف من الدولة الشريف على المحالية ، في مقدِّمة الكلامُ على المستندات في الجملة ، في مقدِّمة الكتاب عند الكلام على ديوان الإنشاء ،

#### المَقْصَدِ الثاني

( في المكاتَبَات العاممة إلى أهل هذه المماكة : وهي المُطْلَقات )

قال فى "التعريف": وأقسامُها لا تخرُج عن ثمانية أقسام: إلى الوجه القبلي"، وإلى الوجه البلاد الشاميسة، وإلى الوجه البلاد الشاميسة، وإلى البلاد المصرية والشامية، وإلى المحالك الإسلاميَّة وما جاوَرَها، وإلى بعض أولياء الدولة؛ كالأمراء بدمشق أو حلب، وإلى قبائل العرب، أو التُرْكَان، أو الأكراد أو بعضهم.

قلت : والقاعدة في المطلقات أنه إذا آجتمع في المُطلق كبارٌ وصفار، يغلّب حكمُ الأكبرِ منهم على الأصغر : تعظياً لأمر الأكابر ، فإن كان في المطلق من الألقاب ماتختص به الأكابر دُونَ غيرهم ، آستُوفي للكبير مايختص به من الألقاب وأتي بالقدر المشترك فيه بعد ذلك ،

ثم المطلقات منها ما يُخْتَم . قال فى ووالتعريف ": وهو ما كان لبعض أولياء الدولة إذا كان فى سِرِّر يُكْتَم ولا يُرادُ إظهارُه إلا عند الوقُوف عليه ، فيُختَم على عادة الكُتُب . وهذا يكون عنوانُه بظاهره كما فى غيره من المكاتبات المفردة .

ومنها مالاً يُحْتَمَ ، وهو سائر المطلقات ، قال في والتعريف " : وعُنوانُها (مخالف العنوان) الكُتُب المفردة للآحاد : فإنَّ تلك في ظاهر الوَرق ، وهذه في باطن الورق ، فوقَ وصلين أو ثلاثة ، فوقَ البسملة ، ويقال فيها : مثالُ شريفُ مطلقُ إلى الوُلاة والنَّواب ، أوغير ذلك من نحو مافي الصدر، فيضَمَّن العنوانُ ملخَّصَ مافيه ، ثم يقال : على ماشرح فيه ، ومن قاعدتها أن يصرَّح بذكر المكتوب على ماشرح فيه ، ومن قاعدتها أن يصرَّح بذكر المكتوب اليهم في المطلق ، مخلاف غيرها من المكاتبات المفردة ، قال في وو التعريف " : عليه بعد التعريف في المطلقات الدعاء ، ثم الإفضاء إلى الكلام ، وفي آخرها يتعين أن يقال : «فليَعْلَمُوا ذلك و يَعْتمدُوه» ،

وحاصل مرجوعها إلى ثلاثة أضرب:

## الضرب الأوّل ( المطلقَات المكَبَّرة )

قال فى وو التعريف : وهى ما يكتب إلى سائر النّواب بالمالك الشريفة ، خلا سيسَ فإنها مستَجدة ، غير أنه إن رُسِم باضافته إليهم ، فيحتاج إلى تحرير الحال فى أمره : هل يُكْتَب له بعد نائب طَرابُلُس أو بعد نائب صَفَد ؟ ولا يمكن أن يكون بعد مقدّم العسكر بغزّة ، ولا نائب الكرك ، لأن رتبته فى المكاتبة أعلى منهما . فإنها نظيرُ مكاتبة نائب طرابُلُس وحماة وصفد .

<sup>(1)</sup> في الأصل "وعنوانها كعنوان" الح وهوخطأ والتصحيح من النعريف (ص ٨٢)

قلت : هذا على ماكان الامر استقر عليه من كونها نيابة في أقل الأمر ، أما بعد استقرارها تَقْدِمةَ عسكر، فإنه يكون بعد مقدّم العسكر بفَزَّة : لأن كُلَّا منهما مقدّم عسكر ، ومقدّم العسكر بسيس ، وأيضا فإن غَزَّة عسكر ، ومقدّم العسكر بسيس ، وأيضا فإن غَزَّة مضافة الى دمشق وسيس مضافة إلى حَلَب، ودمشق أكبرُ من حَلَب ،

قال في <sup>وو</sup>التثقيف؟ : وصورةُ هذا المطْلَق أن يكتب في الطُّرَّة : «مثالُ شريف مطْلَقَ إلى الجنابين الكريمين، العاليين، الأميريّين، الكافليّين، الفلانيين، نائمي السلطنة الشريفة بالشام وحَلَب المحروستين، أعزَّ الله تعالى نُصْرتهما، وإلى الجنابات العالية الأميريَّة الفلانية أو الفلاني والفلاني على الترتيب. ثم يقال: «نُوَاب السلطنة الشريفة بطَرَأْبُلُس وصَفَد وحَمَاةَ المحروسات ، وإلى الجَنَاب العالى والمجلس العالى الأميريّ الأميريِّين الفلانيين أو الفيلاني والفلاني، مقيدّم العَسْكر المنصور بغَزَّة المحروسة، ونائب السلطنة الشريفة بالكُّرَك المحروس، أدام الله تعالى نعمتُهما، بمارُسم بياضًا يسيرًا . ثم يكتب «على ماشُرح فيه» ويترك ثلاثة أوصال بياضًا بالوصل الذي تُكْتَب فيه الطَّرَّة . ثم تكتب البسملة في أعلىٰ الوصل الرابع . ثم يكتب قبل آخره بإصبعين ماصورته: «أعزُّ الله تعالىٰ نُصْرة الجنابين الكريمين! وضاعفَ وأدام نعمة الجناب العالى، والمجلس العالى، الأميريَّة، الكبيرية، العالمية، العادلية، المؤيِّدية، الزعيمية، الغَوْثية، الغِيَاثية، المُنَاغِريَّة، المرابطيَّة، المشيِّدية، الظهيرية، الكافلية، الفلانية أو الفلاني والفلاني » إلى آخرهم : « أعِزَّاء الإسلام والمسلمين، سادات الأمراء في العالمين، أنصار الغُزَاة والمجاهدين، زُعَماء الحيوش، مقدِّمي العساكر، مهِّدي الدُّوَل، مشيِّدي المالك، عماداتِ الملَّة، أعوانِ الأمة، ظهيري الملوك والسلاطين ، سُيوف أمير المؤمنين ؛ نُواب السلطنة الشريفة بالشام وحَلَب

قال في "التثقيف": ومما ينبّه عليه أنه قد يُكتب تارة إلى بعض هؤلاء النواب ويُختَصر منه من ويُختَصر البعض، بحسب ماتدعو الحاجة إليه، فيُكتب كذلك ويختصر منه من رسم باختصاره، ويُذكر كلَّ واحد منهم في محلّه ومرتبته على الصَّورة المتقدّمة من غير تقديم ولا تأخير، ولا زيادة ولا نقص، ثم قال: وهذا هو الذي لم يَزل الحالُ مستقرا عليه حين كانت مكاتبة نائب الشام « الجناب الكريم » نظير نائب حلب، أما الآن حيث استقرت مكاتبته «المقرّ الكريم»، فإنه لايليق أن يكتب لغيره بالقابه الحاصّة به ، و إن اختُصرت الألقاب الخاصّة به كان فيه نقص لرتبته ، فيلزم من الحاصّة به ، و إن اختُصرت الألقاب الخاصّة به كان فيه نقص لرتبته ، فيلزم من ذلك أن يكتب إليه على الفراده، ويُكتب المطلق لمَن رُسِم به ممّن عداه من النواب المذكورين .

قلت : وقد رأيت في بعض الدساتير كتابة المطلقِ الشاملِ لكافل الشام وغيرِه من النوّاب بعد آستقرار مكاتبة نائب الشام بالمُقَرّ الكريم على صورتين :

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعله يضاف، أو أضيف في الطرة.الخ .

الصورة الأولى \_ أن تُستوفى ألقابُ المقرّ الكريم بدعائه، ويؤتَّى بألقابه الخاصَّة به ، ثم يُعْطَف عليه الجناب الكريم، والجنابات العالية، والمجلس العالى، بالألقاب المُشَرَّكَة ؛ ويميَّز مايمكن تمييزه منها ، ويكمَّل على نحو ما تقـــــــــــــــــــــ وذلك بأن يكتب . في الطرّة «مثالٌ شريفٌ مطانٌّ إلى كافل السلطنة الشريفة بالشام المحروس، أعن الله تعالىٰ أنصاره ؛ وُنُوابِ السلطنة الشريفة بِحَلَّبَ، وطرابُلُسَ، وحماةً ، وصَــفَدَ ، ضاعف الله تعالى نعمتهم؛ ومقدّم العسكر المنصور بغَزَّةَ وسيسَ المحروستين، أدام الله وَيُكْتِب تِلُوَ البسملة في أوّل الوصل الرابع : « أعزَّ الله تعالىٰ أنصارَ المقرِّ الكريم العالى، المَوْلَوِيّ، الأميريّ، الكبِيريّ ، العابِدِيّ، الناسِكِيّ ، الأتابِكيّ ؛ ونُصرةً الجناب الكريم، وضاعف وأدام نعمة الجنابات، والمجالس العاليـــة، الأميريَّة، الكبيريَّة ، العالمية ، العادلية ، المثاغريَّة ، المرابطية ، العَوْنية ، الذُّخرية ، الغياثيَّة ، المُهِّدية، المشيِّدية، المقدَّمية، الظهيرية، الكافلية، الفلاني والفلاني» إلى آخرهم : «معزُّوعنَّ الإسلام والمسلمين ، سيِّدى الأمراء في العالمين ، ناصر ونُصْرة الغُزَّاة والمجاهدين، زُعَماء الجيوش أتابك ومة ــ تمى العساكر، ممهّدى الدول، مشـيّدى الممالك، أعوان الأمة ، كُهُوف الملة، ظُهَراء الملوك والسلاطين، عَضُد وسيوف أمير المؤمنين ، كافل السلطنة الشريفة بالشام المحروس ، ونُوَاب السلطنة الشريفة بحلب ، وطرائبُس ، وحماةً ؛ ومقدّم العسكر بغزَّة وسيس ؛ ونائب السلطنة الشريفة بالكَرَك المحروس». ولا زال إلى آخره . « أصدرناها إلى المقرّ والجناب الكريم والجنابات والمجالس العالية ، تُهْدِي اليهم من السلام كذا ، ومن الثَّناء كذا ، وتُبُّدي لعلمهم الكريم كذا وكذا . ومرسومنا للقرّ والجناب الكريم والجنابات والمجالس العالية أن يتقدَّمُوا بكذا وكذا، فيُحيط علمُهم بذلك» .

الصورة الثانية – أن تُكتب الطرَّة على ماتقدّم؛ ثم تكتبُ ألقابُ المقرّ إلى آخرها ، ثم يقال : « وتبدى لعلمه الكريم وعلم الجناب الكريم والجنابات العالية والمجلس العالى الأميرية الكبيرية » إلى آخرالألقاب «أن الأمركذا وكذا ، ومرسومُنا للقرّ والجناب الكريمين والجنابات العالية والمجلس العالى أن يتقدَّمُوا بكذا وكذا ، فيحيط علمهُم بذلك » والعلامةُ في هذا المطلق « أخوهم » آعتبارا بالعلامة إلى كافل الشام ونائب السلطنة بحلبَ ،

### 

وقد ذكر لها في "التعريف" قواعد كليّة، وأشار إلى آختلاف مَقاصِدها في ضمن الكلام الجُهْلَى ، فقال : وفي كلّها يُكتَبُ : « مثالنا هذا إلى كلّ واقف عليه من المجالس السامية ، الأمراء ، الأجلّاء ، الأكابر ، المجاهدين ، المؤيدين ، الأنصار ، المجالس السامية ، الأمراء ، أعوان الدولة ، المغزّاة ، الأنجاد ، الأمجاد ، أمجاد الإسلام ، أشراف الأمراء ، أعوان الدولة ، عُدد الملوك والسلاطين : الولاة ، والنوّاب ، والشادّين ، والمتصرّفين ، بالوجه الفلاني ، أو بالديار المصرية ، أو بالبلاد الفلاني ، أو بالبلاد الشامية ، أو بالبلاد الفلانية ، أو بالبلاد الشامية ، والمنافق المنافقة ، والنتُور والحُصُون والأطراف المحروسة » ، قال : وقد يزاد في هذا لمقتضيه : والنتو روالحُصُون والأطراف المحروسة » ، قال : فإذا كان إلى المالك الاسلامية ، والبلاد الشامية ، وسائر المحالك المحروسة ، وما جاو رَها من البلاد الشَّرْقية ، والمالك القانيّة » ، وقد تكون إلى جهة الرُّوم ، فيقال : «وما جاو رَها من البلاد الرومية وما يليها » ، ثم عَقّب ذلك بأن قال : فأما إذا كان إلى بعض أولياء من البلاد الرومية وما يليها » ، ثم عَقّب ذلك بأن قال : فأما إذا كان إلى بعض أولياء

<sup>(</sup>١) ساقط من قلم الناسخ والتصحيح من التعريف .

الدولة نظر: فإن كان إلى عامّة أمراء دِمَشْق ، قيل: «صدرت هذه المكاتبة إلى المجالس العالية الأمراء» . و بقية الألقاب من نِسْبة مايكتبُ المجلس العالى ، فإذا آنتهي إلى أعضاد الملوك والسلاطين و يجو ز إلى أعضاد الملوك والسلاطين و يجو ز إطلاق هذا الافراد على الجمع ] قال: جماعة الأمراء مقدى الألوف ، وأمراء الطبلخاناه ، وسائر [مجالس الأمراء] أمراء العَشَرات ، ومقدى الحَلقة المنصورة ، وإن كان يُكتبُ إلى حلّبَ أو غيرها من المالك فبالسامية ، وإن كان لأمراء العُر بان أو التركيان أو الأكراد ، كُتب على عادة المطلقات بالسامية ، وكتب بعد عُدَد الملوك والسلاطين «الجماعة الفلانية» أو غير ذلك مما يقتضى التعريف بمن كُتب إليه ،

أما في والتنقيف" فقد ربَّب المطلقات المصَغَّرة على ستة أصناف:

الصنف الأوّل – المطلقات إلى جميع نُوَّاب القلاع بالملكة الشامية، أو بالملكة الحَدِيَّة .

وصورة ما يكتب إليهم فى الطرّة: « مشألٌ شريفٌ مطأقٌ إلى المجالس العالية والسامية الأميريَّة ، ومجالس الأمراء النُّواب بالقلاع الفُلانية المحروسة ، أدام الله تعالى نعمتهم بما رُسِم لهم به من كذا وكذا» إلى آخره ، ثم يقال : على مأشرح فيه ، ثم يُحُلى وصْلان بياضا بوصل الطرّة ، ثم تكتب البسملة فى أعلى الوصل الثالث ، ثم يكتب بعد البسملة : « صدرتُ هذه المكاتبةُ إلى المجالس العالية والسامية الأميريَّة » وبقية ألقابهم ، « ومجالِس الأمراء الأجلَّاء ، الأكابر ، المجاهدين ، المؤيدين ، الأنصار ، أمجاد الإسلام والمسلمين ، شَرَف الأمراء فى العالمين ، أنصار المؤيدين ، مقدّى العساكر ، تُهُوف الملَّة ، أعوان الأمّة ، ظهيرى الملوك المُؤاة والمجاهدين ، مقدّى العساكر ، تُهُوف الملّة ، أعوان الأمّة ، ظهيرى الملوك

<sup>(</sup>١) الزيادة من التعريف •

والسلاطين، النوّاب بالقِلَاع المنصورة بالملكة الفلانية المحروسة». والدعاء إلى آخره «موضحة لعلمهم كذا وكذا ، ومرسومُنا للجالس العالية والسامية ، ومجالس الأمُراء أن يتقدّموا بكذا وكذا ، فيُحيطُ علمُهم بذلك ، والله تعالى يؤيِّدهم بمنّه وكرمه » والعلامة « والدهم » .

الصنف الثانى ــ المطْلَقات إلى أصاغر نواب القِلَاع، ممن يكتب إليه بالسامى بالياء، أو بالسامى بغيرياء، أو بجلس الأمير.

وصورة مايكتب إليهم في الطرّة: « مثالٌ شريفٌ مطلق إلى المجالس الساميّة، ومجالس الأمراء النواب بالقلاع الفلانية، أو بولاية فلانة وفلانة، أدام الله تعالى عُلُوهم » بما رُسِم لهم به نظير ماتقدّم، و بعد البسملة: «مثالنا هذا إلى كلّ واقف عليه من المجالس الساميّة، ومجالس الأمراء، الأجلّاء، الأكابر، الغُزَاة، المجاهدين، المؤيّدين، الأنصار، أمجاد الإسلام، أشراف الأمراء، زُيُون المجاهدين، عُمَد الملوك والسلاطين، أو عُدَد الملوك والسلاطين، النّواب بالقلاع الفلانية المحروسة » حَسَب ما كتب في الطرّة، والدعاء « يتضمن إعلامهم أن الأمركذا وكذا ومرسومنا للجالس الساميّة ومجالس الأمراء أن يتقدّموا بكذا وكذا ، فليعلموا ذلك ويعتمدُوه و يعملوا بحسبه، والله الموفق بمنّه وكرمه » والعلامة الاسم الشريف.

الصنف التالث \_ المطلقات إلى عُربان الطاعة بالمالك الشاميّة .

والأمر فيه كما في الصنف الذي قبله ، قال في "التثقيف" : فإن كان المطلق إلى طائفة من العُرْبان ممن له عادةً بمكاتبة جليلة : بأن تكون العلامة « والده » أو نحو ذلك : كآل مُهناً ، وآل فَصْل ، وآل عَلى ، وآل مِرا، ونحوهم، فإنه تكونُ صورة ما يكتب في الطَّرة : «مثالُ شريفٌ مطلق إلى جماعة العُرْبان ، آل فلان »

إلى آخره . وفى الصدر بعد البسملة : «مثالنا هذا إلى كلِّ واقف عليه من المجالس السامية ومجالس الأمراء» وبقية الألقاب «الكُشَّاف والوُلاة والنوّاب بالوجهين القبلى والبحرى" » . ثم الدعاء . ثم يقال : «يتضَمَّن إعلامهم كذا وكذا » . ثم النقية من نسبة ما تقدّم .

قال فى والتثقيف؟ : وغالبا يُفْرَد الوجه القبليّ بمطلق شريف ، والوجه البحريّ الثُّغُور ، فيقال : «الكُشّاف بمطلق شريف ، قال : وقد تضافُ إلى الوجه البحريّ الثُّغُور ، فيقال : «الكُشّاف والوُلاة والنُّوّاب بالوجه البحريّ والثُّغُور المحروسة » ، قال : وإضافة الثُّغُور لاتقع إلا نادرا ، لا سيما وقد صار ثغر الإسكندرية نيابة لا ولاية ، ثم قال : وفي هذا الوقت قد يتعذّر إضافة نائب الوجه القبليّ مع الوُلاة في المطلق لارتفاع مكاتبته عنهم بدرجات ؛ فيفْرَد بمثال شريف ، ويُكتب المطلق إلى بقية الكُشّاف والوُلاة ، ثم قال : هذا الذي يظهر ،

قلت : ويمكن أن يجمع معهم، بأن يكتب : «أدام الله تعالى نعمة الجناب العالى» إلى آخره . ثم يقال : «صدرتُ هذه المكاتبةُ إلى الجناب العالى» إلى آخره «و تُوضِّع لعلمه الكريم وعلم المجالس السامية ومجالس الأمراء» إلى آخر ألقابهم «الوُلَاةِ بالوجه القبلي» أن الأمركذا وكذا: ويكمل على ماتقدم .

قال فى و التثقيف ": ومما حَرِتِ العادةُ به أن يُكتَب مطلقٌ شريفٌ إلى الأمراء بالملكة الطرابُلُسيَّة ، أو الحَموية ، أو الصَّفدية وغيرها ، عند ولاية نائب السلطنة

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله بعد قال فى التثقيف وبمما جرت العادة به الخ لا يتعلق بالكلام على مطلقات عربان الطاعة بانممالك الشامية الذى هو موضوع الصنف الثالث كما لايخفى ، ولعله مقدّم مما يأتى بعد فى الكلام على المطلقات بالديار المصرية فننبه .

بتلك المملكة بإعلامهم بذلك ، فيكتب على هذا الحكم، ولكنه بُعْنُوانِ بغير طُرَّة ، قال : وصورته في الصدر بعد البسملة : «مثالنًا هذا إلى كلِّ واقف عليه من المجالس الساميّة ، ومجالس الأمراء الأجلَّء الأكابر » إلى آخر الألقاب، والدعاء «يتضمن إعلامهم كذا وكذا » إلى آخره كاتقدّم، ولكنه لايصرّج بذكر الوُكاة والنواب كما يصرّج بذكر من يُكتب إليه المطلقُ في غير هذه الحالة ، والعنوان : « المجالس السامية ومجالس الأمراء الأجلَّء الأكابر » إلى آخر الألقاب والنّعوت جميعها ، والدعاء ، والتعريف «أمراء الطبلّخانات والعشرات بطرابلس المحروسة ، أو بحماة ، أو بصفد، وابعزّة ، قال : أما مملكم الشام وحلب ، فإنه لم تجر العادة بكتابة مطلق بولاية أو بغرّة ، قال : أما مملكم الشام وحلب ، فإنه لم تجر العادة بكتابة مطلق بولاية نائبهما ، بل يُكتب إلى أمير حاجب بتلك المملكة بإعلامه بذلك ، وأما الكرك : فإنه يكتب إلى والي القلعة به بمشل ذلك ، وكذلك يكتب إلى الحاجب بالإسكندرية مثل ذلك .

وهذان شيئان يجب التنبه لها .

(١) أحدهما كلَّ ماكان من ألقاب المطلَقات بصيغة الجمع وهو

كأعضاد، فإنه يجوز فيه الإفراد فيقال: فيه عَضُد، وهذا مما نَبَّه عليه في ووالتعريف" في الكلام على المطلقات.

الثانى . قال فى ووالتثقيف ": فإن قلت : لأى شيء تُذْكَر أسماء الوُلَاة والنَّواب والعُرْبان وغيرهم فى الصَّدْر بعد تمام النَّعوت وقبل الدعاء، ولا تُكْتَب فى صدر المطلقات إلى الأمراء بالمالك المتقدّمة الذكر عند ولاية النائب بها أو غيره ؟

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل · ولعله وهو في الأصمل مصدركأعضاد الخ كما تقدم مثله للؤلف في الألقاب مرارا ، فتنبه ·

فالجواب أن ذلك في صدر المثال الشريف هو التعريفُ الذي من عادته أن يكون في العُنوان ولا يُستغنى عنه فهو قائم مَقامَه، حيث لاعُنوان لذلك المطلق، إنما هو بطرَّة لاغير، ولها عُنوانات، والتعريف منذكورٌ فيها فلا حاجة إلى ذكره في الصدر، ثم قال: ومن الجماعة من يُنازع في ذلك، ويدَّعي أنَّ ذلك في الطرَّة كافٍ ومغني عن ذكره في الصدر، وقائمٌ مقام التعريف في العُنوان، ثم قال: وهو خطأ، وليس بشيء والأصح ماقلناه ،

(۱) [ الصنف ] الرابع — قال في وو التثقيف " : إذا كان المطلق في أمر يتعلّق بالديار المصرية والبلاد الشامية ، تكون صورتُه « إلى الكُشّاف والوُلاة والنواب والشادّين والمتصرفين بالطُّرقات المصرية والبلاد الشامية ، و إن كان يتعلق بالبلاد الشامية خاصة ، آختُصر منه ذكر الطرقات المصرية » .

(۱) [الصنف] الحامس - ذكر في وو التعريف " أنه يقال في آخر المطلقات بعد فليتعلّموا ذلك و يعتمِدُوه : «بعد الحط الشريف» ، قال في ووالتثقيف" ولعل هذا كان في الزمن الذي كان هو مباشرا فيه ، أما الآن فإنه لم تجر بذلك عادةً ، ولم يكتب ذلك في مطلق شريف مكبّر ولا غيره أصلا ،

[الصنف] السادس - ذكر في والتنقيف" أنه رأى بخط القاضى ناصر الدين آبن النَّسَائي أنه كتب مطلقا إلى الحجاهدين بمِصْاف ، يعنى الفِدَاوية صورته : « يعلَمُ كُلُّ واقف على مثالنا هذا من المقدّمين الأجلاء الغُزَاة المجاهدين المؤيدين الأنصار، الأتابِك فلان والأتابِك فلان جماعة المجاهدين» ثم الدعاء .

<sup>(</sup>١) زدنا هذا اللفظ توضيحا للقام وتتميا لمقسم الكلام .

# الضرب الشاني (من المطلقات، البَرَالغ)

بالباء الموحدة والراء المهملة والألف واللام والغين المعجمة جمع بَرْلَغ، وهي لفظة تركية معناها المرسوم ، وعليها جرى عُرف كُتَّاب بلاد الشرق ، وقل أن تُكتَب بالديار المصرية ، ولذلك لم يتعرَّض لها في "التعريف" ولا في "التنقيف" : وهذه صورة بَرْلَغ شريف رأيتها في تذكرة المقرّ الشهابي بن فضل الله في الجزء السادس والأربعين منها ، بخط أخيه المقرّ العلاي بن فضل الله رحمهما الله تعالى ؛ كتب في الدولة الناصرية «محد بن قلاوون» ، في عاشر شهر رجب الفَرْد سنة تسع وعشرين وسبعائة لتمر بُعاً ، الرسولِ الواصل إلى الديار المصرية ، عن القانِ أبي سعيدٍ صاحب مملكة إيران بالإكرام والمساعة بما يلزمه ، وصورته في أول الدرج .

مثالً شريفً مطلق إلى كافّة من يصل إليه، ويقف عليه، للجلس السامى الأميرى السيفى تمريغا الرسول، بالطَّرْخانيَّة، وتمكينِ أصحابه من التردُّد إلى المالك الشريفة الإسلامية، وإكرام حاشيتهم وتسهيل مَطْلَبهم، ومسامحتهم في البيع والشّراء بما طُلِب من الحقوق على آختلافها، وتحذيرِ من سَمِع هذه المراسيم المطاعة ثم أقدم على خلافها، وبعد البسملة:

الحمد لله الذي بسط أيديّنَا الشريفة بالجُود، ونَصَب أبواَبنَا الشريفة كعبةً تهوى إليها أفئدةُ الوُفُود، وأطاب مَنَاهِلَها لكافّة الأُمَم لتَنْابَهَا في الصُّدُور والوُرُود.

نَحَدُه علىٰ نَعَمِه التي كُمْ بلَّغتْ راجيًا مايرجُوه، ونشهد أنْ لاإلهَ إلا الله وحدَهُ لاشريك له شهادةً تبيضٌ بها الوُجوه، ونشهد أن مجدا عبدُه ورسوله الذي نَدَب

<sup>(</sup>١) كتب بهامش الأصل ما نصه «لولم يقيده بالباء الموحدة لكان أولى على مالا يخفى » ومراده أنه بالمثناة النحتية كما تقدم .

إلىٰ مَكَارِمِ الاخلاق بقوله: «إذا أتاكُمْ كَرِيمُ قومٍ فأكْرِموه»؛ صلى الله عليه صلاةً تزيد من يَقْرُن الثناء بهاتكريما، ثم علىٰ آله وصحبه وسلّم تسليما.

وبعد : فإنه لما حضر المجلسُ الساميُّ الأميريِّ ، الاسفَهْسَلاريٌّ ، السَّـيْفيُّ ، بجدُ الإسلام والمسلمين ، شرفُ الأمراء المقدَّمين ؛ ناصحُ الدولتين ، ثقةُ الملكتَين ؛ فخُرُ الخواصِّ المقرِّ بين ، عضدُ الملوك والسلاطين ؛ تمر بغا الرسول \_ أنجح الله تعالىٰ مَسَاعيه، وأوجب الرعاية لمن يُراعِيه ـ إلىٰ أبوابنا الشريفة ونُورُ ولائه يَسْعَىٰ بين يديه، وإخلاصُ نَّيْته يَظْهر عليــه ؛ بلِّغ إلينا ماأُرسل فيه عن الحضرة الشريفة العاليــة ، السلطانية، العالميَّة، العادليَّة، الشاهنشاهية، القانِيَّة، الأوحدية، الوَلَدية، العزيزية، المعظَّمية، المَلَكية، العلائية؛ أبي سعيد بَهَادر خان \_ زيدتْ عظمتُـه \_ وظهر لنا من كمال صفايته ما رمى البدَّر التمام بَنَقْصه ، ومن حسن تأتِّيـه في خدمة من أرســله مأيُعْرَف به أنه أرسل حكيما ولم يُوصِّه؛ وعَرَضَ علىٰ نظرنا الشريفِ البرلغ الشريف المكتتب له عن الحضرة الشريفة، السلطان الأعظم، الولد العزيز المعظم؛ الملك بو سعيد ، أعز الله تعالىٰ شأنه بالطُّرخانِيُّه ، وما نَبُّه عليــه من مكانته العليه ، ورَفَّه مطالبه من تأكيد الوصَّيه؛ثم رَغِب إلينا في الكتابة علىٰ حُكْمه إلىٰ كأفَّة الممالك، وأن يُسَطَّر له منها صحائفُ حَسَـنات تقضى بها الملوكُ وترضىٰ بها المَلاَئِك؛ فأجْرَتُه مراحمنا الشريفــةُ علىٰ كرمها المُعْتاد ؛ وأجارته نِعَمُنا الجزيلةُ وجاورَتُه حيث سار من الأرض أو أقام من البِلاد؛ وأجابت صدقاتُنا الشريفة بتحقيق المأمول، وأكرمت كَتَابَهُ بِمَا يَسْتَحَقُّ أَنْ يَكُرُمُ بِهِ كَتَابُ الرَّسُولُ . ومرسومُنا إِلَىٰ كُلِّ واقف عليه من النُّوَّابِ والوُلَاةِ والشادِّينِ والمتصرفينِ والمباشرينِ والمتحدِّثينِ وبقيةِ الحكام أجمعين إلى كافة المالك الشريفة الإسلامية شرَّقًا وغَرْبًا، وبُعْدا وتُورْبا؛ أيَّدهم الله بالتوفيق، ويَسَّر لَهُمُ الطريق، وجعل حُسْن تَلَقِّيهِم الوفودَ يأتِي بهم من كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ؛ أَن يُجْرَىٰ

الأمير الكبير المقرَّب تمر بغا الرسول على ماألفة في أبوابنا الشريفة من كرَم إكرامه، وفارقنا عليه من توقير جانبه وتوفير آحترامه، ويُفْسَح لكلِّ من يصل من جِهَيه في التردُّد إلى هذه المَكاك الشريفه، والتردِّى بملابس النِّع المُطيفه، وأن تُضاعف له الإعانة والعنكية، والمُراعاة والرِّعاية ، ولا يُطلَب أحد منهم في البيع والشِّراء، والأَخْذ والعطاء، بشيء من المَقرَّرات الديوانية، والمُوجَبات السلطانية، ولا يُؤخذ منهم عليها شيء سواءكان قليلاً أوكثيرا، جليلاً أو حقيرا ، ولا يَتَاوَلُ عليهم أحدُّ في هذا المرسوم الشريف، ولا يتعدّى حكمة في تصرُّف ولا تصريف ، بل يقف كلُّ واقف عليه عنده، ويعمَل به في اليوم وما بعدَه، ويلحظُ منه على مَن خالفه سيفاً مسلولاً وعلى مَنْ تجاوز حَدّه، فنحن نحذّر ونُنذر من سَطواتنا الشريفة من سمعه ثم زاغ قلبُه عنه، أو مَنْ بلغه من لايفهم مضمونَه ثم لايسال عمَّ هو فرُبَّ حامل كلام إلى مَنْ هو أوعى منه ، فلتَكُنْ عيونُهم له مُراعِية، ومسامعُهم منصنة الى شماعة بأذُن واعيه ، والاعتاد على الخطّ الشريف أعلاه الله تعالى وشرقه .

المقصد الشالث المقالت في أوراً والجَواز و بطَائق الحَمَام، وفيه جملتان )

الجمـــلة الأولى ( فى أوراق الحَـــوَاز )

وهى المعبَّر عنه فى زماننا بأوراق الطريق . قال فى <sup>90</sup> التثقيف " : تكون ورقةُ الطريق فى ثلاثةِ أوصال فى قطع العادة ، يُكْتَب فى أعلاها سطرُّ واحدُّ ، صورته : « ورقةُ طريقٍ على يد فلان بن فلان الفلانى » لاغير . ثم يُخْلىٰ بيتُ العلامة تقدير شبر ، و يكْتَب فى بقية ذلك الوصل قبل الوصل الثانى بأربعة أصابع مطبوقةٍ بغير

بسملة : « رُسِم بالامر الشريف العالى المولوى السلطاني المَلكيّ الفلانيّ- أعلاه الله تعالىٰ وشرَّفه ، وأنفذه وصَّرَّفه ـ أنْ يمكَّن فلان الفلانيُّ » . وتُذكر ألقابه إن كان أميرا،أومتعمّماكبيرا، أو ممن له قدر،أو له ألقاب معهودة أوغير ذلك بحسب ما يقتضيه الحال « من التوجه إلى جهة قَصْده والعَوْد . ويحل على فرس واحد أو أكثر من خيــل البريد المنصور من مَمْركز إلىٰ مَمْركز علىٰ العادة متوجِّها وعائدا » فإن كان متميز المقـــداركتيب : « و يعــامَلُ بالاكرام والاحترام، والرَّعاية الوافرة الأقسام ؛ فليُعْتَمد ذلك ويُعْمَلُ بحسبه ، من غير عُدُول عنه بعــد الخط الشريف أعلاه الله تعالىٰ أعلاه » . قال : وما تقدّم من كتابة أنه يمكّن من التوجُّه والعَوْد ، هو فيما إذا كان عائدًا و رُسِم بتمكينه من العَوْد، وإلا فيكتَب « أن يمكّن من التوجُّه إلى جهة قَصْده » . فإن كان قد حضر إلى الأبواب وهو عائدً ، فالأحسن أن يكتب فيه « أن يمكَّنَ من العود إلى جهَّة قصده» . وكذا «ويعامل بالإكرام والأحترام» لا يكتَبُ إلا لأمير، أوذي قَدْركبير. فإن كان غيرَه، كتب[بَدّ]له «مع الوصيَّة به ورَعَايته» ونحو ذلك . و إن رسم له بنَفَقَة ، كتب بعد ذكر خيل البريد: « ويُصْرَف له من الَّنفَقة في كلِّ يوم كذا وكذا درهما » خلا الأما كن المرسوم بابطالها . وذلك أن بالطُّرُقات أماكن لا يُصْرَف فيها شيء الآنَ ، فيُحتاجُ إلى أن تُستثنىٰ ، وكانت قبل ذلك تُعيِّن ، وهي : بُلْبيْسُ، وطَفيس ، وأَرْبَدُ وغيرها . ثم كَثُرت عن التَّمْداد، فصار يكتب كذلك . ثم قال : ومما ينبُّه عليه أن صاحب ورقة الطريق إنْ كان من مماليك النوّاب أو رُسُل أحدٍ من أكابر البلاد، ذكر فيه بعد ذكر مايليق به من الألقاب : «فلانُّ مملوكُ فلان أو رسول فلان» . وتُذْكّر ألقاب مخدومه التي كوتب بها آختصـارا . والا تذكُّر نعوته على يد من رسم بنفيه ،

<sup>· (</sup>١) كذا فى الاصل ولعله ولا تذكر نعوته وعلىٰ يد مَنْ ، وإن رسم بنفيه كتب الخ تأمل ·

كتب: «أنْ يمكن الأميرُ فلان الدين فلان من التوجَّه صُحبة فلان البريدى بالأبواب الشريفة ، أو أحد النقباء بالباب الشريف ليوصّله إلى المكان الفلانى ، ويحمل على كذا وكذا فرسًا من خيل البريد المنصور » إن كان قد رُسِم له بشيء من خيل البريد «ويحمل البريدي على كذا من خيل البريد المنصور » أو «ويحمل النقيبُ على فرس واحد من البريدي على كذا من خيل البريد المنصور » أو «ويحمل النقيبُ على فرس واحد من خيل الكراء من ولاية إلى ولاية على العادة في ذلك ، و يمكن البريدي إن كان بريديًا أو النقيبُ إن كان نقيبًا من العود إلى الباب الشريف » ، ثم يكل بنسبة ما تقدم ، وإذا فرغ من صورته ، كتب بعد ذلك « إن شاء الله تعالى » ، ثم التاريخ والمستند على العادة ،

قال: في والتنقيف": والمستند في أوراق الطريق أحدُ ثلاثة أمور: إماخطُ كاتب السر، وهو الغالب، أو رسالةُ الدَّوادار، وهو كثير أيضا، أو إشارةُ نائب السلطان إن كان مَمَّ نائب، وهو نادر، فإن كان بخطِّ كاتب السر، كُتب على الهامش من الجانب الأيمن سَطْر واحد يكون آخرُه يقابل السطر الأول الذي هو رُسِم بالأمر الشريف، وهو «حسب المرسوم الشريف»، وكذا إن كان بإشارة النائب، كُتب سطران على الهامش المذكور آخرها أيضا يقابل أول السطر الأول «بالإشارة العالية» كما تقدم في الكلام على المستندات في المقالة الثانية، قال: وفي هاتين لأيكتب في ذيلهما بعد التاريخ سوئ الحسبلة لاغير، وإن كان برسالة الدَّوادار، كتب على الهامش «حسب المرسوم الشريف» فقط، وكتب تحت التاريخ سطران هما «رسالةُ المجلس العالى الأميري الفلاني فلان الدَّوادار المنصوري أدام الله تعالى نعمته»، ثم الحَسْبَلة

<sup>(</sup>۱) صوابه الثالثة . والذى تقدم فى ج ٦ ص ٢٦٤ «فيكتب» ــ بالاشارة العالية الأميرية الكبيرية الكافلية الكافلية ، كافل الممالك الشريفة الاسلامية أعلاها الله تعالىٰ ــ سطرين و يكون آخرالسطر الأوّل الكافلية الفلانيــــة .

## الجمـــــــلة الثانية ( فى نُسَخ البطائق، وهي علىٰ ضربين )

## الضـــرب الأوّل (أن تكون البِطاقةُ بعلامةٍ شريفةٍ)

قال في التثقيف ": وتكونُ نحو ثأتى وَصْل من ورق البطائق ، قال : وصورتها أن يكتب في رأس الورق المهذكور في الوسط سَواء « الأسمُ الشريف » وتحت مُلْصَقا به من غير بياض سطرٌ واحدٌ كامل من يمين الورق بغيرهامش بما يأتى ذكره ، ثم يُخلى بيتُ العلامة تقديرَ أربعة أصابع مطبوقة، ثم تُكتب نتمةُ الكلام أسطرا متلاصقة بنسبة الأولى، بغيرهامش أصلا إلى آخره ، والذي يكتب من يمين الورق ، «الله الهادى ، سُرِّح الطائرُ الميمونُ ورفيقُه، هداهما الله تعالى في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من سنة كذا وكذا، إلى المجلس الكريم، الفلانية من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من سنة كذا وكذا، إلى المجلس الكريم، أو السامى ، الأمير فلان وَالي فلانة ، أو نحو ذلك ، يُعلِمه أنَّ الأمر كذا وكذا ، ومرسومُنا له أنْ يتقدم بكذا وكذا ، فليَعْلم ذلك ويعتمده ، والله الموقّق بمنّه وكرمه إن شاء الله تعالى ، حسبنا الله ونعم الوكيل » ، والمستندُ لها «حسبَ المرسوم الشريف» ،

## الضرب الشانى (أن تكون بغير علامة)

وصورتها أن يكتب في رأس الورقة في الوسط موضِعَ الآسم : «الله الهادي بكرمه » ، والأسطر متلاصقةً بندير هامش، ولا يُخلى فيها بيتُ علامة ، وصورة

ما يكتب فيها: «المرسوم بالأمر الشريف، العالى، المولوي، السلطاني، الملكى، الفلاني، الفلاني، الفلاني، الفلاني، أعلاه الله تعالى وصرّفه \_ أن يُمرّح هذا الطائر الميمونُ ورفيقه، هداهما الله تعالى في وقت كذا وكذا » . ويكلّ على حسب ماتقدم «والله الموفق، حسب المرسوم الشريف ، إن شاء الله تعالى » . قال في والتثقيف » : وقد يقتضى الحالُ نقلها من مكان إلى مكان آخر، مثل أن تنقل من بلبيس إلى قطياً ، فيكتب بعد ذكر المرسوم به : «ويتقدّم بنقل هذه البطاقة إلى فلان الفلاني ليعتمد مضمونها فيعمل بحسبها» . فإن كانت منقولة إلى مكان ثالث ، كتب بعد ذلك : «ثم ينقلُها إلى فلان ليعتمد مضمونها أيضا و يعمل بمقتضاها فيعلم ذلك و يعتمده » . والتتمة حسب ما تقدّم .

#### الط\_رف الشالث

(فى المكاتبات إلى عُظَاء ملوك الإسلام، ومن أنطوَتْ عليه ممالكُهُم ممَّن دُونَهَم من الملوك والحُكَّام المنفردين ببعض البُلْدان، والأمراء والوزراء وسائر من ضَّمه نطاقُ كلِّ مملكة من تلك المالك، ممَّن جرب العادةُ بمكاتبته عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية، ممن هو مستَمِرُّ المكاتبة أو زالت مكاتبته بزواله: ليُقاس عليه مَنْ لعله يظهر مَظهَره)

وَآعَلُمُ أَنْ كُمَّابِ الديار المصرية يُراعُون في المكاتبة إلى كلَّ مملكة صورة المكاتبة الواردة عن تلك المملكة في غالب حالِها: في الآبتداء والحِطاب والآختتام وغيرذلك.

وفيه أربعة مقاصد :

#### المقصيد الأوّل

( فى المكاتبات إلى عُظَاء ملوك الشَّرْق، ومَنِ آنطوت عليه كُلُّ مملكة من ممالكهم، ممن جربِ العادةُ بمكاتبته، وفيه أربعة مَهَايِعً)

## المَهْيَـع الأوّل

(فى المكاتبة إلى الملوك والحُكَّام، ومَنْ جرى تَجْراهم بمملكة إيرانَ، وهى مملكةُ الأكاسرةِ الصائرةُ إلى بيت هُولا كُو من بنى جنكزخان)

وقد تقدّم فى المقالة الثالثة فى الكلام على المسالك والممالك ذكرُ حدودِ هذه المملكة وقواعدِها وُمُدُنها ، وإلىٰ من تُنْسَب ، ومَنْ ملكها جاهليَّـةً وإسلامًا إلى زماننا . والمقصود هنا ذكرُ المكاتبَات فقط؛ ويشتمل المقصود منها علىْ ثلاث بُمَل .

#### 

( فى رسم المكاتبة إلى قانيها الأعظم الجامع لحُدُودها، على ماكان الأمرُ عليه من مَبْدًا ملك بيتِ هُولاً كو و إلى آخر دولة أبى سعيد، وله حالتان ) الحالة الأولى — ماكان الأمر عليه فى رَسْم المكاتبة فى أوائل الدولة التركية ، والمداوةُ بعدُ قائمةٌ بين ملوك الديار المصرية وبين مُلُوكها ، وفيه أسلوبان

الأسلوب الأقل - أن يُكتَب تحت البسملة من الحانب الأيمن «بقُوة الله تعالى» و يكون و بقوة الله "سطرا و «تعالى» سطرا؛ ثم يكتب من الجانب الأيسر: «بإقبال دولة السلطان الملك الفلانى» . و يكون « بإقبال دولة » سطرا، و باقى الكلام سطرا ثانيا « ألى السلطان فلان سطرا ثانيا « ألى السلطان فلان سطرا ثانيا » . ثم يُوتَى بَعْديّة وخُطبة ، ويُوتَى بالمقصود .

وطريقُهم فيه على التكلَّم عن لسان صاحب مصر بنون الجمع؛ والحطابِ لسلطان إيران بميم الجمع الغائب ، مضاهاة لمكاتبتهم الواردة عنهم في جميع ذلك .

وهذه نسخة كتاب ، كتب به عن السلطان الملك المنصور قلاوون ، صاحب الديار المصرية ، في جواب كتاب ورد عن السلطان أحمد القان بإيران في زمانه . يذكر فيه أنّه أسلم ، إذكان أقل من أسلم من مُلُوكهم ، ويذكر فيه أنأخاه الكبيركان قد عَنَم على دخول ممالك الديار المصرية قبل مَوْته ، وأنه منع ذلك ؛ وأنه لايحب المسارعة إلى القتال ، وأن المشير بذلك الشيخ عبدُ الرحن : أحد صُلحاء بلادهم ، وأنه المسارعة إلى القتال ، وأن المشير بذلك الشيخ عبدُ الرحن : أحد صُلحاء بلادهم ، وأنه وقيم على عساكره الغارات على البلاد ، وتعرض فيه إلى أمر الجواسيس ، وأشار إلى أن الا تفاق فيه صلاح العالم ، وأشار إلى أشياء حمَّلها لرسُله يذكرونها مُشافهة ، ووقع الحواب عن جميع ذلك على ما سياتي ذكره في الكُتُب الواردة على الديار المصرية ، وكتب بخط ناصر الدين شافع بن على بن عباس : أحد ثُمَّاب الإنشاء ، في رمضان وحمَّانين وسمَّائة ، والتكلُّم بنون الجمع ، والخطاب بالجمع الغائب كما تقدّم في الأسلوب الأقل ، وهي :



كلام قلاو ون

إلى السلطان أحمد

أما بعدَ حمدِ الله الذي أَوْضَع بنا ولنا الحَقَّ مِنْهَاجًا ، وجاءَ فِحاء نصرُ الله والفتحُ ودخَل الناسُ في دينِ اللهِ أَفُواجًا ، والصلاةِ علىٰ سيدنا ونبيِّنا عِد الذي فَضَّله الله

علىٰ كلّ نبّي نبقى به أمته وعلىٰ كل نبّي ناجا، صلاةً تُنير مادَجاً ؛ فقد وصل الكتابُ الكريم، المتلقّ بالتكريم، المشتملُ على النّبا العظيم ؛ من دُخُوله فى الدّين، ونُحروجه عن سلف من العشيرة الأقربين ؛ ولما فُتح هذا الكتاب بهذا الخبر العَلَم المُعرُم، والحديث الذي صَصّح عند أهل الإسلام إسلامه وأصّع الحديث مارُوي عن مسلم، والحديث الوجوه بالدعاء إلى الله سبحانه فى أن يُنبّته علىٰ ذلك بالقول الثابت، وأن يُنبّت حبّ حبّ هذا الدين فى قلبه كما أنبت أحسن النّبت من أخشن المنابت؛ وحصل التأمّل للفصل المبتدا بذكره من حديث إخلاصه فى أول عُنفُوان الصّبا إلى الإقرار بالوَحْدانيه، ودُخُوله فى المِلة المحمديه، بالقول والعمل والنيّه؛ فالحمدُ لله على أن شرح صدْرة للإسلام، وألهمه شريف هذا الإلهام، فحمدُنا الله على أن جعلنا من السابقين إلى هذا المُقالِ والمقام، وثبّت أقدامنا فى كلّ موقف آجتهاد وجِهاد من السابقين إلى هذا المُقالِ والمقام، وثبّت أقدامنا فى كلّ موقف آجتهاد وجِهاد تتزلزل دُونَه الأقدام ،

وأمَّا إفضاء النَّوبة فى المُلُك وميراثه بعد والده وأخيه الكبير إليه ، وإفاضة ُ جَلابِيبِ هذه النعمة العظيمة عليه ، وتوقَّلُه الأسِرَّة التي طَهْرها الله بإيمانِه ، وأظهرها بسُلطانه ، فلقد أو رثها الله مَن آصطفاه من عباده ، وصَدَّق المبشِّرات من كرامة أولياء الله وعُبَّاده ،

وأمًّا حكاية الإِخْوان والأمراء الكبار ومقدّمي العساكر و زُعماء البلاد في مجمع فو ريلياى الذي ينقدح فيه زَنْدُ الآراء، وأن كامتهم آتفقت على ماسبقت به كلمة أخيه الكبير في إنفاذ العساكر إلى هيذا الجانب، وأنه قد فكر فيا آجتمعت عليه آراؤهم، وآتهت إليه أهواؤهم، فوجده مخالفًا لما في ضميره: إذ قَصْدُه الصَّلاح، ورأيهُ الإصلاح، وأنه أطفأ تلك النائره، وسَكّن تلك الثائره، فهذا فعل الملك المتقيى، المُشْفِق من قومه على من بقيى، المفكّر في العواقب، بالرأى الثاقب، وإلا فلو تُوكوا

وآراءَهُم حتَّى تَحملهم الغِرّه ، لكانت تكون هذه هي الكَرَّه ؛ لكن هوكمن خاف مَقامَ ربه ونَهي النفس عن الهَوى، فلم يوافق قولَ مَنْ ضَلَّ ولا فِعْلَ مَنْ غَوىٰ .

وأما القول منه إنه لا يُحبُّ المسارعه، إلى المُقارعه ؛ إلا بعد إيضاح الحَجَّه ، وتركيب الجُجَّه ؛ فبانتظامه في سلك الإيمان صارت حُجَّننا وحجته متركِّبه ، على مَنْ عَدَت طواغيتُه عن سلوك هذه الحَجَّة مُتنَكِّبه ؛ فإن الله سبحانه وتعالى والناس كافَّة قد علموا أنَّ قيامنا إنما هو لنصرة هذه المله ، وجهادنا واجتهادنا إنما هو لله ، وحيث قد علموا أنَّ قيامنا إنما هو لنصرة هذه المله ، وجهادنا واجتهادنا إنما هو لله ، وحيث قد دخل معنى في الدِّين هذا الدُّخُول ، فقد ذهبت الأحقاد و زالت الذُّحُول ، قد دخل معنى في الدِّين هذا الدُّخُول ، فقد ذهبت الأحقاد و زالت الذُّحُول ، وبارتفاع المُنافَره ، تحصُل المُظافره ، فالإيمان كالبُنيان يُشَدّ بعضُه ببعض ، ومن أقام مَناره فله أهلُ بأهل في كل مكان وجيران بجيران بكلِّ أرض .

وأما ترتيبُ هذه الفوائد الجمَّة على إذكار شيخ الإسلام قُدُوة العارفين كمال الدين عبد الرحمن، أعاد الله تعالى من بركاته، فلم يُرلولى قبْ لَه كرامة كهذه الكرامه، والرَّجاءُ ببركته و بركة الصالحين أن تُصْبِح كُلُّ دارِ إسلام دارَ إقامه، حتى تتمَّ شرائطُ الإيمان، و يعودَ شَمْلُ الإسلام مجتمعًا كأحسنِ ماكان ؛ ولا يُنكَر لمن بكرامته آبتداءُ هذا التمكين في الوُجُود، أنَّ كلَّ حقِّ ببركته إلى نِصَابه يَعُود .

وأما إنفاذُ أقضىٰ القُضاة قُطْبِ الملة والدير ، والأتابك بَهاءِ الدين ؛ الموثوق بنقلهما في إبلاغ رسائلِ هذه البلاغة ، فقد حضرا وأعادا كلَّ قولِ حسن من أحوال أحواله ، وخَطَرات خاطره ، ومسطَّرات ناظرِه ، ومن كلِّ ما يُشْكَرُ و يُحَدُّ ، و يُعَنْعَن حديثُهما فيه عن مُسنَد أحمد .

وأما الإشارة إلى أنَّ النَّفُوس إن كانت نتطلَّع في إقامة دليل، تستحكم [به] دواعي الودّ الجميل؛ فلينظُر إلى ماظهر من مآثره، في موارد الأمر ومَصَادره: من العَدْل

<sup>(</sup>١) لعل زيادة " إن" من قلم الناسح

والإحسان، بالقلّب واللسان، والتقدَّم بإصلاح الأوقات، فهذه صفاتُ من يُرِيد لَمُلْكُه الدوام؛ فلما مَلَك عدل، ولم يلتفِتْ إلىٰ أَوَّم مَنْ عدا ولا لَوْم من عَذَل. على أَمَا وإنْ كانت من الأفعال الحسنه، والمَثُو باتِ التي تستنطق بالدعاء الألسنه؛ فهي واجبات تؤدّي، وهو أكبر من أنه يؤخر غيره أوعليه يقتصر، أوله يَذخر؛ إنما يفتخر الملك العظيم بأن يُعطِي ممالك وأقاليم وحصون، أويَبْ لُكُ في تشييد مُلُكُه أعزَّ مصُون،

وأما تحريمُـه على العساكر والقراغُولات والشحانى بالأطراف التعرّضَ إلى أحد بالأذى، و [تحتيم] إصفاء مَوارد الواردين والصادرين من القدّى، فمن حينَ بلغنا تقدّمه بذلك تقدّمنا أيضا بمثله إلى سائر النُّوَاب، بالرَّحْبة وحَلَبَ وعَيْنتاب، وتقـدمنا إلى مقدّم العساكر بأطراف تلك الممالك، بمثل ذلك ، وإذا آتحد الإيمان، وأنعقدت الأيمان ، تحتم إحكام هذه الأحكام، وترتب عليه جميعُ الأحكام .

وأما الحاسوس الفقير الذي أُمْسِك وأُطْلِق وأنَّ بسبب من تزيًّا من الجواسيس بزى الفقراء قُتِل جماعة من الفقراء الصَّلَحاء رجَّ بالظن، فهذا باب من ذلك الحانب ستَرُوه، وإلى الاطِّلاع على الأمور صَوَّروه، فظفِر النوّابُ منهم بجماعة فرفع عنهم السيف، ولم يكشف ماغطَّته خرقة الفقر ولاكيف .

وأما الإشارة إلى أن في آتفاق الكلمة يكونُ صَلَاحُ العالم، وينتظم شملُ بنى آدم ، فلا رادَّ لمن طرَق بابَ الآتُحّاد ، ومن جَنَح للسَّلم فما جارَ ولاحاد ، ومن ثنى عِنَانَه عن المكافحه، كن يُريد المصافحة للصالحه ، والصَّلْح وإن كان سيدَ الأحكام فلا بد من أمور تُنبَىٰ عليها قواعده ، وتُعلَمُ من مدلولها فوائدُه ، فإن الأمور المسطورة في كتابه عن كُليَّات لازمة ينعم بها كلَّ معنى معلوم إن تهياً صلحاً و لم ، وثَمَّ أمورُ لا بدّأن تُعكم ، وفي سلّكها عقودُ العهود تُنظَم ، قد تَمَّلها لسانُ المشافَهة التي إذا أوردت أقبلت وفي سلّكها عقودُ العهود تُنظَم ، قد تَمَّلها لسانُ المشافَهة التي إذا أوردت أقبلت

من معنىٰ دُخولِه فى الدين ، وآنتظام عِقْده بسلك المؤمنين ؛ وما بَسَطه من عَدْل وإحسان، وسيرة مشهورة بكلّ لسان ، فالمنّة لله فى ذلك فلا يَشِيبُها منه بامْتِنان ؛ وقد أنزل اللهُ تعالىٰ على رسُولُه صلّى الله عليه وسلم فى حَقّ مر. آمتَنَّ بإسلامه : ( قُلْ لا يَمُنُّوا عَلَى اللهُ اللهُ يَمُنَّ عليكم أنْ هَدَاكم للإيمان ) .

ومن المشافّهة أنه قد أعطاه الله من العَطَاء ماأغناه به عن آمتداد الطَّرْف إلى ما في يد غيره من أرض ومال ، فإن حصَلت الرغبة في الاتفاق على ذلك فالأمن حاصل ، فإلحواب أنَّ مَمَّ أمورا متى حصَلت عليها الموافقه ، تمَّت المُصاحبة والمُصادقة ، فالجواب أنَّ مَمَّ أمورا متى حصَلت عليها الموافقه ، تمَّت المُصاحبة والمُصادقة ، ورأى الله تعالى والناس كيف يكون إذلال مُعادينا ، وإعزاز مُصافينا ، فكم من صاحب وُجِد حيثُ لا يُوجَد الأبُ والأخُ والقرابه ، وما تمَّ أمَّ الدين المحمدي واستحكم في صدر الإسلام إلا بمُظافرة الصَّحابه ، فإن كانت له رَغبتُ مصروفة إلى الاتحاد ، وحسن الوداد ، وجميل الاعتضاد ، وكبت الأعداء والأضْداد ، والاستناد ، فقد فهم المراد .

ومن المشافهة إذا كانت رغبتنا غير ممتدة إلى مافى يده من أرض ومال، فلا حاجة الى إنفاذ المُغيرين الذين يُؤذون المسلمين بغير فائدة تعودُ؛ فالجواب أنه لو كُفَّ كَفَّ الْعَدُوان من هُنالك، وخُلِّ لملوك المسلمين مالهم من مَمَالك؛ سكنت الدَّهُماء، وحُقينت الدِّماء ، ولا يأمُر بشيء وحُقينت الدِّماء ؛ وما أحقَّه بأن لا يَنْهى عن خلق ويأتى مِثْلَه ، ولا يأمُر بشيء وينسى فعله ؛ وقنغرطاب بالرُّوم الآنَ، و بين بلاد في أيديكم خراجُها يُحْبى إليكم، فقد سفقك فيها وفتَ ك ، وسي فهتك ؛ وباع الأحرار ، وأبى إلا التمادى على ذلك والإضرار ،

ومن المشافهة أنه إن حصل التصميم على أن لأتُبْطَل هذه الإغارات، ولا يُقْتَصر عن هـذه الإثارات؛ فتُعَـيِّن مكانا يكون فيه اللِّقاء، ويُعْطِى اللهُ النصرَ لمن يشاء؛ فالجواب عن ذلك أن الأماكن التي آتَّفَق فيها ملتقي الجمعيين مَرَّةً ومرةً ومرةً قد عاف مواردها من سلَف من أولئك القوم ، وخاف أن يُعَاودها فيعاوده مصرعُ ذلك اليوم ، ووقتُ اللَّقاء علمه عند الله لا يُقدر ، وما النصر إلا من عندالله لمن أقدر لالمن قدر ، وما نحن ممن ينتظر فَلْته ، ولا مَّن له إلى غير ذلك لَفْته ، وما أمن ساعة النصر إلَّا كالساعة التي لاتاتي إلا بَعْته ، والله تعالى الموفق لما فيه صَلاحُ هذه الأمه ، والقادر على إتمام كلِّ خير ونعمه ، إن شاء الله تعالى . مُستَهَلَّ شهر رمضان المعظم قدره ، سنة إحدى وثمانين وستمائة ، الحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه ، حسبنا الله وفيم الوكيل ،

#### الأسلوب الثاني

(أن يُكْتَب نحتَ البسملة على حِيَال وَسَطها « بقُوَّة الله تعالى ومَيَامِينِ المَلِهُ المحمدية » )

ويكون « بقوة الله تعالىٰ » سطرا . و « مَيَامِين الملة المحمدية » سطرا ثانيا . ثم يؤتى ببعديَّة وخُطْبة مختصَرة ؛ ثم يُكْتب سطران ببياض من الجانبين ، فيهما : «بإقبال دولة السلطان الملك الفلاني، كلام فلان بن فلان» . ويكون السطرالأول « باقبال دولة السلطان الملك » و باقي الكلام في السطر الثاني . ثم يقال : « فُلْيَعْلَمُ السلطان فلان» . ويؤتى على المقصود إلىٰ آخره .

وهد في نسخة كتاب من إنشاء القاضى علاء الدين على بن فَتْح الدين محمد بن محيى الدين بن عبد الظاهر، صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية فى جواب كتاب ورَدَ عن السلطان محمود غَازَان، القان بَمَمْلكة إيرانَ ، يذكر فيه أنَّ جماعةً من عساكر البلاد الشامية أغارُوا على ماردين ، وأن الحميَّة آقتضت الرُّكوبَ في مُقابَلة

ذلك ، وذكر أنه قدَّم الرسُلَ بالإندار ، ويذكر فيه أنهم صَبَرُوا على تماديهم فى غَيهم ؛ ويذكر فيه أنصرته على العساكر الإسلامية فى المرَّة السابقة ، ويذكر فيه أنه أقام بأطراف البلاد ، ولم يدُخُلها خوف التخريب والفساد ، ويذكر فيه جمع العساكر وتهيئة المجانيق وغير ذلك من آلة القتال ، ويذكر أنه إذا لم تجر مُوجِبات الصلح كانتُ دماء المسلمين مطلولة ، ويذكر إرسال رُسُله بكتابه ويلتمس التُحف والهَدايا ، مما كُتِب به عن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فى المحرّم سنة إحدى وسبعائة وهى :



## بقُوة الله تعالى ومَيَامِين المسلّة المحمدية

أمَّا بعد حمدِ الله الذي جعلنا من السابقين الأوّلين ، الهادين المهتّدين ، التابعين لسُنَّة سيد المرسلين ، بإحسان إلى يوم الدين ، والصلاة والسلام على سيدنا مجد وعلى آله وصَّبه الذين فَضَّل الله مَنْ سبق منهم إلى الإيمان في كتابه المكنون ، فقال سبحانه وتعالى : ﴿ والسَّا بِقُون السابقُون أُولئك المُقَرَّ بُون ﴾ .

بإقبال دولة ِ السلطان الملك

الناصر كلام مجمد بن قلاوون .

فَلْيَعْلَمَ السَّلُطَانُ المعظَّمِ مجمود غازَان أنَّ كتابه ورد، فقابلناه بمَّ يلِيق بمثلنا لمِثْله من الإكرام، ورَعَيْنا له حقَّ القصد فتلقيناه منّا بسلام؛ وتأمَّلناه تأمَّل المتفهِّم لدقائقه، المستَّكْشف عن حقائقِه؛ فألفيناه قد تضمَّن مُؤاخَذات بأمور هم بالمُواخَذَة

عليها أخرى، معتذرا في التعدِّى بما جعله ذُنُوبا لبعض طالبَ بها الكُلَّ، والله تعالىٰ يقول : ﴿ وَلَا تَزِرُ وازِرَةُ وِزْرَ أَنْحِىٰ ﴾ .

أمًّا حديثُ مَنْ أغار على ماردينَ من رَجَالة بلادنا المتطرِّفة وما نسبُوه إليهم من الأمور البَديعــه، والآثام الشَّنِيعه ؛ وقولُم : إنهم أَنفُوا من تهجُّمهم، وغارُوا من تَقَحُّمهم؛ وآقتضت الحميَّةُ رُكُوبَهم في مقابلة ذلك، فقد تلمُّحْنا هذه الصورةَ التي أقامُوها عُذْرا في العُدُوان، وجعلُوها سببًا إلىٰ ما ارتكبوه من طُغْيان ؛ والحواب عن ذلك أنَّ الغارات من الطَّرَفين[و]لم يحْصُل من المُهادَنة والموادَعة مايكُفُّ يدَنا الممتده، ولا يُفَتِّر هَمَها المستعدّه ؛ وقد كان آباؤكُم وأجدادُكم على ما علمتم من الكُفْر والشِّقاق، وعدم المُصافاة للإسلام والوِفَاق؛ ولم يزل مَلكُ ماردينَ ورعيَّتُه منَفِّدين ما يصدر من الأذى للبلاد والعباد عنهـم ، متوَلِّين كِبْرَ نُكرهم ؛ والله تعالىٰ يقول : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّمُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ • وحيث جعلتم هــذا ذَنْبا للحميَّة الجاهليَّه، وحاملًا على الانتصار الذي زعمتم أنَّ همَّتكم به مَليَّه ؛ فقد كان هذا القصدُ الذي ادَّعيتمُوه يتمُّ بالآنتقام من أهــل تلك الأطراف التي أوجبَ ذلك فعلُها، والاقتصار علىٰ أُخُذ الثار ممن ثار، آتباعا لقوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئةٍ سَيِّئةٌ مَثْلُهَا ﴾ لا أن تقْصُدُوا الإسلام بالجموع المَلَفَّقة علىٰ آختـــلاف الأدْيان ، وتطَّـُوا البِقاعَ الطاهرةَ بعَبَدة الصُّلْبان ؛ وتنتهُكُوا حرمـةَ البيت المقـدُّس الذي هو ثاني بيت الله الحَرَام ، وشــقيقُ مسجد رسول الله عليه الصلاةُ والسلام؛ و إن آحتججتم بأنَّ زمامَ تلك الغارة بيدنا، وسبب تعــدِّيهم من سُنتِّنا ؛ فقد أوضحنا الجوابَ عن ذلك ، وأنَّ عدم الصُّــلْح والموادعة أوجب سلوك هذه المسالك .

وأما ما آدَّعَوْه من سُلوك سَنَن المرسلين ، وآقتفاءِ آثار المتقدّمين ، في إنفاذ الرَّسُل أولا، فقد تلمحنا هذه الصُّوره، وفهِمْنا ماأوردُوه من الآيات المسطُوره، والجواب

عن ذلك أنَّ هؤلاء الرُّسُلَ ما وصُلُوا إلينا إلا وقد دَنَتِ الخِيامُ من الخِيام، وناصلتِ السهامُ السّهام، وشارفَ القومُ القوم، ولم يَبْق للِّقاء إلا يومُ أو بعضُ يوم؛ وأشرعت الأسِنَّةُ من الجانبين، ورأى كلُّ خَصْمَه رأى العين، وما نحن ممن لاَحتْ له رَغْبةُ راغبِ فتشاغَلَ عنها، ولا ممن يُسالَم فيقابِلُ ذلك بَجفُوة النِّفار، والله تعالى يقول: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلِمُ فَاجْمَتُ لَمَ اللهُ عنه والكتاب بعنوانه! وأمير المؤمنين على بنُ أبي طالب رضى الله عنه يقول: «ماأضَمَر إنسانُ شَيْئا إلا ظَهَر في صَفَحاتِ على بنُ أبي طالب رضى الله عنه يقول: «ماأضَمَر إنسانُ شَيْئا إلا ظَهَر في صَفَحاتِ وَجْهِه وفَلتَاتِ لِسانِه»، ولو كان حضور هؤلاء الرسُل والشَّيوفُ وادعة في أغمادها، والأسنَّة مستكنَّة في أعوادها؛ والسِّهامُ غيرُ مَفَوَقه، والأَعنَّة غير مُطْلَقه، السمِعْنا خطابَهم، وأعَدنا جوابهم،

وأما ماأطَلَقُوا به لسانَ قلَمِهم ، وأَبْدَوْه من غلِيظ كَلِمهم ، فى قَوْلهم : فصَبَرْنا على تَمادِيكُم فى غَيِّكُم ، وإخْلادكم إلى بَغْيِكُم ؛ فأَنَّى صَبْر ممن أرسل عِنَانه إلى المكافحة ، قبل إرسال رُسُل المصالحة ، وجاسَ خلالَ الدِّيار ، قبل مازَعَمه من الإعدار والإندار ؟ وإذا فكُّرُوا فى هذه الأسباب ، ونظروا ما صدر عنهم منْ خطاب ، علموا العُذْر فى تأخير الجواب، وما يتَذَكِّرُ إلا أُولُوا الألباب .

وأمّا ما تَبْجَكُوا به مما اعتقدُوه من نُصْره، وظنّوه من أنَّ الله جعل لهم على حِزْبه الغالب فى كُلِّ كرة الكّره؛ فلو تأمّلُوا ما ظَنُّوه ربحا لوجدُوه هو الخُسْران المبين، ولو أنْعَمُوا النظر فى ذلك لما كانُوا به مفتخرين؛ وَلَتَحقَّقُوا أنَّ الذى آتَفق لهم كان عُرْمًا لاغُنْها، وتدبّرُوا معنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثمَا ﴾ . ولم يخف غرمًا لاغُنْها، وتدبّرُوا معنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثمَا ﴾ . ولم يخف عنهم ما نالته السيوف الإسلامية منهم ، وقد رأَوْا عَنْم مَنْ حضر من عساكرنا التي لو كانتُ مجتمعة عند اللّقاء ماظهر خبرُ عنهم ، فإنا كمّا في مُفْتَتَع مُلْكا، ومبتدا أمْرِنا ؟ حالمنا بالشأم للنظر في أمور البلاد والعباد ، فلما تحقّقنا خبركم ، وقفَوْنا أثرَكم ؛

بادرنا نقد أديم الأرض سيرا، وأسرعنا لندفع عن المسلمين ضررا وضيرا؛ ونؤدى من الجهاد السنة والقرض، ونعمل بقوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفَرة مِنْ رَبَّمُ مَنْ الجهاد السنة والقرض، فاتفق اللّقاء بمن حضر من عساكرنا المنصوره، وجَنّة عَرْضُها السَّمُواتُ والأرْض)، فاتفق اللّقاء بمن حضر من عساكرنا المنصوره، وثُوقا بقوله تعالى: ﴿ مَنْ فَعُة قليلة عَلَبَتْ فَعُة كَثِيره ﴾ . و إلا فاكابركم يعلمون وقائع الجُيُوش الإسلامية التي كم وطئت موطئ يغيظ الكُفّار فكتب لها عمل صالح، وسارت في سبيل الله فقتح عليها أبواب المناجع؛ وتعددت أيام نصرتها التي لو دققتم الفكر فيها لا زالت ماحصل عندكم من لبس، ولما قدرتم أن تُشكروها وفي تعب مرب يُنكرضوء الشمس، وما زال الله نِعْمَ المَوْلَى ونِعْمَ النصير، وإذا راجعتموهم قصُّوا عليكم نَباً الاستظهار ولا ينبَينك مثل خَيير؛ وما زالت نتفيق الوقائع راجعتموهم قصُّوا عليكم نَباً الاستظهار ولا ينبَينك مثل خَيير؛ وما زالت نتفق الوقائع ولا عارَ على المغلوب؛ وكم من ملك استُظهر عليه ثم نصر، وعاودَه التأييدُ فجير بعد ما كسر؛ خصوصا ملوكَ هذا الدِّين ، فإنَّ الله تعالى تكفّل لهم بحُسْن العُقْبى فقال ما كسر؛ خصوصا ملوكَ هذا الدِّين ، فإنَّ الله تعالى تكفّل لهم بحُسْن العُقْبى فقال ما تعالى : ﴿ والعاقبة للتَّقِين ﴾ .

وأما إقامتُهُم الحجة علينا ، ونسبتُهم التفريط إلينا ، في كوننا لم تُسَيِّر إليهم رسولًا عند ماحلُوا بدمشق ، فنحن عند ماوصُلنا إلى الديار المصرية لم نزد على أن اعتدينا وجمعنا جُيوشَنا من كل مكان ، وبذلنا في الاستعداد غايّة الجُهد والإمكان ، وأنفقنا جريل الأموال في العساكر والجحافل ، ووَثِقْنا بحُسْن الحلف لقوله تعالى : (مَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَمُمْ في سَييلِ الله كَثلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنايل ) . وكل خرجنا من الديار المصرية ، بلغنا خروجُ الملك من البلاد ، لأمر حال بينة وبين المراد ، فتوقَفْنا عن المسير توقّف من أغني رعبه عن حَثِّ الركاب، وتشبَّنا تشبُّتَ الراسيات فتوقَفْنا عن المسير توقّف من أغني رعبه عن حَثِّ الركاب، وتشبَّنا طائفة من العساكر (وتري الحبال تحسَبُها جامِدة وهي تَمُرُّ مَنَّ السَّحاب) ، وبعثنا طائفة من العساكر

لمَقَاتَلَة من أقام بالبلاد فما لاحَ لنا منهم بارقُ ولا ظَهَر ، وتقدّمتْ فتخطَّفَت من حملَة على التَّأَثُر الغَرَر، ووصلتْ إلى الفُرات فما وقفتْ للقوم على أَثَر .

وأما قولهم : إننا ألقَيْنا في قلوب العساكر والعَوَامْ أنهم فيما بعدُ يَتَلَقُّونا علىٰ حَّلَبَ أوالْفَرَات، وأنهم جمُّعوا العساكر ورحَلُوا إلى الفُرات وإلى حلب مرتقبين؛ فالجواب عن ذلك أنهم من حينَ بَلَغنا حركتُهُم جَزَمْنا ، وعلىٰ لقائهـم عَزَمْنا ، وخرَجْنا وخرج أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله آبنُ عم سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم الواجبُ الطاعة علىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ ، المفَتَرَضُ المبايعةِ والمتابعةِ علىٰ كل منازعٍ ومَسَلِّم ؛ طائعين لله ولرسوله فيأداء مُفْتَرَض الجهاد ، باذلين في القيام بما أمَرَنا الله تعالى غايةَ الاجتهاد ؛ عالمين بأنه لايتمُّ أمُّ دينِ ولا دُنْيا إلا بمشايعته ، ومَنْ والاه فقد حَفِظه الله تعالىٰ وتولَّمُه، ومَنْ عانده أو عاند مَنْ أقامه فقد أذلَّه الله ؛ فحينَ وصَلْنا إلى البلاد الشامية تقدّمت عسا كُرنا تملأ السَّهْل والجبَـل، وتُبَلِّغُ بقوة الله تعالىٰ في النصر الرَّجاءَ والأمَلْ؛ ووصلتْ أوائلُها إلى أطراف حماةً وتلك النواحى فلم يُقْدِم أحدُّ منهم عليها، ولا جَسَر أَنْ يَمُدَّ حَتَّى ولا الطَّرْفَ إليها؛فلم نزل مقيمين حتَّى بَلَغَنا رجوعُ الملك إلىٰ البـــلاد، و إخلاَفُه مَوْعِدَ اللقاء والله لأيُحْلِف المِيعاد؛ فعُدْنا لٱستعداد جُيُوشنا التي لم تزل تَنْدَفِع في طاعتنا ٱنْدِفَاعَ السيل ، عاملين بقوله تعالىٰ ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْــنَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ومِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ .

وأمَّا ماجعَلُوه عُذْرا في الإقامة بأطراف البلاد وعَدَم الإقدام عليها، وأنهم لو فعلُوا ذلك ودخَلُوا بَجُيُوشهم ربما أخْرَبَ البلادَ مُرورُها، وبإقامتهم فسدَتْ أمورُها، فقد فقد فيم هذا المقصود، ومتى أَلفَت العبادُ والبلادُ منهم هذا الإشفاق؟ ومتى آتَّصفَتْ جيوشُهم بهذه الأخلاق؟ وها آثارُهم موجودةً على مُلك آل سَلْجُوق وما تعرَّضُوا

لدَّارٍ ولا جَارٍ ، ولا عَقُوا أثرًا من الآثار ؛ ولا حَصَـل لمسلم منهم ضَرَر ، ولا أُوذِى في وِرْد ولا صَدَر ؛ وكان أحدُهم يشـترِى قُوتَهَ بدِرْهمه ودِيناره ، ويأبئ أن تُعتد إلىٰ أحدٍ من المسلمين يد إضراره ؛ هـذه سُنَّةُ أهل الإسلام ، وفعل مَنْ يُرِيد للكه الدوام .

وأما ما أَرْعَدُوا به وأَبْرَقُوا ، وأرســلُوا به عِنَان قلِمهــم وأَطْلَقُوا ، وما أبدَوا من الاهتمام بجمع عساكرهم وتهيئة المجانيق إلى غير ذلك مما ذكره من التهويل، فالله تعالى يقول : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَاسُ إِنَّ النَّـاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـانًا وقالوا حَسْبُنَا اللهُ وَيْعَمَ الوَكِيل ﴾ .

وأما قولهم : وإلا فدماء المسلمين مَطْلُوله ، في كانَ أغناهم عن هذا الحطاب، وأولاهم بأنْ لا يصدُر اليهم عن ذلك جَواب، ومَنْ قصدَ الصَّلْح والإصلاح، كيف يقول هذا القول الذي عليه فيه من جهة الله تعالى ومن جهة رسوله أيَّ جُناح ؟ وكيف يُضمر هذه النيه، ويتبجَّحُ بهذه الطويَّه ؟ ولم يحَفْ مواقِعَ زَلَلِ هذا القول وخَلَله ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " نيَّةُ المَرْء أَبْلَغُ مَن عَمَله " وبأي طريق تُهْدَر دماء المسلمين التي من تَعرَضَ إليها يكون الله له في الدنيا والآخرة مطاليا وغريما ، ومؤاخَدًا بقوله تعالى : ( ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً متَعَمِّدًا فَزَاؤُه جَهم خالِدًا فَيَها وَغَضِبَ الله عَلَيه ولَعنه وأعدً له عَذَابًا عَظِيمًا ) ؟ وإذا كان الأمن كذلك فالبُشري فيها وغضب الله عَليه ولعنه وأعدً له عَذَابًا عَظِيمًا ) ؟ وإذا كان الأمن كذلك فالبُشري التي تكون لها الملائكة الكرام إن شاء الله تعالى من الأَنْجاد؛ والاستمثار من الجيوش الإسلام بما نحن عليه من الهمم الموروفة إلى الاستمثار من الجيوش الإسلامية المتوفّرة العَدد، المتكاثرة المَدد؛ الموعودة بالنصر الذي يُحقُها في الطّعن والإقامه، الواثقة [به] من قوله صلى الله عليه وسلم : "لاتزالُ طائفةً من أُمّتي ظاهِرِينَ

<sup>(</sup>١) أى بالنصر وزدنا الجاروالمجرور لاقتضاء الكلام إياه ٠

علىٰ عَدُومِهُمْ إلىٰ يوم القِيَامه " . المبلّغةِ فى نَصْر دين الله آمالا، المستعدّة لإجابة داعى الله إذا قال : ﴿ آنْفِرُوا خِفَافًا وثِقَالاً ﴾ .

وأما رُسُلهم فلان وفلان فقد وصلوا إلينا، ووَفَدُوا علينا؛ وأكرمْنا وِفَادتهم، وغَنَّرْنا لأجل مُرْسِلهم من الإقبال مادَّتَهم، وسيمعْنا خطابهم، وأعدْنا عليهم جوابهم؛ هـذا مع كوننا لم يخْفَ علينا آنحطاط قَدْرِهم، ولا ضَعْفُ أمرهم، وأنهم مادُوعوا لأقواه الخُطُوب، إلا لِمَا ٱرتكبوه منذُنُوب، وما كان ينبغى أن يُرسَلَ مثلُ هؤلاء لمثلنا من مثله، ولا يُنتدَبَ لمثل هذا الأمر المهم إلا من يُجْعَ علىٰ فصل خطابه وفضَله.

وأما ما التمسوه من الهَـدايا والتَّحَف، فلو قدّموا من هَداياهم حسنة لعوضناهم باحسن منها، ولو أتحفُونا بتُحفَة، لقابلناها بأجلِّ عوض عنها . وقد كان عَمهم الملك أحمدُ راسلَ والدّنا الشهيد، وناجئ بالهَدايا والتَّحَف من مكان بعيـد؛ وتقرب إلى قلبه بحُسْن الحطاب، فأحسن له الجواب؛ وأتى البيوت من أبوابها بحُسْن الأدب، وتمسّك من الملاطفة بأقوى سبب .

والآن فيثُ النهتِ الأجوبة إلى حَدَها، وأدركتِ الأنفةُ من مقابلة ذلك الخطاب غاية قصدها ، فنقول : إذا جَنَح الملك للسَّلْم جَنَحْنا لها ، وإذا دخل في المِلَّة المحمدية ممتثلًا ما أمر الله تعالى به مجتنبا ما عنه نهى ، وا نتظم في سلك الإيمان، وتمسك بمُوجَباته تَمَسُّك المتشرّف بدُخُوله فيه لا المَناَّن ، وتجنّب التشبّه بمن قال الله تعالى في حقهم : ﴿ قُلُ لا تَمُنُّوا عَلَّ إسْلاَمُكُم بلِ الله يُمنَّ عَلَيْكُم أَنْ هَدَاكُم لِلْإِيمان ، وطابق فعله قوله ، ورفض الكُفَّار الذين لا يحلُّ له أَن يتِّخِذَهم حُوله ، وأَرْسَل إلينا رسولًا من جهته يرتِّل آياتِ الصلح تَرْتِيلا ، ويَرُوقُ خطابه وجوابه حتى يتلو كلَّ أحد عنه عوده : ﴿ يَالَيْتَنِي النَّهُ نَدُتُ مع الرَّسُولِ سَيِيلا ﴾ .

صارت حَبِّتنا وحَبِّته مركبةً علىٰ مَنْ خالف ذلك ، وكلمتُنا وكلمتُه قامعةً أهلَ الشرك في سائر الممالك ، ومظافَرتُنا له تُكْسِب الكافرين هَوَانا ، والشاهدُ لمصافاتنا مُفادُ قوله تعالىٰ : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْكُمْ أَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ يَعِمْتِهِ إِخْوَانا ﴾ . وينتظِمُ إن شاء الله تعالىٰ شَمْلُ المصالح أحسَن آنتظام ، ويحصُلُ بيعمته إخْوَانا ﴾ . وينتظِمُ إن شاء الله تعالىٰ شَمْلُ المصالح أحسَن آنتظام ، وتستقرُّ قواعدُ التمسك من الموادَعة والمظافرة بعُرُوة لا آنفِصال لها ولا آنفِصام ، وتستقرُّ قواعدُ الصَّلة على ما يُرضَى الله تعالىٰ ورسولة عليه أفضل الصلاة والسلام .

#### الحالة الثانيــة

(ماكان عليه رسمُ المكاتبةِ فى الدولة الناصريةِ ومعمد بن قَلَاوون الله أبى سعيد بَهَادِرخان بن خدابندا : آخرِ ملوك بني هُولا كُو، ملك إيران)

قال فى "والتعريف": وهو كتاب يكتب فى قطع البغدادى الكامل؛ يبتدأ فيه بعد البسملة وسطر من الخطبة الغراء المكتتبة بالذهب المزمّك، بألقاب سلطاننا على عادة الطغراوات؛ ثم تكمّل الخطبة وتفتتح ببعديّة إلى أن تُساق الألقاب، وهى : « الحضرةُ الشريفةُ ، العالية ، السلطانية ، الأعظميّة ، الشاهنشاهيّة ، الأوحدية ، الأخوية ، القانية ، الفلانية » من غير أن يخلط فيها « الملكيّة » لمَوانها عليهم وآنحطاطها لديهم ثم يدعى له بالأدعية المعظمة المفخّمة الملوكية: من إعزاز السلطان ونَصْر الأعوان ، وخُلُود الأيام ، ونَشْر الأعلام، وتأييد الجُنود، وتكثير الوفود ، وغير ذلك مما يجرى هذا الحَرْى ، ثم يقال ما فيه التلويحُ والتصريحُ بدوام الوفود ، وصفاء الأعتقاد، ووصف الأشواق ، وكثرة الأثواق ، وما هو من هذه

<sup>(</sup>١) فى التعريف ض ٤ ٤ \* وبالطغراء ، وهو تصحيف .

النسبة . ثم يؤتى على المَقَاصد، ويختَمُ بدعاء جليل، وتستعْرَض المراسيم والخِدَم، ويُوصَف التطلع إليها، ويُظْهر التهافُتُ عليها .

وهذا الكتاب تكتب جميع خطبته وطغراه [وعنوانه] بالذهب المزمّك، ولذلك كلّ ما وقع فى أثنائه من آسمٍ جليل، وكلّ ذى شأن نبيل: من آسم لله تعالى، أو لنبينا صلّى الله عليه وسلم، أو لأحدٍ من الأنبياء، أو الملائكة عليهم السلام، أو ذكر دين الإسلام، أو ذكر سلطاننا، أو السلطان المكتوب إليه، أو ماهو متعلّق بهما. مثاله «عندنا وعندكم» و « لنا ولكم » و « كتابنا وكتابكم » ، كلّ هذا يكتب بالسّواد ،

فأما العنوان ، فهو بهذه الألقاب إلى أن ينتهى إلى اللَّقَب الحاص ، ثم يُدْعىٰ له بدعوة أو آثنين ، نحو : «أعنَّ الله سلطانها ، وأعلى شانها » أو نحو ذلك ، ثم يسمى آسمُ السلطان المكتوب إليه ، ثم يقال «خان» كما كنا نكتب ، فنقول : « بو سعيد بَكَادِرِخان » فقط ، ويطمغ بالذهب بطَمَغات عليها ألقاب سلطانك ، تكون على الأوصال ، يبدأ بالطَّمْغة على اليمين في أول وصل ، ثم على اليسار في ثاني وَصْل ، ثم على اليسار في ثاني وَصْل ، ثم على اليسار في ثاني وَصْل ، ثم على هـذا النمط إلى أن ينتهى في الآخر إلى اليمين ، ولا يطمَّغ على الطرة البيضاء ، والكاتب يخلى لمواضع الطمغة مواضع الكتابة ، تارة يَمْنة ، وتارةً يَسْرة ،

وأوضح ذلك فى والتثقيف" و بَيَّنه ، فقال : والمكاتبة إليه فى عَرْض البَغْدادى الكامل، والطرَّة ثلاثة أوصال، والبسملة ذهبُ منَمَّك بألفات طِوَال بالمِسْطَرة بخطِّ الذهب؛ ثم الخطبة، وأولها « الحمد لله » والسطرُ الذى يلى البسملة الشريفة

<sup>(</sup>١) في التعريف ص ه ۽ "الحواج" .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من التعريف ٠

وثانيه من أوائل الورق زائدان عن بقيَّة السطور التي من أوَّل السطر الثالث إلى آخر الكتاب . وبين هذين السطرين المذكورين ، (وهو موضعُ بيت العلامة الشريفة) طُرّةُ ذهب بالألقاب الشريفة؛ ثم بعد هذين السطرين الملاصقين للطَّرة المذكورة بقيَّةُ السطور بهامش جيِّد في يمين الورق على العادة . وجميع السطور مكملة إلى آخر الورق ، لا يخلى فيهما للطُّمْغة مكان . وبعدَ الخطبة ما يناسب الابتداء إن كان، أو الجواب إلى أن يتصل الكلام بالألقاب، وهي : «الحضرة، الشريفة، العالية، السلطانية، الأعظميّة، العالمية، العادلية، الأكليّة، القانيّة، الشاهنشاهية، الوَلديّة، العزيزية، المَلَكية، الفلانية» . ثم الدعاء . وفي أثناء خطابه «الحضرة الشريفة» تارة ، وتارة « الحضرة العالمية » والدعاء في أوساطه نحو «زيدتْ عظمتُه ، ودامت مَعْدَلته، وأعلىٰ الله مقامه، وأعرَّ الله شانه» . والخطبة جميعها بالذهب الْمُزَمَّك. وبعدها بالأسود خلا ذكر الله تعالىٰ أو رســوله صلَّى الله عليه وســلم، أو ماأضيف إليهما، أو مأيعظُّم ذكره : كالحق والعدل وأمثالها ، أوكلِّ لقب أو نعت، أوكلمةٍ مضافةٍ إلى المكتوب عنــه أو المكتوب إليــه ، أو ضـــير فيهما ، فإنه بالذَّهَب . والعنوان بألقابه كاملة، وفى آخرها الدعاء له من غير توقُّف .

قال : وكان قد آستقر من أمر العلامة الشريفة أن يكتب على جانب يمين السطرين : الثانى والثالث، وهو مما يلى بيت العلامة «المُشتاق محمد» . ثم قال : ورأيت بخط القاضى المرحوم ناصر الدين بن النَّشائى آنَّ ذلك نظير الكتاب الوارد منه فى رجب سنة تسع وعشرين وسبعائة ، ثم قال : وقد ذكر فى "التعريف " ثلاثة أمور زائدة (التنبيه عليها .

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل ولعله لابد من التنبيه .

أحدها \_ أنه يذكر تعريفُه في الْعُنُوان ، فيكتب بعــد ذكر الآسم ﴿ خان ﴾ . فيقال : «بُو سعِيد بَهادِرْخان» .

. ثانيها – أنه تستعمل الطَّمَعات على الأوصال .

تالثها – أنه لايكتب فى ألقابه «المَلكية» . وذكر أنه كم يكتب لأحد بهـــذه المكاتبة بعد السلطان أبى سعيد، خلا ماذكر القاضى ناصر الدين بن النَّشائى أنه كتب نظير ذلك بعد أبى سعيد لطغاى تمرخان . قال : ولوكتب بالمُغْلية كتب فى القطع المذكور . أما الملطفات، ففى قطع الثلث .

وهذه نسخة مكاتبة كتب بها المقرّ الشهائيّ بنُ فضل الله عن السلطان الملك الناصر «مجمد بن قلاوون» إلى السلطان أبي سمعيد بَهادِرخان المقدّم ذكره، وهي :

الحمدُ لله الذي جَعَلَنا بِنِعْمته إِخُوانا، وجَمَعَنا على طاعته أصولًا لا نتفرَّق أغصانا، فَحمده على ماأولانا، ونشـكُرهُ على ماوَلَّانا، ونرغَبُ إليه في مزيد ألطافه التي شَمِلت أقصانا وأدْنانا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، شهادةً كالشمس لاتَدَع في الأرض مكانا ، ونشهد أن سيدنا عجدًا عبده ورسوله الذي شيد بنا لشريعته أركانا، وشـد بعضنا ببعض لنكون كما شبّهنا به بنانا أو بنيانا ، صلى الله عليه وعلى آله صلاةً لا تَتَوانى ، ورضى الله عن أصحابه والتابعين لهم بإحسان وزادهم إحسانا، وسلم تسلما كثيرا.

وبعد: فإن من أعظم المُبْهجات لدّينا ، المُنْهجات لطريق السَّرور إلينا ، المُلْهِجات بوصفِ أكرم وارد علينا ، هو الكتابُ الشريف ، بل السَّحاب المُطيف ، بل البحرُ الذي يَقْذِفُ دُرَرا ، ويقُصُّ عن السحاب أثرا ، ويَرْفَع سَرا ، ويُطلِّع قَرا ، ويطوِّلُ أوضاحًا وتُحررا ، ويحدِّث عن العجائب خَبرا ، بل ينشر الروضَ حبرا ، ويجدِّث عن العجائب خَبرا ، بل ينشر الروضَ حبرا ، ويُمِتُ الرياح

سَحَرا ، و يُبرَق ذهبهُ المُوّهُ آصالًا و بُكَرا ؛ الصادرُ عن الحضرة الشريفة العالية السلطانيه ، الأعظمية، العالميَّة، العادلية، الشاهنشاهية، الأخويَّة، القانيَّه؛ زادها الله شرَفا، وأدام بها تُحَفّا؛ وصاغ بها لكلِّ سمع شَنْفًا، وأيَّدها بزائد مزيده حتَّى تقول : حَسْبي وكفيٰ؛ فإنه وصلَ صُعْبةَ المجلس السامي الأمير، الكبير، المقرَّب، المجتبيٰ، المرتضىٰ، المختار ، شرف الدين، مجد الإسلام، زينِ الأنام، جمال المقتربين، مرتضي الملوك والسلاطين ، الحاجِّ أحمد الأشقر ؛ والشوقُ إليه شديد ، والتطلُّع إليه كمثل العيد؛ فقرَّ بناه إلينا نَجِيًّا، وتلقَّينا منه مَهْديًّا؛ وكأنَّ السهاء ألقَتْ منه حُليًّا، أو أَقَلَّت كُوْكَا دُرِّيًّا؛ أو مدَّت من المَجَرَّة دَرْجًا، وعطَفَت من مُهَنَّــدات البُّروق خُلُجًا ؛ وقدَّتْ مر . . . سَوَاد القلوب شَطْر كلِّ سطر فيها، وأغارتْ مُقْلةً كلِّ رَبْم قام بسَوَاد ناظره يُفَدِّيها؛ وسُرَّحْنا منه الحَدَق في حَدَائق، وَنَفَحْنا به للحقائب حقائق؛ وٱستطْلَعْنا به شُمُوسَ الآفتقاد ، وٱطَّلَعْنا منه علىٰ نُفُوس نفائس الودَاد ؛ وصادف مِنَّا قلبا صادِيًّا إلى مايروقُ من أخباره، وشـوقًا إلى ما يَهُبُّ من نَسِيم دِيَارِه؛ وتطَلُّعْنا إلىٰ مَنْ يَرِد من رُسُمه الكرام، ويقُصُّ علينا مالا يُستقْضي من مواقع الغَهَم؛ وعلمنا منه ومما ذكره المقرَّبُ الحاجُّ شرفُ الدين أحمدُ ماللحضرة الشريفة عليه من نعمة يلتحف بَمَلَابِسِها، ويقتطف من مَغَارِسها؛ وتُجْرِي في السَّيْف رَوْنقا، وتُزَيِّن بالكواكب أَفْقًا ، وَتَجُرُّ عَلَىٰ الكُّمْبَانَ مِنِ الشُّموسِ رِدَاءً مُخلَّقًا . وأحضَرْنا الحـاجّ شرفَ الدين أحمدَ بين أيدينا الشريفه ، وشَملناه بُحُسْن مُلاحظَتنا التي زادتْ تشريفَه ؛ وكان حُضُوره وركابُنَا الشريف يهيجَان الصيد المحمود ، ونحن نَلْهَج بذكره عند آنتهازكل فُرْصة في الصُّيود ؛ وما حصلنا فيه علىٰ لَذَّة ظَفَر إلا وتمنَّينا أنْ يكونَ له فيها مشاركةُ شُمُود، أو أن يكون جاضرا يرى كيف يُسَمِّل اللهُ لنا بلوغَ كلِّ مقصود؛ وخجَ معنا إلى المَصايِد، وتفرَّجَ على الصائد ؛ ورأى ماحَفٍّ بمُوكبنا المنصور من ذوات الوَّبَر

والجَنَاح، وما شُخِّر لنا من جِياد الجُيول من الرِّياح؛ فشاهد ماأوتينا من المُلْك السَّلياني في شُرْعة السير، وآختلاف ماجُمِع لنا من الإنس والوحش والطَّيْر؛ وآستغرقت أوقاتنا الشريفة في السؤال عن مِن اجه الكريم، وما هو عليه من السَّرور المستديم؛ والتأييد الذي آنقاب به أولياؤه بنعمة من الله وفضل لم يمسَسْهم سُوء وَآتَبَعُوا رضوان الله والله ذُو فَضْلِ عظيم؛ وتجدّدت المَسرَّات، بهذه البشائر المُسرَّات؛ وأضفنا هذه النعمة إلى ما يحدُ الله عليه مما أيدناً به من النصر والظّفر والتأييد، والنعم التي توالَتْ إلينا ونحن نرجُو المَزيد؛ ونُضاعفُ الحمد والشكر لله على هذه المواهب التي أطافتُ بنا بطاقاتُها نرجُو المَزيد؛ وأنارت في آفاقنا أقمارُها المُينه؛ وشمِلتْ ملوك الإسلام نعمُها من كل جانب، وأشرقت شموسُها حتى ملأتْ بانوارها المَشَارق والمَغَارب.

وأما ما أَتَحَفْتَ به من البلكات الشريفة فقد وصلت ، وتُقبِّلتُ وقبِّلتُ وقبِّلتُ ، وتُقبِّلتُ وقبِّلتُ ، وأُخمت لأنها تُحَفَّذُ من عظيم ، وأثنينا عليه بما طاب، وشكر بحرنا الزاخرُ جُودَ أخيه السَّحاب .

وأما الإشارة العالية إلى تقاضى تجهيزة من الملاكمين والسوقات فقد رسمنا بالآنتهاء اليه، لأنه لا فرق بيننا وبين أخينا فيا يخص مراسمنا جميعًا عليه ، وقد جُهِّز من الملاكمين والطين المختوم ما أمكن الآن، ومنه ما تُكَّا رسمنا باستعاله من البلكات باسمه الملاكمين والطين المختوم ما أمكن الآن، ومنه ما تُكَّا رسمنا باستعاله من البلكات باسمه الشريف وتأخر ، فلما فَرَغ جُهِّز معه ، وبعد هذا نُجَهِّز من يتوجَّه إلى حضرته العالية ليجدد عَهدا، ويؤدِّى إليه وُدّا ، وما يتأخر إلا ريْثَمَا تَثْجَلَى السُّحُب المتواليه ، ويمكن التوصَّل سالما إلى حَضْرته العاليه .

<sup>(</sup>۱) حقيقته السارات و إنما أتى به بهذه الصيغة على توهم أسرّه بمعنى أفرحه كما حكاه آبن سيده فى تفسير المثل «كل مجر بالخلاء مسر» انظر اللسان (ج ٦ ص ٢٦) .

وأما غيرهــذا : فهو أنَّ الحاج أحمد أحضر إلينا ورقةً كريمه ، بل دُرَّةً يتيمُه ؛ بخط يد الحضرة الشريفة فأُعْبِنا بهـا ، ووجدْناها في غاية الحُسْن التي لا يعدّ زَهْرٍ, الرياض لها مُشْبِها ؛ وما رأينا مثلَ ما كُتب فيها ، كأنّ السهاء قد نظَّمت في سُطورها النجومَ الزُّهْرِ من دَرَارِيها؛ فأكرمْ بيدِكتبَتْ سطورا آعترف بها الرُّمْح للقلم! وآستمَدّ السَّحابُ من طرُوسها الكّرَم! وجرتْ بجامد ذهبِ وسائل دم، وتنافسَتْ على إثباتها صحائفُه وأقلامُه ودُويَّه والجوِّ والبُروقُ والدِّيمَ؛ وطلعتْ منها تَباشيرُ النَّجاح، وتحاسدَ عليهــا مسْكُ الليل وكَافُورُ الصَّباح ؛ وآتفقتْ علىٰ معنَّى واحد وقد تنوَّعت قسما ، وأشرقَتْ فتمنَّت السماءُ أن تكون لهما صحيفةً والبرقُ قَلَمًا ؛ فأرخصتْ قدرَ ياقوتِ في التقليب، وحسَّنَتْ بمحاسنها هِجْرانَ حبيب، لقد أُوبِيتْ من الخَطِّ غايةَ الكمال، و بسطَتْ يدَ آبن هلال فيه عن فَم آبنِ هلال؛فأما الوَلِيُّ فإنَّه من أوليائهــا ، وأنواؤه مما فاض من إنائها؛ طالمًا حَدَّق إليهِ أبو علىَّ فَآختطف برقُه أباه مُقُله ، وفَطِن آبنُ أسد أنه لو أدركه أبُوه لنَّسِي شِبْله ؛ فسبحانَ من صَرَّف في يمينه القلمَ بل الأقالِيم، ووهبه من أفضل كلِّ شيء ﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ ۖ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيم وقد أُعيد المقرّبُ شرفُ الدين أحمدُ، وحَمَل من المشافَهَات الشريفة مأتَفَضُّ علىٰ

وقد أُعيد المقتربُ شرفُ الدين أحمدُ، وحَمَل من المشافَهَات الشريفة مأتفَضَّ على أخينا عقودُه ، وتُفاض برودُه ؛ والحضرةُ الشريفةُ لاتقطع أخبارَها عنَّ التي تَسُرُّ بأنبائه ، وتسيَّر بنُجُوم سمائه ؛ لازالت مناقبُه مسمُوعه ، والقلوبُ على ما يجمع كلمة الإيمان مجموعه ، إن شاء الله تعالى .

تنبيه ــ أما الملطَّفات التي كانت تُكتَب إلى هذا القان، فقد ذكر في "التثقيف" أنها في قَطْع الثلث، وكذا ما يكتَب به بالمُغْلَى، فإنه يكون في القَطْع المذكور أيضا.

#### الجمانية

(في المكاتبات إلىٰ مَنْ ملَك تَوْرِيزو بَغدادَ بعد موتِ أبي سعيد )

قد تقدّم أنه ملك تَوْرِيزَ وبغدادَ بعد السلطان أبي سعيد (موسى خان) ثم مجمدُ بن عدجی، ثم الشيخُ حَسَن الكبير، ثم آبنه الشيخُ أُو يس، ثم آبنه حسن، ثم أخوه أحمد . ومنه آنتزعها تمرلنك . وذكر في "التثقيف " أنّه ملك بعد أبي سعيد أرفاخان، ثم موسى خان، ثم طغاى تمرخان، بعد أنْ ذكر أنه لم يُكْتَب إلى أحد بعد أبي سعيد بلكاتبة المتقدّمة ، ثم قال: ورأيت بخط القاضى ناصر الدّين بن النّشائى أن مكاتبة طغاى تمرخان كانت نظير مكاتبة أبي سعيد ، ثم قال: وهذا يدل على أنه لم يكاتب بذلك بعد أبي سعيد غير طغاى تمرخان المذكور .

قلت : وقد وقفت على مكاتبة عن الملك الناصر « محمد بن قلاوون » إلى موسى خان المقدّم ذكره من إنشاء المقرّ الشهابيّ بن فضل الله، فيما ذكره صاحب و الدُرِّ الملتقط " جوابًا عن كتابٍ ورد منه يذكّر فيه النَّصرةَ على عدوله ؛ والقائم بتدبير دولته يومئذ على باشا . بَدَأ فيها بعد الافتتاح بآيةٍ من القرءان الكريم في معنى النصر بقوله :

«إلى الحضرة الشريفة» إلى آخر الألقاب المناسبة «من أخيه ومحبه»؛ ثم خطبة بعد ذلك مفتتحة بره الحمد لله » . ثم « وبعد ، فقد ورد الكتاب الشريف » . والخطاب به « الحضرة الشريفة » . والآختتام بالدعاء . ولاخفاء في أن هذه نحو المكاتبة إلى أبي سعيد ؛ لكني لم أقف على مقدار قطع الورق فيها ، ولاصورة الكتاب . وهذه نسختها :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل هنا وتقدم في ج ٤ ص ٢٤ (غبر جي) .

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رِبَّنَا لِغَفُورٌ شَكُورٍ ﴾ ﴿ ويَوْمَئَذِيَفْرَحُ الْمُؤْمِينُون بَنْصِرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وهو العَزيزُ الرحيم ﴾ .

إلى الحَضْرة الشريفة العالية ، السلطانيَّة ، الأعظميَّة ، العالميَّة ، العالميَّة ، العادليَّة ، الأوْحديَّة ، الشاهنشاهيَّة ، القانيَّة ، الأَخوية ، الأخ العزيز ، الكبير ، المعظم ، موسلى خان ، أعَن الله سلطانه ، وثبَّت بسعادة مُلْكه أوطانه ، مِنْ أخيه ومحبِّه ، المخالص في حُبِّة ، الصادق المودّة له في بُعْده وقُرْ به .

الحمــدُ لله الذي أيَّد الإسلامَ بنصره ، وضيَّق على أعدائه بَحَال حَصْره ، وجدّد بتأييده في زمانه ما نتحلُّى به أعطافُ عَصْره ، نحمَـدُه عن الدِّين الحنيفِ على نُصْرةِ أَضَاء لهما الوُجودُ بأَشْره ، وأوقعتْ كلَّ خارج على الدِّين والمَلْك في قَبْضة أَسْره ، ونشهد أَنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يُخْلِص قائلُها غاية آجتهاده ، ونشهد أنَّ مجدا عبدُه ورسولُه الذي جاهدَ في الله حقَّ جِهاده ، صلَّى الله عليه وعلى آله وصَعْبه صلاةً تستقلُّ ببشائرها أعباءُ عباده ؛ وسلَّم تسليا كثيرا ،

وبعد، فقد ورد الكتابُ الشريفُ من الحضرة الشريفة العالية ، السلطانية ، القانيَّة ، القانيَّة ، أخينا وولدنا العزيز، المؤيَّد بالنصر على الأعداء والفتح الوَجِيز ؛ لا زالتُ دولتُه الشريفة دائمة الإقبال ، متزيِّدة تزيَّد الهـلال ، على يد الحَيْلسَيْن السامِيين ، الأميرين ، الكبيرين ؛ عضدتى الملوك والسلاطين : ودلنجى ، وكراى " أدام الله تعالى عن تهما ـ بالبشائر بنصرة الإسلام ، وتأييد أخينا على عدوه الخارج على الدِّين والمُلك ، وحَمِدنا اللهَ تعالى على هذه النصره ، وتضاعفت بها المسَرَّه ؛ ونحن كُمَّا خارجين بجميع العساكر والجيوش المنصورة الإسلام ، وما تأثرنا العساكر والجيوش المنصورة الإسلام . وما تأثرنا

<sup>(</sup>١) في الأصل " خارجي" .

إلا لمَا جاء تُ إلينا ممارى (؟) الأخبار وما كانحققناها مم تحققنا بحدالله تعالى بأخذ المسلمين بنواصى وضر بنا لها البشائر في سائرا لأقطار، وعرفنا بها عناية الله تعالى بأخذ المسلمين بنواصى الكُفّار ؛ وقيام الجناب الكريم العالى الأمير الكبير النّويْن العادل المعظّم على باشا، أعزّ الله تعالى نصرته في إعادة الحقّ إلى أهله ، وصَبْره على ما سبق به كلّ أحد إلى جميل فعله ، واجتهاده في هذا الأمر الاجتهاد الذي ماكان يُطلّب إلا من مثله ، وكذلك الجناباتُ العاليةُ الأمراءُ النّويْنات الأكابر، زيدتْ سعادتهُم! فإنّهم سارعُوا إلى ماكان يجب ويتعين عليهم في خدمة سلطانه ، ومن هو أحقّ بهم وأولى من عظيم عظم قانهم ، وما من الأمير النّويْن العادل على باشا و بقية الأمراء الأكابر إلا مَنْ قام عظم قانهم ، وما من الأمير النّويْن العادل على باشا و بقية الأمراء الأكابر إلا مَنْ قام على عليهم من العُهُود ، وبذل الجنهادة حتى حصَل بحد الله المقصود ، وما قصّروا في قيامهم حتى تسلم المستحقّ حقّه وميرائه وما هو أحقُ به وأولى ، وهم حزاهم الله انفير قد عمِلُوا ما يجب عليهم ، و بقي ما يجب على الحضرة الشريفة من الإحسان إليهم ،

وأما قولُ الحضرة الشريفة: إنه مثلُ ولدنا فهو هكذا مثل الولد وأعَنَّ من الولد، وكُلُّ أحدٍ منَّا لأخيه في الاتفاق على المَصَالح الإسلامية عَضُد ويَدْ، وذُخْر وسَند، وقد سَبَقَ من تألُف القلوب ما آشتدت به الآنَ أَوَاخِيه، وأضحىٰ له منَّا شفقةُ الوالدِ على الوَلدِ م مشافهة ووصية للحضرة الشريفة في أمور تقتضيها مصلحتُه، فإنه عندنا أعزُّ من الوَلد ، وما القصد إلَّا الا تفاق على مصالح الإسلام، وما فيه نظام كلمة الوفاق [والوئام]، فيديم المواصلة بكتبه وأخباره السارّه، والله تعالى يديم مَسارّه ويضاعف مَبَارّه؛ إن شاء الله تعالى.

ولم أقِفْ لهذه المكاتبة علىقطع ورق، والظاهر أنها فى قطع النصف لما سياتى أنه الذي عليه الحال فى مكاتبة صاحب بَعْداد وتَوْرِيز، فيما بعدُ إنْ شاء الله تعالى. وآعلم أن صاحب "التنقيف" قد ذكر أن المكاتبة إلى الشيخ أو يس: صاحب بغداد وتوريز، وآبنه حسن بعده في ورق قطع النصف ، ورسمها: «أعزز الله تعالى أنصار المقام الشريف العالى، الكبيري ، السلطاني ، العالمي ، العادلي ، المجاهدي ، المؤيدي ، المرابطي ، المنصوري ، الملكي ، الفلاني » بلقب السلطنة «الفلاني » بلقبه الخاص ، والدعاء بما يناسبه «أصدرناها إلى المقام الشريف تُهدى وتبدى » و «القصد من المقام الشريف» ، و يختم بدعاء يناسب ، مثل: «أعزز الله أنصاره» و عو ذلك ، و مخاطبته بد «المقام الشريف » ، والعنوان «المقام الشريف» إلى آخر الله أنصاره » و تعريفه و فلان بهادرخان ، الألقاب المذكورة ، والدعاء «أعز الله تعالى أنصاره » ، والعلامة إليه «أخوه » ، قال مثل أن يقال : « الشيخ حسن بهادرخان » ، والعلامة إليه «أخوه » ، قال في المثام الشريف » : وكان الشيخ أو يس المذكور عند استقراره بتوريز و بغداد يكتنب له في المقام العالى » ، ثم كتب له بعد ذلك «المقام الشريف» .

وهذه نسخةُ مكاتب تَكتِب بها إلى الشيخ أُوَيْس المقدّم ذكره، جوابًا عن كتابٍ ورد منه، من إنشاء القاضى تق الدين آبن ناظر الجيش، حين كان يُكْتَب إليه « المقام العالى » لابتداء أمره، على ما تقدّم، وهي :

أعنَّ الله تعالى أنصار المقام العالى، إلى آخر ألقابه، ولا زال المُلك زاهرًا زاهيًا بشرف سلطانه، والفَلَكُ يمْرِى بإعزاز قَدْره، وإحراز نَصْره، مدى زمانه، والفتك منه بالأعداء يسُرّ الأولياء من أهل مَودّته وإخوانه، وسِلْك جواهر عقد وَلائه منظّمامن الإخلاص بُجَانه، ولا بَرح مؤيّدا بأنصار الإسلام وأعوانه، مُجدّدا سعدُه الذي يبلّغه جميلَ أوْطاره في جميع أوْطانه .

أصدرناها إلى المقام العالى تصِفُ مالدينا من المحبَّة التي ظهر دليلُها بواضح بُرْهانه، وتَبُثُ إلينا أنباء مكنون المودّة التي تَغْنىٰ عن صريح القول وتِبْدانه، وتُبْدِي لعلمه

الكريم أن كتابه الكريم ورد على يد فلان رسوله فأقبلنا عليه ، وصرفنا وجه الكرامة إليه ، وعلمنا ما تضمّنه من عبّته ومُوالاته ، ومخالصته ومُصافاته ، وما آشتمل عليه ضميره من صحيح الوداد ، وصَرِيح الآتِحاد ، وجميل الاعتقاد ، وجزيل الحُالصة التي يتم بها الأملُ والمُواد ، وأن المقام العالى جهز رسولة المشار إليه ليُوضِّع إلينا ماهو عليه من ذلك ، ويُنهى إلينا أسباب الائتيلاف التي عَمرت أرجاء الجهتين هنا وهُنالك ، ويُبدى ماتحَمله عنه من المسافه الني عَمرت أرجاء الجهتين هنا وهُنالك ، ويُبدى ماتحَمله عنه من المسافه الني وتمثل بواقف سلطاننا المنصور ، وشَملة إقبالنيا الشريف ، وإنعامنا المُطيف ، وسمعنا جميع كلامه ، وما تحمله من المشافهة الكريمة من عالى مقامه ، وشكرنا عبّة المقام العالى ووده الجيل ، وأشينا على مُوالاته التي لا تميد عنها ولا تميل ، وأتنينا على مُوالاته التي لا تميد عنها ولا تميل ، وأتميل ، وقد أعدنا فلانا رسولة المذكور بهذا الجواب الشريف ، إلى المقام العالى أعز الله أنصاره ، فيُتْحِف بمكاتباته ومهمّاته ، والله تعالى عدّه بالتأييد في حياته ، والله تعالى عد عياته ، والله تعالى عد عياته ، ويُعنز نصره ويزيد في حياته .



أما المنفرد بَتُوريزَخاصَّةً، فقد ذكر في <sup>10</sup> التثقيف "أنَّ الْمَكاتبة إلى الأشرف (آبن علاء الدين تمرتاش) الذي كان قدوثَب على تِبْريزَخاصَّةً فملكها، في قطع الثلُث بقلم التوقيعات «ضاعف اللهُ تعالى نعمة الجناب العالى الأميريّ الكبيريّ» و بقية الألقاب والنَّعوت، ومنها النَّوَيْنِيّ، ثم الدعاء، «صدرتْ هذه المكاتبةُ إلى الجناب العالى و تُوضِّي» والعلامة « أخوه » ، وتعريفه « الأشرف بن تمرتاش » .

ثم ذكر أنَّ أخى حق الذي وَشَب عليه وقتله وآستولى على تبْريزَ بعده آستقرّت مكاتبته كذلك، وأنه كان يُكتَب في تعريفه «أخى» لا غير، ثم قال: وقد ماتا و بطَلَ ذلك.

(أبو بكر بن خَوَاجا على شاه) وزيرصاحب تَبْرِيزَ «الأَسُمُ» و «السامى» وتعريفه أبو بكر ابن الخواجا المرحوم على شاه . قال فى وو التثقيف " : ولم أُعَلَمْ وُزِّر فى زَمَن مَن المتولِّين

(عُمَر بك) أحد أمراء الأشرف بن تمرتاش صاحب تبريز في قَطْع الثلث ، الدعاء و « العالى » والعلامة «أخوه» وتعريفه «عمر بك» . قال في <sup>وو</sup>التثقيف" : وهذا ممن بطل حكمه بزوال مخذُومه .

#### الجميلة الثالثة

(فى رسم المكاتبة إلى مَن آنطوت عليه مملكةُ إيران، ممن جَرَت عادتُه بالمكاتبة عن الأبواب السلطانية، في أيام السلطان أبي سعيد فمَنْ بعده، وهم ثمانية أصناف)

الصنف الاقول (كُفَّال المملكة بحضرة القان ، وهم على ضربين )

#### الضرب الاؤل

(كُفَّال المملكة بالحَضْرة فى زمن القانات العِظام كابى سعيد ومَنْ قبله من ملوكهم حيث كانتِ المملكة على أتم الأُبَّهة وأعلىٰ الترتيب)

قد تقدّم في الكلام على المسالك والممالك في المقالة الثالثة أنَّ القائم بتدبير العسكر لهذه الدولة حين كانت قائمةً على نمط القانيَّة المتقدّم إلى آخرزمَن أبي سعيد أربعةُ أمراء، يعبَّر عنهم بأمَراء الألُوس، ويعبَّر عن أكبرهم بيكلاري بك بمعنى أمير الأمور العامَّة هو الأمراء، وربما أطلِق عليه أمير الألُوس أيضا، والقائمُ بتدبير الأمور العامَّة هو اله زير،

<sup>(</sup>١) يظهر قياسا على ماقبله أنه ســقط هنا من قلم الناسخ شيء نحو والمكاتبة ضاعف الله الخ. ثم الدعاء والعــالى الخ.

فأما الأمراء المذكورون ، فقد كان كلَّ من الأمراء الأربعة والوزير يكاتب عن الأبواب الشريفة السلطانية ، وقد ذكر في والتعريف" أن المكاتبة إلى بكلارى بك في قطع النصف : « أعنَّ الله تعالى نَصْرَ المقرّ الكريم » ، وإلى الثلاثة الذين دُونَه في قطع الثلث : « أدام الله تعالى نَصْر الجناب الكريم » ، وأنَّه يقال لكلَّ من الأربعة «النَّويْن» ، ثم قال : ومشلُ هذا مكاتبة أرتنا بالرَّوم ، وأمير التُومان بديار بكر : من سُوناى و بنيه وكذلك سائر الامراء النَّويْنات : وهم أمراء التوامين ،

والذى ذكره في "التثقيف" أن المكاتبة إلى الشيخ حسن الكبير أمير الألوس كانت على ما استقر عليه الحال إلى حين وفاته ببغداد في قطع الثلث بقلم التوقيعات: «أعز الله تعالى أنصار الجناب الكريم، العالى، الأميرى، الكبيرى، العالمي، العادلى، المؤيى، الكبيرى، العالمي، المقدى، المؤيدى، الرّعيمى، الرّابطى، المهدى، المقدى، المؤيدى، النّوينى، العوني، الغياثي، المُناغرى، المُرابطى، المهدى، سيّد الأمراء المشيّدى، الطّهيرى، النّوينى، الفلانى، عون الإسلام والمسلمين، سيّد الأمراء في العالمين، ناصر النّزاة والمجاهدين، زعيم جُيوش الموحّدين، مهد الدّول، عماد المله، عَوْنِ الأمه، كافي الدولة القانية، كافل المملكة الشّرقية، آمر التّوامين، أمير الألوس، ظهير الملوك والسلاطين، عضد أمير المؤمنين»، والدعاء أربع قرائن أو أكثر: «أصدرناها إلى الجناب الكريم» و « تبدى» و « القصد من الجناب الكريم»، والعلامة «أخوه»، وتعريفه «الشّيخ حسن ألوس بك»،

قال فى " التنقيف " : ولما تُوفَى الشيخُ حسنُ المذكور إلى رحمة الله تعالى لم يقُمْ غيره مكانَهُ فيما أظُن، ولاكُوبِ أحدُ بعده بهذه المكاتبة . قال : والنَّوينيّ في ألقاب هؤلاء بدل «الكافِليّ» في ألقاب النَّوَّاب، يعنى بالمملكة المصريّة والشاميّة . ثم قال : وهو نعتُ يُستعمَل دائمًا لأهل تلك البلاد ، ولا يُستعمَل الكافل أصلا . وهذا عجيب منه! فقد أثبت هو «الكافِليّ » في الألقاب التي أوردها في المكاتبة إلى الشيخ حَسَن الكبير .

وأما الوزيرب ذه المملكة فقد ذكر في والتعريف" أن رسم المكاتبة إليه في قطع الثلث «ضاعف الله تعالى نعمة المجلس العالى الأميري الوزيري » على عادة المكاتبات إلى الوزراء بالقاب الوزارة ، قال : فإن لم تكن له إمرة ، فيقال له «العاجب» لهوانها لديهم ، ولم يتعرّض في وو التثقيف " الوزيري » ولا يقال له «الصاحبي » لهوانها لديهم ، ولم يتعرّض في وو التثقيف الى المكاتبة إلى المكاتبة إلى الأمراء الثلاثة الباقين من أمراء الألوس ، بل عدل عن ذلك إلى المكاتبة إلى الوزير ببلاد أز بك ، وسياتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى .

قلت: وقد مُحِيتُ رسومُ ثلك المملكة، وعفَتْ آثارها بزَوال ترتيبِ المملكة بموتِ السلطان أبي سعيد: آخر ملوك بني جنكزخان بهذه المملكة، و إنما ذكْونا ذلك حفظًا لما كان الأمرُ عليه: لاحتال طُرُو مثل ذلك فيما بعد، فيُنسَج ما يأتي على مِنْوال مامضى، ويُحْرى في المستقبل على مِنْهاج الماضى ؛ فالأمور ترتفعُ ثم تنخفض، وربما أنخفضت ثم آرتفعت ، والله تعالى يقول : ﴿ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ الناس ﴾ .

## الضرب الشاني

( كُفَّالُ المملكة بالحضّرة بعد موت أبي سعيد )

قد ذكر فى <sup>10</sup> التثقيف "مهم جماعة ً: منهم محمدُ الكازَرُونيُّ وزكريًّا وزيراً الشيخ أُويْس ، وقد ذكر أنَّ رسم المكاتبة إلى كلِّ منهما فى قَطْع العادة «صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس الساميِّ، الأجلِّي، الكبيريّ، الأوْحَديّ، المقدِّميّ، المنتخبيّ، الفلانيّ ؛ مجدِ الإسلام ، بهاءِ الأنام؛ شرف الرؤساء، أوحدالأعيان؛ صَفْوة الملوك

والسلاطين» . ثم الدعاء . والعلامة « الآسمُ الشريف » وتعريفُــه «فلان و ذير الشيخ أو يُس بَهادِرْخان» .

ومنهم \_ الطَّواشي مَرْجان، نائبُ القان أُو يُس ببغدَاد، ولقبه أمينُ الدين بالِس. ورسم المكاتبة إليه «والده» و«الساميّ» بالياء . وتعريفه «خَوَاجا مَرْجان» .

ومنهم \_ محمد َفاتنان، نائب الشيخ أُوَيْس أيضا . وذكر أنَّ رسَم المكاتبة إليه مثل المكاتبة إلى مَرْجان . والعلامة « الآسُم الشريف » . وتعريفه : «فَلْتان نائب الشيخ أُوَيْس» .

قلت : فإن آتفق أنْ أُقِيم لصاحب بغدادَ: كأحمد بن أُويْس ومن في معناه مثلُ هؤلاء ، كانت المكاتب أُ إلى كلِّ منهم نظيرَ مثله من المذكورين بحسَب ما يقتضيه الحالُ .

#### الصينف الشاني

(مَّن جَرَبِ العادة بمكاتبته بمملكة إيرانَ عن الأبواب السلطانية، صِغَارُ الملوك المنفردين ببعض البُلدان، والحُكَّامُ بها ممن هو بمَمْلكة إيران)

قد تقدّم فى الكلام على المسالك والمالك أنَّ مملكة إيرانَ تشتمِلُ على عِدّة من الاقاليم داخلة فى حدودها، منتظمة فى سِلْكها. وقد ذكر فى "التعريف" جملةً من المكاتبات عن الأبواب السَّلْطانية إلى بعض هؤلاء الملوك ، وخالفه فى " التثقيف" فى بعض المواضع وزاد عليه عدّة مكاتبات ، وها أنا أذكر ما ذكراه من ذلك ، وأزيد ما اتَّفَق زيادته مُيِّزا لكلِّ إقليم من أقاليم هذه المملكة بمَنْ فيه من المُلُوك والحُكّام ومَنْ جرى مجراهم ،

فممَّن جرتِ العادةُ بمكاتبته من الملوك والحُكَّام بالجزيرة الفُراتِيَّة، مما بين دِجْلةً والفُراتِيَّة، مما بين دِجْلةً والفُرات من ديار بكر وربيعةَ ومُضَر وغيرها على ماتقدّم ذكره في المسالك والممالك في المقالة الثالثة

صاحبُ مارِدِينَ — وقد تقدّم فى المسالك والمَالك أنها مدينةٌ ذاتُ قَلْعة حَصِينة بديار بَكْرُ من هذه الجزيرة ، وأنها بيد بَقَايَا بنى أُرْتُق المستقِلِّين بمُلْكها من قديم الزمان وإلى الآنَ .

ورسمُ المكاتبة إليه فيا ذكره في "التعريف": «اعزّ الله تعالى نُصْرة المقرّ الكريم العالى، الكبيرى الملكى الفلانى الفلانى» يعنى باللّقب الملوكى، واللّقب المضاف إلى الدين؛ مثل «الصّالحى الشّمسى» وما أشبه ذلك ، ثم الدعاء ، قال في "التثقيف": ثم يقال : «أصدرناها إلى المَقرّ الكريم» ، «وتُبدّى لعلمه الكريم» ، «فيتقدّم أمره الكريم» ، ويُختم بما صورته «فيُحيط علمُه الكريم بذلك» ، والدعاء ، والعلامة «أخوه» ، وتعريفه «صاحب ماردينَ» ، وورَقُه قَطْع العادة ، ثم قال : ويتعيّن أن تكون ألقابُه إلى آحر اللقب الملوكي سَطُريْن سواء ، وأن يكون لقبُه العادى "كون ألقابُه إلى آحر اللقب الملوكي سَطُريْن سواء ، وأن يكون لقبُه العادى "كالفَخْرى" مثلا أول السطر الثالث .

وقد ذكر فى <sup>ور</sup>التعريف " ثلاثةً صُــدُور لمكاتبة نتعلَّق بصاحبها فى زمانه ، وهو «الصالح شَمْس الدِّين صالح» .

أحدها \_ ولا زالَ مَلِكا تاجُه المَدَائع، ومِنهاجُه المَنَائع، وطريقتُه إذا وُصِفتْ قيل : هذه طريقةُ الملل الصالح، أصدرناها إليه وشكُرُها تَسُوقه إليه حُداةُ الركائب، وتشوقُ منه إلى لقاء الحَبَائب ، وتُثنّى على مَكارمه التي كلّما أَقُلعتْ منها سحائبُ أَعْقَبَتْ بسحائب، وتُوضِّع للعلم الكريم .

<sup>(</sup>١) هو بهذا الضبطكما في ص ٨٦ج ١ من تاريخ ابن خلكان .

الثانى \_ إولا زالت شمسُه فى قُبَّة فَلَكها ، وسَماءُ ممالِكه مملوءةً حَسَّا شديدًا وشُمُها بَمَلِكها ، ونِعَدُمُه نتعب البِحارَ إذا وقفَت فى طريقها ، والغائم إذا جازت فى مَسْلَكها . أصدرناها إليه والسلامُ متنوِّع على كَرَمه ، متضوِّع بأطيب من أنفاسِ المُسْك فى نِعَمه ، متسرّع إليه تَسَرُّع مواهبِه إلى وُفُود حَرَمه ، وتوضِّع للعلم الكريم ، الثالث \_ ولا زالتِ العُفاة تلتَحِفُ بنَعْائه ، وتنتَجع مَسَاقِطَ أنوائه ، وتستضىءُ منه بأشرق شمس طلعت من المُلْك فى سَمَائه ، أصدرناها وشَاؤها يسابِق عَجِلا ، ومدائحها بأشرق شمس طلعت من المُلْك فى سَمَائه ، أصدرناها وشَاؤها يسابِق عَجِلا ، ومدائحها عَدْدَ الياقوت إذا آكتسى خَدُّه الحَمرة نَجَلا ، وتوضِّع للعلم الكريم ،

قلت : وعلى عمط هـذه الصدور يجرى الكاتبُ فيما يَكْتُبه إلى صاحبها مناسـبا لحاله ولقَيِه بحسَبِ مايقتضيه الحال من المُناسَبات .

وهذه نَسخةُ كَاب ، كُتِب به إلى الملك والصالح شرفِ الدِّين مجود بن الصالح صالح"، جوابًا عمَّا ورد به كتابه : من وفاة والده المنصور أحمد . نقلتها من مجوع بخطِّ القاضى تقيَّ الدين آبن ناظر الحيش وهو :

أعز الله تعالى نُصرة المَقر الكريم، الى آخر ألقابه \_ ولا زال المُلك باقيا فى بيته الكريم، والفَلَك جاريا بإظهار شَرَفِه العَميم ؛ وأعظَم له الأُجْرَف أكرم مَلِك آنتقل إلى جنَّات النعيم، وهَنَّاه بما أورثه من ذلك المحلّ الأسنى الذى هو الأولى فيه بالتقديم؛ وضاعفَ لسلطانه الصالح عُلُو جَدّه، بما مَنْحه من مُلكه المؤرُوث عن المنصور أبيه والصالح جَدّه، وبماخصَه من إقبالنا الشريفِ وإحساننا المستديم، أصدرناها مُعْرِبةً عن الوُدّ الثابت الصّميم؛ مهنَّئة له بقيامِه بأمور مملكته التي تَجَمَّلت بمحمود صفاته عن الوُدّ الثابت الصّميم؛ مهنَّئة له بقيامِه بأمور مملكته التي تَجَمَّلت بمحمود صفاته

<sup>(</sup>١) هو على ما يؤخذ من نسخة الجواب بعد : محمود بن أحمد بن صالح فنسبه إلى جدّه .

ومَنْ سَلَفَ مِن أَسَلَافِهِ فِي الحِديثِ والقديمِ، مُبدّيةً لعلمه الكريم أنَّ مكاتبته الكريمة، ومُخاطَبَته التي فَضَحتْ من الدُّرّ نَظيمه؛ وردَتْ علىٰ أبوابن الشريفة علىٰ يد فلان فأقبلنا عليها ، وألفَّتنا وجهَ الكرامة إليها ؛ وعلمنا ماتضمَّته من ٱستمِّساك المقَرّ الكريم بأسباب الوِدَاد، وٱقتفائه في ذلك سبيلَ الآباءِ والأَجْداد؛ وماشَرَحه في معنيٰ ماقَدُّره الله تعالى من وَفاة والده طابَ ثَراه، مستمرًا علىٰ الإخلاص في الطاعة الذي لم يكن شَانَهُ شَيْنٌ وَلا آعتراه ، وأنه مضى \_ إن شاء الله تعالى \_ إلى الجنة وقد خَلَّف من خَلَّفه، وآرتضيٰ بمـا نال من الرِّضا عما قدّمه من العمل الصالح وأسَّلَفه؛ وماأبداه: من أنه إن ٱقتضت مراسمُنا الشريفة وآراؤنا العاليةُ أن يقومَ مقامه، و يَرْعىٰ فيحقوقه ومَصَالِح تلك المملكة ذِمَامه؛ فَنَرْسُمُ بإجرائه على السُّنَّة المعتاده، من إحسان بيتنا الشريف الذي بَدَأ به وأعاده؛ و إلا فَتَبْرُزُ الأوامرِ الشريفة بَمَنْ يَسُــــدّ آختلالهـــا، ويُسَدّد أحوالها، ويَشَيّد مَبانيهَا ويُصْلِح أعمالها ؛ ليقصدَ المَقامَ الشريف بأبوابنا الشريفة سالكًا سبيلَ الطاعة المُبين ، منتظًّا فيسلْك أوليائنا المُقَرّبين ؛ إلى غيرذلك مما حَمَّله لأستاد داره من مشافهته ، وجميل مقاصده ووا فر محبَّته وطاعيَّه ؛ وقد أحطْنا علمُ الله وسمعنا المشافَهةَ المذكوره، وشكرنا محبَّتَه المأثُوره؛ وإخلاصــه في الْحَــدْمة الشريفه ، وجميــلَ الموالاة التي تمنَّحُه تكريمَه وتشريفَه ، وٱستمسَّاكُه بُسُنَّة آبائه الكرام، وآجتهادَهُ في الْمُنَاصِحة والطاعة التي لاتُسَاميٰ من مثله ولا تُسَام؛ ونحن نُعرّف المقرَّ الكريم أنَّ محلَّه ومحلَّ بيته الكريم لم يَزَلْ لدينا رفيَّعا مقدارُه ، عاليًّا مَنَاره؛ وأن مَكَانَتُه من خواطرنا الشريفة متمكِّنه، ومنزلتَه قد صحَّت أحاديثها المَعَنَّعَنه؛ وهو الأحقُّ بمحلِّ مُلْكه ، والأولى بأن يكون من نظام عُقودٍ مُلُوكه واسطةَ سُلَكَه ؛ وقد ٱقتضت آرائُونا العاليــة أن يقومَ مَقام والده المرحوم، ويحُلُّ محلُّ هذه السلطنة ليعْلُو قَدْرُه باقبالنا الشريف على زُهْرِ النَّجوم؛ ولْيجلِسْ بمكانه، وليَبْسُط المَعْدِلة لتكونَ حلية زمانه، وليستنصِرْ على أعدائنا وأعدائه بأنصارالمَلِك وأعوانه؛ وليستقِرَّ على ماهو عليه من المحافظة على الوداد، وليستمْسِكُ بعُرى الإخلاص المَبَرَّا من شوائب الانتقاد؛ وليقتَفِ في ذلك سبيلَ سَلفه الكريم، وليُواصِلُ بمكاتباته وأخباره على سَنهم القويم؛ وقد أعدنا إستاد داره بهذا الجواب الشريف إليه.

واعلم أنه قد ذكر في " التنقيف " أنَّ ممن يكتبُ إليه عن الأبواب السلطانية من أتباع صاحب ماردين نائبُه، وذكر أنه كان اسمه في زمنه « بَهَادِر » ، وأن رسم المكاتبة إليه الآسمُ والسامى بغيرياء ؛ وكذلك نائبُ الصالحيَّة من عَمَل ماردين ؛ وأن رسم المكاتبة إليه الآسمُ و « مجلس الأمير » ، فليَجْرِ الكاتب على سَنن ذلك إن احتيج إلى مكاتبتهما ،

صاحب حصن كَيْفَا \_ وهي مدينةً من ديار بكرمن بلاد الجَزِيرة، بين دِجْلةَ والفُرات . وقد تقدّم في الكلام على المَسَالك والمالك نقلا عن "التعريف" أن صاحبها من بَقَايا الملوك الأيُّو بيَّة، وممن تنظُر إليه ملوكُ مصر بعين الإجلال: لمكان وَلائهم القديم لهم، وأستمرار الوداد الآنَ بينهم .

ورسم المكاتبة إليه فيما ذكره فى والتعريف : «أدام الله نعمة المحلس العالى، الملكى ، الفلانى » باللَّقب الملوكى « العالمي » العادل ، المجاهدي ، المؤيدي ، المرابطي ، المُعاَغري ، الأوحدي ، الأصيلي ، الفلانى » باللقب المتعارف «عن المرابطي ، المُعالمين ، بقيّة الملوك والسلاطين ، نُصْرة النُوزاة والمجاهدين ، زَعيم جُيوش الموحّدين ، شَرَف الدُّول ، ذُنْر الهالك ، خليل أمير المؤمنين » ورُبّا قيل : «عَضُد أمير المؤمنين » إذا صُغِّر ،

وذ كر في "التثقيف" مايخالِف في بعض ذلك، فقال: إنَّ مكاتبته: «أدام الله تعالى نعمة المجلس العالى، الكبيري، العالمي، المجاهدي، المؤيَّدي، المرابطي،

المثاغرى"، الأوحدي"، الفلاني"، باللَّقب الملوكي واللَّقب المتعارف ، «عِنِّ الإسلام والمسلمين، زعيم جيوش الموحدين، ذُخْرِ الملة، سليلِ الملوك والسلاطين، عضُدِ أمير المؤمنين» ، ثم الدعاء ، «صدرتْ هذه المكاتبةُ إلى المجلس العالى ، ووالعلامة "أخوه» وتعريفه «صاحب حصن كَيْفًا» ، قال : والكتابة إليه في قطع العادة ، وقد ذكر في والتعريف" صُدو را لمكاتبته ،

صدر: وآستعاد به من الدهر من عُهُود سلفه ماتسلّف؛ وحاز له من مَوَارِيث الْمُلْكُ أَكْثر مما خَلْى له أوَّ له وماخلّف، وحطّ للرحال فى حصْن كَيْفًا به على مَلكِ: أما المستجير به فيتحصّن وأما فضلُه فلا يُكيّف؛ وأعان السحاب الذي كلَّ عن مجاراته و يَجْرِي هو ولا يتكلف ، أصدرتْ هذه المكاتبةُ إليه ونَوْءُها يَصُوب، ولَأُلاؤها تَشُقُ به الظلماءُ الحُيوب، وثناؤُها على حُسْن بَلائه في طاعة ربة يقول له: صَبْرا صَبْراً كما تعوّدتم يا آلَ أيّوب .

صدر آخر : وشد به بقيّة البيت ، وحَيّا طَلَه البالى وأحيار شمّه المَيْت ، وذَكر به من زمان سَلَفه القديم مالا يُعْرَف فيه هَيْت ، وأبق منه ملكا من بنى أيُّوب لا يَمْنِي وعْدَه اللَّيْ وعْدَه اللَّيْ ولا يقال فيه لَيْت ، ونَوَّر الملك بغرّته لا بما قَرَع السمع عن الشَّمَع وورَدَ المصابيح من الزَّيْت ، وحفظ منه جَوَادا لو عينه أخُوه السَّحابُ على السَّبق ، لقال له : هَيْهات كم خَلَقْت مثلك خَلْفي وخَلَيْت ، أصدرت هذه المكاتبة السَّبق ، لقال له : هَيْهات كم خَلَقْت مثلك خَلْفي وخَلَيْت ، أصدرت هذه المكاتبة اليه ، أعز الله جانبه والتحيّات موشّحة بنُطُقها ، مصبّحة لسَجاياه الكريمة بخُلُقها ، المحبة إليه ذَيْل خُيلائها : لأنها إذا آختالَت به تَغْتال ، و بسَبَبه على السُّرور تَعْتال ، ساحبة إليه ذَيْل خُيلائها : لأنها إذا آختالَت به تَغْتال ، و بسَبَبه على السُّرور تَعْتال ، ملوك كيلات — قال في و التعريف " : وهم جماعة كلُّ منهم مستقلً ملوك كيلات — قال في و التعريف " : وهم جماعة كلُّ منهم مستقلً منوشه ، منفرد بُمُلكه ، على ضيق بلادهم وقُرْب مجاورة بعضهم من بعض ، وقد بنفسه ، منفرد بُمُلكه ، على ضيق بلادهم وقُرْب مجاورة بعضهم من بعض ، وقد

<sup>(</sup>١) كَذَا بِالْأَصْلِ ، وَفَى التعريف ''عتبه'' والاولىٰ عاتبه أنظركتب اللغة .

تقدّم الكلامُ علىٰ بلادهم في المسالك والممالك . قال في ود التعريف " : ورُسُلهم قليلة ، وكُتُبُهم أقلُّ من القليل .

ورسمُ المكاتبة إلى كلِّ منهم على ماذكره في "التعريف" نحوُ مايكتب إلى صاحب حَصْن كَيْفا، يَعني يكتب لكلِّ منهم: «أدامَ الله تعالى نعمة المجلس العالى الملكى الفلانى » إلى آخر ما تقدّم هُناك ، قال في "التعريف" : إلا صاحب بُومنْ فإنه يكتب له بده الجناب» ، وهو مثلهم في بقيَّة الألقاب ، قال في " التثقيف " : يكتب له بده الجناب» ، وهو مثلهم في مدة مباشر تي بديوان الإنشاء الشريف شيء به ولم أر لهم مكاتبة ، ولا كُتب لهم في مدة مباشر تي بديوان الإنشاء الشريف شيء به غير أنى رأيت بخطِّ المولى القاضى المرحوم زين الدين خَضِر، أنه كتب أمثلة شريفة إلى جماعة ، منهم «حَرم الدين» ، يوُمِنْ ، ثم قال : وهذا هو الذي ذكر القاضى المراب الدين أتَ مكاتبته أعلى مكاتباتهم ، وأنه يكتب إليه «الجناب» . قال : شهاب الدين أتَ مكاتبته أعلى مكاتباتهم ، وأنه يكتب إليه «الجناب» . قال : ومايبعد أن الجماعة الذين كُتِب إليهم على ما ذكر القاضى زينُ الدين المشار إليه هم من جملة ملوك كَيْلان ، ثم عدّد مَنْ كُتِب إليه منهم فقى ل : وهم نُوباذ شاه ، وسالوك ولده ، في قَطْع العادة ،

ورسم المكاتبة إليهما: «خلَّد الله تعالى سعادةَ الجَنَابين الكرِيمين، العالِين، الكبيريَّيْن، العادِليَّين، المجاهديَّيْن، المرابطيين، اللَّكيين: الشَّرَقَ والسَّيْفَى». والدعاء. والعلامة «أخوهما» . والعُنوان سطران . وتعريفهما: نُو باذ شاه وسالُوك ولده صاحباكوحسفا (؟).

ناصر الدّين بَهْلُوَانُ ، وشَرَفُ الدين شَرَف الدولة صاحِبَا لاَهِجَان مشلُ ذلك سواءً .

فَلَكُ الدين صاحب دشتَ كذلك .

حُسَام الدين صاحب پُومِنْ كذلك . ثم قال نقلا عن ابن الزَّيْنَ خَضِر أيضا : وقيل إنَّ خُسام الدين هــذاكان صاحب پُومِن ، وصاحُبها الآنَ أُخُوه على ماذكره مجود بن إبراهيم بن اسفندار الكَيْلانى حين كَتَب إليهم .

قلت : ولهؤلاء هم ملوك كَيْلان ، وهذه مُدُنَّهم على ما تقدّم فى المسالك والممالك . والعَجَب كيف وقع الشَّك فى ذلك من صاحب <sup>وو</sup>التثقيف" حتَّى قال : وما يَبْعُد . وأما التسويةُ فى الآخر بين صاحب بُومِن وغيره ، فيجوز أنَّ قدْره أنحطَّ بعد زمن صاحب والتعديف" أو جَهِل الكاتب الثانى مقدارَه .

صاحب هَرَاةً \_ وهي مدينة من ُحَراسانَ . قال في والتعريف : ولا يَجْرِي علىٰ الأَلْسُنِ الآنَ إلا صاحب هَرى ، قال : وكان ملكُها الملكَ غياتَ الدين ، ولم أسمع أعجميًّا يقول إلا قِيَاس الدين . وكان مَلِكا جليلا نَبِيلا مَفَخًّا معظًّا، له مَكانةٌ عند الملوك الهُولاكوهيَّه، ومنزلةً رفيعة عليَّه . وكان بينه وبين النُّوَيْن جُو بان مودّةً أكيدة وصداقةً عظيمة ؛ فلما دارتُ به دوائرُ الزمان وأفضَتْ به الحال إلى الهَرَب ، لحا إلى صاحب هَرى هذا، على أنه يُسَمِّل له الوُّصُولَ إلى صاحب الهند؛ أو إلى مَلك ماوراء النهر، فأجابه وأنزله ، وبسَـطَ أمَلَه ؛ وأسرَّ له الخِدَاع حتَّى ٱطمأنَّ إليه ، فأصعَدَه إلىٰ قُلْعته ليُضيفه ، فصَعد ومعه آبنُه جلوقان ، وهو آبنه من خُوَندة بنت السلطان خدابَنْدا؛ وجُلُوقان هذا هو الذي أجيب إلىٰ تزويجه ببنت السلطان الملك النــاصر، وعلىٰ هذا تمَّتْ قواعدُ الصُّلْح . وبنىٰ جُو بانُ أمَره علىٰ أنه بعدَ الترويج يأخذ له مُلكَ بيتٍ هُولاكو بِشُبُّه أنه آبن بنْت خدابندا؛ وأنه لم يَبْقَ بعد أبي سعيد من يَرِث الْمُلْك سواه . ثم يستضيف له مُلكَ مصر والشام بشُبُّهة أنَّ بنتَ صاحب مصرهي التي تَرِث الْمُلْك من أبيها؛ فحالت الْمَنَايا دُون الأمانِي . وحالَ صُعود بُوبان وآبنه جلوقان القلعة أمسكهما غياثُ الدِّين وخنَقهما ليتِّخذ وجها بذلك عند أبي سعيد ، وبعث بذلك إلى أبي سعيد ، فشكَرَله إمساكهُما ، وانكر عليه التعجيلَ ف قتلهما ، فاعتذر بأنَّى لولم أقتلهما لم آمَنِ استعدادَ مَنْ معهما لمحاصرتى ، فقبل عُذره ، وطلب منه إنهام جُوبان ليعْرِف أنه قد قتله ، وكان فيه زيادة سلعة فقبل عُذره ، وطلب منه إنهام جُوبان ليعْرِف أنه قد قتله ، وكان فيه زيادة سلعة ظاهرة يُعرف بها ؛ فحقره إليه فأكرم رُسُلة و بعث إليه بالخلع ، وأمر بياصبع جُوبان فطيف بها فى المالك ، ثم سالت بغداد خاتُون بنت جُوبان : آمراأة أبي سعيد ، وكان شديد الكلف بها ، فى نقل أجسادهما فُنقِلت ، فعقدت لها الماتم ، ثم أمرت بحلهما إلى مثمة المعظمة ، ثم إلى المدينة المشرَّفة ليدُفنا في التربة الحُوبانيَّة التي كان جُوبان أعدها لدَفنه في حال حياتِه ، فمكّنت من ذلك إلا من الدَّفْن فإنهما دُونا بالبَقيع . أعمَر غياثُ الدين حضرة أبي سعيد ، فأثرُم وأُعطِى العطايا السنيَّة ، ثم لم يأبَث أن مات وولى آبنه ، قال : ولم يكن صاحبُ هذه المملكة ممن يكاتب عن السلطان حتى كانت واقعة جُوبان فكتب إليه .

ورسم المكاتبة إليه على ماذكره فى و التعريف : «أعن الله تعالى نصر المَقَر الكريم، العالى، العالمية، العادلية، المجاهدية، المؤيدية، المرابطية، المُتَاغِرية، الأوحديّ الملك الفلانيّ ، شَرَفِ الملوك والسلاطين، خليل أمير المؤمنين» . قال فى و التثقيف : ولم أطّلع على ما يكتب إليه سوى ماذكره القاضى شهاب الدّين بعد واقعة جُوبان ، قال : والذي يظهر لى أنه لم يكاتب بعد ذلك هو ولا مَنْ قام مَقَامه: لأنه لم تكن له مكاتبة مشهورة متداولة بين الموالى الجماعة ، ولا كتب إليه في مدّة مباشرتي شيء ، على أنّ القاضي شهاب الدين لم يذكر تعريفه

<sup>(</sup>١) أي أصبعه الابهام .

### الحكام بهدده الملكة

( مَنْ حِرِبِ العادُّة بمكاتبته من الحُكَّام بالجزيرة الفُراتيَّة من هذه المملكة ) الحاكم بشِمْشاط \_ وقد تقدّم فى الكلام على المسالك والممالك أنَّها بلدَّهُ من ديار مُضَربين آمِد وخَرْتَ بِرْتَ ، قال فى « التثقيف " : ورسُم المكاتبة إليه «السامى » بالياء ، والعلامة الآسمُ ، وتعريفه «الحاكم بشِمْشَاط» .

الحاكم بَمَيَّافارِقِينَ ـ وقد تقدّم في المسالك والمالك أنها قاعدة دِيارِ بَكْر ، قال: في والتثقيف": ورسمُ المكاتبة إليه «السامِي» بغيرياء ، والعلامة الأسم ، وتعريفه «الحاكم بَمَيَّافارِقِينَ » ،

الحاكم يجيزان — وقد تقدّم فى المسالك والممالك أنها مدينة من ديار بكر ، قال فى والتثقيف": ورسم المكاتبة إليه «السامى"» بالياء ، والعلامة الأسم ، وتعريفه « الحاكم يجيزان » وهو معدود فى و التثقيف " فى جُمَّلة الأكراد ،

الحاكم بجزيرة آبن عُمَر — وقد تقدّم في المسالك والمالك أنها مدينة صغيرةً على دُجلة من غربيّها ، قال في و التثقيف " : ورسمُ المكاتبة إليه «السامي » بالياء ، والعلامة له الاسم ، وتعريفه « الحاكم بجزيرة آبن عُمَر » ، وذكره في و التثقيف " في حملة الأكراد، وقال : كان بها عِنْ الدين أحمد اليخشي ، وذكر أن رسم المكاتبة إليه الاسم و «السامي» بغيرياء ، وتعريفه «أحمد بن سيف الدين اليخشي الحاكم» ، واستقر بعد وفاته ولده عيسي ، وورد كتابه في صَفَر سنة أربع وستين وسبعائة ، أخبر فيه بوفاة والده وآستقراره مكانة ، على أنه قد ذُكر معبرًا عنه بصاحب الجزيرة ، وسماه بكلمش ، وذكر أن المكاتبة إليه الاسم و «السامي» بغيرياء .

الحاكم بسِنْجار \_ وقد تقدّم في المسالك والمسالك أنها مدينة من ديار ربيعة . قال في ودالتثقيف": وكان قد كتب لشيخُو الحاكم بها مرسوم شريف بأن يكون

نائبًا بها حَسَب سؤاله في سنة ثلاث وستين وسبعائة . قال : وكانت المكاتبةُ إليه أولا الآسم و « مجلس الأمير » وُكتِب له حينئذ « السامي » بغيرياء.

الحاكم بتَـلِّ أَعْفَرَ – وقد تقدّم في المسالك والمـالك أنها قَلْعَةُ بير سِنجارَ والمَـالك أنها قَلْعَةُ بير سِنجارَ والمَوْصِل . قال في "التنقيف": ورسمُ المكاتبة إليه «السامِيّ» بالياء . والعلامة له الأسم وتعريفه « الحاكم بتلِّ أَعْفَرَ » .

الحاكم بالمَوْصِل – وقد تقدّم في المسالك والممالك أنها قاعدة بلاد الجزيرة كلّها في القديم حيث كانت بيد الجَرَامِقَة ، قال في <sup>90</sup> التثقيف " : والمكاتبة إليه في قطع العادة الآسم ، و «صدرت » و « السامى » ، وتعريفه «الحاكم بالمَوْصِل » ، ورأيت في بعض الدساتير أن العلامة استقرت له «والدُه» عند استقراره نائب السلطنة بها .

الحاكم بالحَدِيثة – وقد تقدّم فى المسالك والممالك أنها بلّدة على الفُرات. قال فى والتثقيف": ورسمُ المكاتبة إليه الآسم و «السامى» بالياء. وتعريفُه « الحاكم بالحَدِيثة » . وهى غير حَدِيثة المَوْصِل . وهى بلدةً شرق َّ دِجْلة تُعَدّ فى بلاد العراق.

الحاكم بَعَانَةً \_ وقد تقدّم في المسالك والمالك أنها بلدةً صغيرة على جزيرة في وَسَط الفُرات ، قال في و التثقيف " : ورسمُ المكاتبة إليه الآسمُ و «السامى» بالياء ، وتعريفهُ « الحاكمُ بعانَةَ » ، ورأيتُ في بعض الدساتير أنَّ المكاتبة إليه « السامى » بغيرياء ،

الحاكم بيتكريت - وفي " التثقيف "صاحب يَكْريت ، وقد تقدّم في المسالك والمالك أنها مدينة من آخر مُدُن الجزيرة بين دِجلة والفُرات ، قال في "التثقيف": ورسمُ المكاتبة إليه مثلُ الحاكم بالمَوْصِل، فتكون في قَطْع العادة ، والعلامةُ الآسم ، وتعريفُه « الحاكم بتَكْريت » ،

<sup>(</sup>١) فى معجم ياقوت بفتح التاء والعامة يكسرونها .

الحاكم بقلّعة كُشَاف \_ وقد تقدّم في المسالك والمالك أنها في الحَنُوب عن المَوْصِل بين الزَّابِ والشَّطِّ، وأنه عدّها في وتقويم البُلْدان " من بلاد الجزيرة مرَّة ، ومن عراق العجم أُنْري. وأنه أوردها في والتثقيف " بإثبات الألف واللام ، قال في والتثقيف " : ورسمُ المكاتبة إليه مثلُ حاكمي عانة والحديثة ، فتكون المكاتبة إليه «السامي " بالياء ، ورأيتُ في بعض الدساتير أن المكاتبة إليه وتعريفه «الحاكم بقلعة كُشَاف» ،

الحاكم بإسعرد \_ وهي سِعِرْتُ . قد تقدّم في المسالك والممالك أنها مدينـةً من ديار رَبِيعة . قال في "التثقيف" : ورسم المكاتبة إليه «مجلسُ الأمير» . وحينئذ فتكون في قطع العادة . والعلامةُ الاسم . وتعريفه «الحاكم بإسعرد» .

صاحب حَانِي \_ ويقال لها حَنَا . وهي مدينةُ من ديار بكر . وقد ذكر في في التثقيف" أنَّ صاحبها تاجُ الدين ، ورسمُ المكاتبة إليه الأسم «والسامي» بغيرياء .

# من جرتِ العادة بالمكاتبة إليه بالحانب الختصِّ ببني جنكرخان من بلاد الرَّوم من مارِية وما معها

أَرْتَنَا ، الذي كان قائما بهذه البلاد عن نِي هُولا كُومن التَّرَ. ورسم المكاتبة إليه في قَطْع الثلث : «ضاعف الله تعالى نِعْمة الجناب العالى ، الأميري ، الكبيري ، العالمي ، المالمي ، المالمي ، المالمي ، المالمي ، المقيدي ، المقيدي ، المقيدي ، القطهيدي ، القطهيدي ، الفلاني ، في الإسلام والمسلمين ، سيّد الأمراء في العالمين ، فصرة الغزاة والمجاهدين ، زعيم الجيوش ، مقدّم العساكر ، كهف المِلّة ، ذُخر الدولة ، ظَهِير الملوك والسلاطين ، سيف أمير المؤمنين » ، والدعاء والسلام ، والعلامة «أخوه» ،

وذكر في در التثقيف "أنه كتب إلى ولده محمد بعده كذلك في قطع الورَق والمكاتَبة والعملامة ، وأنه كتب إلى على بك بن محمد المذكور بعده كذلك ، إلا في العَلَامة فانها آستقرت له «والده » وكتب تعريفه : «على بك آبن أرتنا» ،

## من جرتُ العادة بمكاتبته من الحُككَّام ببلاد العراق

الحاكم بهيتَ - وعَبَّرعنه في والتعريف "بصاحب هيت، وقد تقدّم في المسالك والمالك أنها شَمَاليّ الفُرات من أعمال بَغْداد ، قال في و التثقيف" : ورسم المكاتبة إليه الاسمُ و «الساميّ» بإلياء؛ وتعريفُه «الحاكم بهيتَ» .

الحاكم بالْقُنَيْطِرة – وقد تقدّم فى المسالك والمالك أنها بَلْدة بالقُوْب من مَرْسلى الحِلَّة ، قال فى و التثقيف " : والمكاتبة إليه « السامى " » بالياء ، والعلامةُ الاَسمُ ، وتعريفه « الحاكم بالقُنيُطِرة » ، ثم قال : وآخر ما استقرّت مكاتبته عليه «السامى» بغيرياء ، وعَبَّر عنه فى موضع آخر « بابراهيم صاحب القُنيْطِرة » ، وذكر أن المكاتبة إليه الاَسمُ و «السامى» ، وأن تعريفه اَسمه خاصّةً .

### من جرت العادة بمكاتبته من الحُـكَّام ببلاد الجَبَلُ "وهي عراق العجم"

الحاكم بإربل – وعبّر عنه في والتنقيف "بصاحب إربل قال في والتنقيف": كان بها الشريفُ علاء الدين على الدلقندى ، ثم استقربها الشريفُ يحيىٰ ، ثم استقر بها على ولده ، قال : والمستقربها الآن على ماتحرّر في سنة ثلاث وسبعين وسبعائة أسدُ الدين أسد ، ورسمُ المكاتبة إليه الاسم و «السامي» بغيرياء ، وتعريفهُ «الحاكم بإربل » ، صاحب قاشان ــ وسمَّاها فى ''التثقيف'' قَيْشان. ورسم المكاتبة إليه «السامى» بغيرياء.

صاحب باب الحديد \_ المعروفة عند الترك بَمَّرُ قابُو . وهي باب الأبواب . قال في والتنقيف ":كان بها كاوُوس ، وكتب إليه جوابُ في ثانى عشر ربيع الأوّل سنة آثنتين وستين وسبعائة أويس في قطع الثلّث ، والدعاء والعالى ، وتعريفه آسمه لا غُرُ .

## مَنْ جرت العادة بمكاتبته من الحُكَّام، ببلاد فارِسَ

الحاكم بشيراز \_ وقد تقدّم في المسالك والمالك أنها قاعدة بلاد فارس . قال في والتثقيف : والمستقرّبها على ماتحرَّر في سنة ثلاث وسبعين وسبعائة ، شاه شُجَاع ، أخو شاه ولى . وذكر أنه لم يُكْتَب إليه في مدّة مباشرته من ديوان الإنشاء ، ولا وقف على مكاتبة إليه . هم قال : غير أنه يمكن أن تكون المكاتبة إليه نظير المكاتبة إليه نظير المكاتبة إلى الأشرف تمرتاش المستولى على تبريز بوانه قال : إنَّ شيراز قدر تبريز ونظيرها . فعلى هذا يكون رسم المكاتبة إليه في قطع الثلث : «ضاعف الله تعالى نعمة ونظيرها . فعلى هذا يكون رسم المكاتبة إليه في قطع الثلث : «ضاعف الله تعالى نعمة الحناب العالى الأميري ، وبقيّة الألقاب والنّعوت ، و يكون فيها «النّو نبي » كانبة المستولى على تبريز .

### من جرت العادة بمكاتبته ببلاد كُرمانَ

صاحب هُرْمُن – قد تقدّم فى المسالك والمالك أنَّ قاعدةً كُرْمان القديمة السِّيرَجَان وأن هُرْمُنَ فُرْضة كَرْمان ، وأنها خَرَّبها الترعند خُروجِهم على تلك البلاد بكثرة الغارات ، وآنتقل معظمُ أهلها إلى جزيرة ببُحيْرة ببحر فارس على القُرْب منها تسمى وَرَرُون ، وقد كُتِب إلى صاحبها عن سلطان العصر والملك الناصر فرج "آبن الظاهر

<sup>(</sup>١) كذا فىالاصل ولعلهزائدمن قالمالناسخ (٢) هي بهذا الضبط فىالأصل ولم تذكر فى المعجم ولافى التقويم

(1)

ر. برَقُوق في سنة ثلاثَ عشرةَ وبمــانمــائة مُفاتحةً في قطع

من جرتِ العادةُ بمكاتبته من بلاد أرْمِينِيةَ وأرّان وأَذْرَبِجِانَ النائب بخِلَاطَ من أرْمِينِيةَ — قد تقدّم في المسالك والمالك أنها كانت قاعدة بلاد النائب بخِلَاطَ من أرْمِينِيةَ — قد تقدّم في المسالك والمالك أنها كانت قاعدة بلاد الكُرْج . قال في التنقيف ": ويقال إن حاكمها من الأكراد ، وآسُمه أبو بكر بن أذبك ، ثم قال : ورسم المكاتبة إليه الآسمُ و «السامى» بالياء ، فيكون في قَطْع العادة ، وتعريفه «النائب بخلاطَ» .

الحاكم بحصن أرزن — وهى أرزن الرَّوم ، قال فى " التثقيف ": وهو – على ما آتضح آجرا فى رمضان سنة ستِّ وسبعين وسبعمائة – علاء الدين على بن قرا ، وردت مكاتبت أن صاحب حصن كَيْفًا آبن خاله ، ورسم المكاتبة إليه على ما فى " التثقيف " مشلُ صاحب حصن كَيْفًا من غير زيادة ولا نَقْص ، على أنه فى " التعريف " قد ذكر أنَّ المكاتبة إليه «السامي» بالياء ، قال فى " التثقيف ": والصحيح ماتقدم ، فإنى كتبتُ إليه بهذه المكاتبة مَرَّات ، وهو المتداول بين الموالى الجاعة إلى آخرِ وقت ، وقد تقدم فى المسالك والمالك أنها فى آخرِ بلاد الرَّوم من جهة الشرق ،

صاحب بِدُلِيسَ ــ قد ذكر في ووالتعريف" أنه كان فيزمانه الأميرَ شرفَ الدين أبُو بكر. وقال: إنه يُتَمَّم بمذهب النَّصِيريَّة. ثم قال: و بلده صغيرً، ودَخْله يسير، وعمله

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل مقدارأربعة سطور .

ضيّق . وهو طريق المارة وقُصَّاد الأبواب السلطانية إلى الأردو إذا لم يكن بالعراق وله خدْمة مشكوره . وعدّه فى والتثقيف فى جملة الأكراد . قال فى والتعريف : ورسم المكاتبة إليه : « صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامى الأميرى » أسوة الأمراء . وذكر فى والتثقيف " أنه كان بها ضياء الدين أبو الفوارس الروشكى أخو الغرس بالو ، وأن المكاتبة إليه الاسم و «السامى » بالياء . وتعريفه «صاحب بدليس» . وأنه استقر بعده ولده الرحاح ، وكوتب بمثل ذلك سنة ثلاث وخمسين وسبعائة .

صاحب مُوقان \_\_ وهي مُوغانُ . وسمَّها في ود التنقيف " ميوغان . قال في ود التنقيف" : وكان بها محمدُ شاه بن أميرشاه ، وكتب إليه مستجدًّا في سنة سبع وستين وسبعائة «السامي» بغيرياء .

النائب بَخَرْتَ بِرْتَ – وهى حصنُ زِياد ، ذكره في والتثقيف "من جملة مُركًان البلاد الشرقية ، وذكر أنَّ آسمه يومئذ باليس ، وأن رسم المكاتبة إليه الاسم و «السامى» بالياء ، وتعريفه آسمه ، ثم قال : وهكذا كان يكتب إلى صاحب خَرْتَ بِرْتَ قبله ، ثم ذكر أنه رأى بخط القاضى شِهابِ الدين بن الصَّفَدى آنه آستقر بها علاء الدين أبن خالد المليكشى بعد حُسَام الدين خَرْبَنْدة ، وأن مكاتبته «السامى» بالياء ،

#### الصينف الثالث

(ممن يكاتب بهذه المملكة العُرْبان، وهم : عبادة وخَفَاجة)

وقد تقدّم فى الكلام على أنساب العرب أن نُسَبَهما فى عامر بن صَعْصَعة من قَيْس عَيْلان . وأجلُّ من يكتب إليه منهم رسمُه «هٰذه المكاتبة إلى المجلس السامِي الأمير » . على أنَّ صاحب التثقيف قد ذكر أنه لم يُطَّلع على مكاتبة اليهم .

## الصـــنف الرابع (من يكاتب بهــنه الملكة التُرمُجان )

قال فى "التنقيف": والأكابرُ فى البلاد الشرقية الذين يُكْتَب إليهم من هذه الطائفة مفردا قليلٌ ، أما بقيَّتهم من تُرْكان الطاعة الشريفة، فقد يُكتَب إليهم عند المهمَّات مُطْلقاتُ شريفة، ثم ذكر جماعةً ممن يكتب إليه على آنفراده، ولم يعين لأحد منهم بلدا ولا رياسة قوم معروفين ، وها أنا أذكرهم على ماذكرهم : ليقاس عليهم لدى تحقُّق مَقَامهم .

منهم \_ مُراد خَوَاجا . ورسم المكاتبة إليه الآسم و « السامى » بغــيرياء . وتعريفُه آسمه .

ومنهــم ــ باكيش الكبيرآبن أخى تُوزْطُوغان . ورسُم المكاتبــة إليــه الآسم و «السامى» بغيرياء . وتعريفه آسُمه .

ومنهم \_ زَيْن الْمَلْك تُوزْطُوغان.ورسم المكاتبة إليه الآسُم و«السامى» بغيرياء. وتعريفه «مُقدَّم التُرْكَان بالبلاد الشرقية » .

ومنهم \_ على بن إينَال التُرُكانيّ من الطائفة البُوزقية.ورسم المكاتبة إليه الآسم و «السامي» بغيرياء وتعريفه آسمه .

ومنهم \_ يعقوب بن على شَار . ورسم المكاتبة إليه الآسم و « السامى » بالياء . وتعريفُه آسمه . قال فى والتثقيف " : وقد ذكر القاضى ناصُر الدين بن النَّشائى أنه كتب إليه كذلك فى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة .

ومنهم ـ سالمُ الدَّلكرى ،ورسم المكاتبة إليه الاسم و «السامى"» بالياء،وتعريفُه آسمـــه .

وآعلم أنه قد تقدّم فى الكلام على تركمان البلاد الشامية نقلا عن " التثقيف " أن من طوائف التُركمان الذين هم تحت الطاعة مَنْ لم يُكْتَب إليه بعد ؟ بل إذا كتب فى مهم شريف ، كتب إلى كلِّ طائفة منهم أو إلى سائر الطوائف مطلَق شريف ، وعد منهم طوائف :

الأولى \_ البُوزقية : جماعة آبن دلغادر وابن إينال المقدّم ذكره ..

الثانية \_ أولاد رمضان : الأمريّة .

الثالثة \_ الأوشَريَّة : أَرْكُمان حَلَبَ .

الرابعة \_ الدلكرية: جماعة سالم الدلكري.

الخامسة \_ الخَرْبُندَليَّة : جماعة مصطفىٰ .

السادسة \_ الأغاحرية .

السابعة ــ الوَرْسق : يُركمان طَوَسُوس .

الثامنية \_ القنقيّة .

التاسعة – الباَبُنْدرِيَّة : وهم النَّقيبيَّة .

العاشرة ــ البكرلية : أولاد طشحون .

الحاديةَ عشرةَ \_ البَيَاضيَّة ،

ثم قال : وَثَمَّ جِمَائُعُ كثيرة لا يمكن ٱستيعابُهم .

قلت : فإن كان من هذه الطوائف شيء بهذه البلاد ، فحكه ماتقدّم في الكلام على تُرجُهان البلاد الشامية .

<sup>(</sup>١) فى الضوء ص ٣٢٧ وهم من القنيعية ٠

<sup>(</sup>٢) في الضوء ص ٣٢٧ البلولية وأولاد طسحون .

## الصينف الحامس (ممن يكاتب بهذه المملكة الأكرادُ )

وقد تقدّم الكلام على طوائفهم ومنازلهم من بلاد الجال من عراق العَجَم ، قال في والتعريف ": وهم خلائق لا يُعْصَوْن ، ولولا أن سيف الفتنة بينهم يستَحْصد قائمهم ، ويُنبِّه نامَهم ، لفاضوا على البلاد ، واستضافوا إليهم الطارف والتلّاد ؛ ولكنهم رُمُوا بشَات الرأى وتفرُّق الكلمة ، لا يزال بينهم سيفٌ مشلول ، ودم مطلول ، وعقد نظام محلول ، وطرف باكية بالدماء مبلول ، وهم على ضربين :

#### الضرب الأوّل

(المنسوب منهم إلى بلادٍ ومَقَرّاتٍ معروفة )

قال في ووالتعريف": ولهم رأسان كلُّ منهما رجل جليل، ولكلِّ منهما عدد غيرقليل.

أحدها — صاحبُ جُولْمَرك، من جبال الأكراد من عِراق العَجَم، قال في والتعريف " : وهو الكبير منهما الذي نتَّفق طوائفُ الأكراد مع آختلافها على تعظيمه، والإشارة بأنّه فيهم الملكُ المُطاع والقائدُ المتّبع، وهو صاحب مملكة متسعة ومُدُن وقِلاع وحصون، وله قبائلُ وعشائرُ وأنفار، قال : وهم يُنْسَبُون إلى عُتبة آبن أبي سفيانَ بن حرب بنِ أَميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف ، ثم قال : وكانت الإمرة قد آتهت فيهم إلى أسد الدّين موسلى بن مُجلّى بن موسلى بن منكلان ، وكان رجلا كريما عظيما مَبًا وها أبا وها أبا ، تُجلّه ملوك المحالك الجليلة، وتعظّمه حُكّام الأردو وصاحبُ مصر، وإشارتُه مقبولة عند الجيع، وإذا آقتتلتْ طائفتان من الأكراد وصاحبُ مصر، وإشارتُه مقبولة عند الجيع، وإذا آقتتلتْ طائفتان من الأكراد وتعدّم إليهما بالكفّ كقّوا ، وسمعُوا له سمع [مُراع لاسمع] مُطيع، وذكر أن القائم

<sup>(</sup>١) الزيادة من التعريف ص ٣٨٠

فيهم إذ ذاك من بَنِيه الملكُ عمادُ الدين مجلّى : وهو رجل يحبُّ أهلَ العلم والفضل، ويُحِلُّ منهم عنده مَنْ أتاه أعظَمَ محل ، وقد مضى القول على ذلك مستوفّى فى الكلام على الأكراد عند ذكر عراق العجم من المسالك والممالك، من المقالة الثانية ، قال فى والتعريف" : ورسمُ المكاتبة إليه «أدام اللهُ تعالى نعمةَ المجلس العالى الأميرى"» والألقاب التامة الكاملة ،

الثانى ــ صاحب عقرشوش من بلاد الجزيرة ، قال فودالتعريف" : ومُمُوكها الآنَ من أولاد المبارِزكَك . قال : وكان مبارِزُ الدين كَكْ هذا رجلا شجاعًا كريمــا تَغْلِبُ عليه [ غرائب من ] الهوس . فيدّعِي أنَّه وليُّ من الأولياء يقبل النُّذُور . وكانت تُنْذَر له النذورُ تقرُّبًا إليه ﴿ فإذا أتاه النذرُ أضاف إليه مثلَهُ [من ماله ] وتصدُّق بهما جميعاً . قال : وأهل هذا البيت يدَّعُون عَراقةَ الأصل في الإمرة وقدمَ السُّؤدد والحشمة . ويقولون إنهـم عُقدت لهم ألويةُ الإمارة وتسلَّمُوا أزِمَّة هـذه البلاد وتسنَّمُوا صَهَواتِ الصَّياصِي بمناشير الحُلَفاء؛ وأنهم كأنُوا لَهُمْ أَهلَ وَفَاء . ولهم في هذا حكاياتُ كثيره ، وأخبـارُ مأثُوره ؛ وهم أهــل تنَعُم ورَفَاهِية ونِعْمة ظاهـره ، و بِزَّة فاخره؛ وآدُرٍ مُنَ خُرفه، ورياض مُفَوِّفه ؛ وخيول مسَوَّمه ، وجَوَارِحَ معلَّمه؛ وخَدَّمٍ وغِلْمَانَ ، وَجَوَارِ حِسَانَ ؛ وَمَعَازِفَ وَقِيَانَ، وَسِمَاطُ مُمَدُودُ وَخُوَانَ . قال : وموقع بلادِهم من أطرافِ بلادِنا قَرِيب، والمُدْعُو منهم من الرَّحْبة وِماجاورها يكادُ يُجِيب. ثم قال : وملُوكُنا تشكُّر لهم إخلاصَ نَصيحه، وصفاءَ سريرةِ صحيحه . وذكر أن القائم فيهم في زمانه شجاعُ الدين آبن الأمير نجم الدين خَضِر بن المبارِزكَكُ ، إلا أنه

<sup>(</sup>١) الزيادة من التعريف ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) فى التعريف زيادة (بمـا تنفق عليه لا اعتقادا فيه فيسر بذلك) .

 <sup>(</sup>۳) فى التعريف ص ۳۹ زيادة (وأهل عشرة واخوان) .

لم يبلغ مبلغ أبيه، بل لايقار به ولا يُدانيه، على أنه قد مَلَك مُلْكَه، ونَظّم سِلْكَه. وقد تقدّم الكلام على المسالك والممالك في المقالة الثانية . وقد تقدّم الكلام على المدالك والممالك في المقالة الثانية . ورسم المكاتبة إليه على ماذكره في "التعريف" مثل صاحب جُولْمَوْك، وهي : «أدام الله تعالى نعمة المجلس العالى الأميري" ، وذكر في "التثقيف" أن المكاتبة كانت إلى خَضِر بن المبارزكك «صدرت» و «العالى» ، والعلامة «أخوه» ، وتعريفه «خَضِر بن المبارزكك» ، مع عدم تعريجه على مافي "والتعريف" جملة ، وقد ذكر في "التثقيف" منهم جماعة سوى مَنْ تقدّم ممن هم منهم بالجزيرة ، كالحاكم بجانى ، وصاحب عقرشوش ، ولم يذكر بلاد من ذكره بجزيرة آبن عمر، والحاكم بجانى ، وصاحب عقرشوش ، ولم يذكر بلاد من ذكره منهم من يأتى ذكره منهم ومَنْ كان بكل بلد منهم من أكابرهم وحُكَّامهم ، ورَسْم المكاتبة إليهم على ما ذكره ، وهم قسمان :

القسم الأوّل \_ من عُلِمت المكاتبة إليه، وهم :

صاحبُ بَرْخُو — وهو يومئذ أمير حُسَينُ بنُ الملك أَسَـد . ورسم المكاتبة إليهُ الكاسم و «السامى» بالياء .

صاحب الباهتيَّة – قال: وكان بها شمسُ الدين بن البيليق، ثم آستقرّ بعده أخوه أحمدُ . ورسم المكاتبة إليه الآسمُ و «السامىّ» بالياء أيضا .

صاحب الدُّرْبَنْده – وهو سيف الدين أَصْبر بن أَرْشير الحسيناني ، ورسم المكاتبة إليه الأسم و «السامي» بغير ياء ، وتعريفه «أمير أَرْشِير الحسيناني صاحب الدَّرْبَنْده» ، صاحب كُرْمَلَيْس – وهو سحب مسعود ، ورسم المكاتبة إليه الأسمُ و «السامي» بغـــيرياء ،

<sup>(</sup>١) فى التعريف ولا أظنه يقاربه الخ ٠

 <sup>(</sup>۲) لعله وهو المعروف بېخت مسعود .

صاحب العمَاديَّة — عمادُ الدين إسماعيلُ بن على بن موسى ، ورسم المكاتبة إليه «السامى» بغيرياء ، وتعريفه «صاحب قلْعة العمادية» ، وقد تقدّم فى الكلام على المسالك والمالك أنهم بالقرب من طائفة الجُولْمَرْكية ، قال في والتثقيف وكان بها أولادُ الحاجِّ بن عُمرَ وردت مطالعتُه كذلك «الحاجِّ بن عمرَ صاحب العِمادية» فى سنة أربعين وسبعائة ،

صاحب مازكرد - حسَنُ بن إسماعيل . ورسمُ المكاتبةِ إليه الأسمُ و «السامى» بغيرياء .

صاحب رنْدشت \_ بجبال همَذَانَ وشَهْر زُور . وهو عبدُ الله بن حُسام الدين رَسْلان . ورسمُ المكاتبة إليه الآسمُ و «السامى» بغيرياء .

صاحب جُرْذَقِيلَ \_ بهاءُ الدين عمرُ بن إبراهيم الهَكَّارَى" . ورسَّمُ المكاتبة إليه الآسمُ و «السامى» بغيرياء .

صاحب سكراك – كُرْجى بك . ورسمُ المكاتبةِ إليه « مجلس الأمـــير» . والعلامة الأسم .

(۱) صاحب فلنس—سلطان شاه . ورسمُ المكاتبة إليه « مجلسُ الأمير » . والعلامةُ الاُسم .

صاحب شكوش \_ أمير أحمد . ورسمُ المكاتبة إليه « مجلسُ الأمير » . والعلامةُ الآسمُ .

صاحب جُرْموك \_ «مجلسُ الأمير». والعلامةُ الآسمُ الشريف .

<sup>(</sup>١) كذا بهذا الرسم فى الأصل ولم نعثر عليها كما لم تعثر على كثير غيرها من هذه الاسمـــا، و يظهر أنها أسمــاء مدن حدثت أو تغدرت .

صاحب بَهْرَمان \_ عبد الصمد . ورسمُ المكاتبة إليه « مجلسُ الأمير » . والعلامةُ الآسم .

صاحب حصن أرَّان \_ وهو حصن الملك \_ شُجاع الدين خَضِر بن عيسيٰ الشهرى" . ورسمُ المكاتبة إليه «مجلسُ الأمير» والعلامةُ الآسم .

القسم الثاني \_ من ذكره في التثقيف ولم يذكر مكاتبتَه وقال: إنه وقف عليه كذلك، وهم :

صاحب خُفْتِيَان \_ تائج الدين أخُو باشَاك .

صاحب سُـوبَخَ – أمير عيسلي بن بَاشَاك .

صاحب أكريسنا \_ مَلك بن بَاشَاك .

صاحب يزاكرد – بَهَاء الدين الزَّرْزارِيُّ .

صاحب زاب \_ فحر الدِّين عثمان الزَّابي .

صاحب العرنسة \_ شمسُ الدين بن بَهَاء الدِّين .

صاحب الدُّرْ بَنْدات القَرَا بِلية - على بنكرافي ، تعريفهُ «صاحب دَرْ بَنْد القَرَا بِليّ».

صاحب قلعة الجَبَايْنِ \_ حُسامُ الدين بنُ تاج الدين العامِليّ .

صاحب سيدَكان – أمير على بن حسام الدين الزَّرْ زارى .

صاحب هَرُورَ \_ بَهاءُ الدِّينِ حَسَنُ بن عَمَاد الدين .

صاحب رَمَادَان \_ أمير عبد الله الكُرْكانية .

صاحب الشُّعْبانِيَّة - حُسام الدين أمير مرى السبيني .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بغير نقط .

صاحب نمريه \_ بهاء الدين .

صاحب سیاح — سنقر .

صاحب المحمدية – الشيخ محمد .

صاحب كزليك - .

## الضـــرب الشاني (من لم يُصَــرَّح له بمكان)

وقد ذكر فى و التثقيف " منهم جماعةً ممن كان فى الزمن المتقــدِّم، وصرَّح بذكر المكاتَبة إليهــم، فذكر منهــم أبُو بكر بن المبارِزكَكُ الاسمُ و « السامى » بغيرياء، وتعريفه آسمه .

مبارِزُ الدين عبد العزيز أخوه مثلُهُ .

على وعمر ولدا أبن روحى خليل بن روحى. ورسم المكاتبة إلى كلَّ منهما الاَسمُ و «السامى» بغيرياء .

خالدُ المليكشي كذلك .

أولاده : مجمودُ وأحمد «مجلس الأمير» .

بَهَاء الدين بن الغِرْس بألو ــ الآسم و «السامى» بغيرياء .

عبد الله الشَّهْرِيّ ــ الأسم و «السامي» بغيرياء .

شجاعُ الدين خَضِر بن عِيسىٰ الشَّهرى أخو عبدالله الشَّهرى" ــ الاَسم و «السامى» بغــــيرياء .

<sup>(</sup>١) كذا بالاهمال ولم نعثر عليه بعد البحث •

مبارِز بن عيسىٰ بن حَسَنِ السَّلَارى ــ الأسم و « السامى » بغيرياء . قال في ود التثقيف " : ومكاتبته مستجِدة في العشر الأُوَل من شعبان سنة ثلاث وستين وسسبعائة .

خَضِر بن محمد الهَكَّارِيّ ــ الأسم و «السامى» بغيرياء. قال: وهو مستجدّ المكاتبَة أيضا فى العَشْر الآخِر من صَفَرَ سنة تسع وستين وسبعائة .

قلت : فإن آتَّفق المكاتبة إلى أحد من هؤلاء المجهولي الكتابة أو غيرِهم من الأكراد كُتِب له على قدر مقداره بالنسبة إلى من عُلِمتِ المكاتبة إليه .

قال في والتعريف "هنا : وجما يُنبَّه عليه أنَّ في طُرُق المارِّين، ومسالِكِ المسافرين، من بلادنا إلى نُحراسانَ ومنها إلينا يظهـرُ في بعض الأحيان أهلُ فساد يعملُون إلى عميد يقدِّمونه عليهم فيقطعون السَّبُل، ويُحيفون الطَّرُق، وتطير سمعة عميدهم، وتنتشر في قريبهم وبعيدهم؛ فيكاتبُ ذلك العميدُ من أبواب الملوك، ويُضَطَّرُ إليه لفتح الطريق بالسَّلُوك؛ ويكون من غير بَيْتِ الإمْرة، ورُبَّا هوى نَجُه، فانقطع بانقطاع عُمُره آسمُه، مشل الجملوك الخارج بطريق نُحراسانَ، والغرْس بالو الحارج فيا يقارب بلاد شَهْرَ زُور، ومثلُ الخارجين على دَرْبَشد القرابلي، قال: وهؤلاء وأمثالهم يَطْلُعون طُلُوع الكَا تَه لاأصلُ ممتذ، ولا فَرْع مشتذ؛ فهؤلاء لا يعرف لأحد منهم رُبَّة محفوظة، ولا قانونُ في رسم المكاتبة معروف ؛ وإنما الشأن فيا يكتب إلى هؤلاء بحسب الاحتياج وقدْرِ مايُعْرَف لهم من استداد الساعد، وعَد لهم سَاعد، قال : ولقد كتَبنا إلى كلِّ من الجملوك والغرْس بالو، بالسامى بالياء، وجُهزّت إليهما الخلَعُ وأنُعفا بالتَّحف.

# الصنف السادس (من يكاتب بمملكة إيران أربابُ الأقلام)

ذكر في والتنقيف" أنه كُتِب إلى مَجْد الدين أخى الوزير غِياث الدين: «أدام الله تعالى نعمة المجلس العالى ، الصاحى ، الأجلي ، الكبيرى ، العالمي ، الكافلي ، الماجدى ، الرَّبْى ، الأميرى ، الأوحدى ، المعظّمى ، الدَّبْرى ، المجاهدى » . الله بعث الرَّبْق ، الأَميرى ، الأوحدة بخطّ القاضى ناصر الدين بن النشائى ، ولم يذكر تعريفه ولا العلامة إليه ، وكتب إلى عَلاء الدين صاحب الديوان مثله ، والعلامة اليه « أخوه » ، قال في و التنقيف " : هكذا وجدتُه في خطّ آبن النشائى " ولم يذكر تعريفه .

الوزير شمس الدين \_ قال ف و التثقيف ": نقلتُ من خطِّ القاضى شهابِ الدين آبن الحَضر أن مكاتبته في قطع العادة الآسم و « السامى الأميرى الشريفي الحسيبي النسيبي " ، وبقية الألقاب، ولم يُكْتَبُ له « الصاحبي " ولا «الوزيري " ، قال : ولم يذكر شيئًا غير هذا ، ثم قال : ولا أعلم لمن وُزِّر المذكور ، ولا مر أي الدر الشرق ،

ضياء الدين صاحبُ الديوان – المكاتبة إليه حسبَ مانقله ف والتثقيف "عنخط آبن الخَضِر أيضا الأسمُ و « السامى الأميرُ الأجلُّ » ، وذكر أنه كُتِب إليه على يد سراج الدين قاضى قيساريَّة ، قال في وو التثقيف " : وعلى هذا أنَّ ضِياء الدين هذا من أهل المملكة الوَّمية ،

مُعين الدين صَاحبُ الديوان \_ مثلُه .

### الصينف السابع

( ممن يكاتَب بمملكة إيرانَ أكابر المشايخ والصُّلَحاء )

قد ذكر فى " التثقيف " بمن كُوتِب من مشايخ هذه البلاد ثلاثة مشايخ . فنحن نذكرهم لُيُقَاس عليهم، ولئلًا يهمَلَ شيءً مما أورده في التثقيف .

الأول - شمس الدين الطّوطى ، قال فى "التثقيف" : وهو فيما أظن ممن كان يُحْتَب إليه قديما ، ولم يُحْتَب إليه بعد ذلك ، قال : ورسمُ المكاتبة إليه حسبَ مانقلتُه من خط القاضى ناصر الدين بن النّشائى : «صدرتُ هذه المكاتبة إلى المجلس السامى الشّيخى ، الأجلّى ، العالمي ، العالمي ، الكاملي ، الفاضلي ، الزاهدي ، الوَرعى ، الشّيخى ، الأجلّى ، العالمي ، العالمي ، الأوحدى ، الفاضلي ، مجد الإسلام ، العالمي ، الناسكي ، الفاشدى ، مجد الإسلام ، صدر الأنام ، بقيّة السّلف الكِرام ، فحر العلماء ، أوْحد الكبراء ، زين الزَّهَاد ، عماد العُبّاد ، قدوة المتورّعين ، ذُنْح الدُّول ، ركن الملوك والسلاطين ، والدعاء «وتصف لعلمه المبارك » ، والعلامة الآسم ، قال فى "التثقيف" : هذا صورة ما وجدتُه من عير زيادة ، ولم يذكر تعريفَه ولا محلّة من البلاد ، قال : وقد كُتِب فى نعوته : هركن الملوك والسلاطين ، وهو غريبُلانه خلاف ما جرت به العادة ،

الشانى – الشيخ غِياث الكَجَجِى بِتَبْريز، ورسم المكاتبة إليه فيما ذكره المشارُ إليه: «أعادَ الله تعالى من بركة المجلِس السامى الشيخي ». و بقية الألقاب «الغِيَاثى» وتكلة النعوت بما يناسب ، والعلامةُ الآسم، وتعريفُه «مجمد الكَجَجاني » .

الشالث \_ الشيخُ حسنُ بنُ عبد القادر الجَيْلانيّ . وكان من المناصحين الذين يُكْتَب إليهم قديما . قال في و التثقيف " : و رسمُ المكاتبة إليه الآسم و «الساميّ» بالياء . ثم قال : ومن ألقابه : «الشيخُ العالمُ العاملُ القدوةُ المرشدُ فلان الدين» .

قلت : هذا ذُهُول منه، و إلا فمقتضىٰ هذه الألقابِ المجرّدةِ عن الياء أن تكون الكّالةُ إليه «السامي» بغيرياء .

الصينف الثامن (ممن يكاتب بمملكة إيران النّساء)

وقد ذِكر في و التثقيف " المكاتبة إلى أربع منهن :

الأولى - دلّ شاد زَوج الشيخ حسن الكبير . كُتِب إليها في قَطْع العادة : «أدام الله تعالى صَوْنَ الجهة المحجَّبة ، المصونَة ، العِصْميَّة ، الخاتُونِيَّة ، المعظّميَّة ، سيدة الحواتين ، زينة نساء العالمين ، جميلة المحجَّبات ، جليلة المصونات ، قرينة نُونَ الملوك والسلاطين » . والدعاء ، والعلامة « أخوها » . وتعريفها « الخاتون المعظمة دل شاد» .

الثانيـة ـ كامش والدة بولاد مثلها ، غير أنَّ العلامة الأسم ، وتعريفها آسمُها المسذكور .

الثالثة - زوجة أملكان آبن الشيخ حسن الكبير على ما آستقرَّ عليه الحال عند ماكتِب جوابها على يد رسولها فى ذى القَعْدة سنة أر بعين وسبعائة مثل دلشاد، والعلامة «والدها» ، وتعريفها سلطان نختى .

المهيــــع الشانى من المكاتبة إلى الملوك (مملكةُ تُورَانَ ، وهي مملكةُ الخاقانيةً )

قد تقدّم في الكلام على المسالك والهـالك في المقالة الثانية نَقْلا عن المَقَرّ الشَّهابيّ آبنِ فَضْل الله في كتابه و التعريف " أنَّ هذه المملكة من نَهْرَ بلْخ إلى مَطْلَع الشمس

<sup>(</sup>١) لم يذكر الرابعة في الأصل.

على سمّت الوسط؛ ف أخَذَ عنها جنوبًا كان بلاد السّند، ثم الهيند؛ وماأخذ عنها شمّالًا كان بلاد الخَفْجاج وهي طائفة القبْجاق، وبلاد الصَّقْلَب، والجَهَارُكس، والرُّوس، والْمَاجار، وما جاورهم من طوائف الأمم المختلفة سُكَّان الشّهال، فيدْخُل في هذه المملكة ممالك كثيرة وبلاد واسعة، وأعمال شاسعة، وأمم ختلفة لا تكاد تُحطي، تشتمل على بلاد غَرْنة، والباميان، والغُور، وخُوارِزْم، ودَشْت القبْجاق، وما وراء النهر: نحو بُحَارا، وسَمَرْقَنْد، والصَّغْد، والخُوجَنْد، وبلاد الحِطا تحو بشمالق والمالق إلى قَرَاقُوم، وما وراء ذلك من بلاد الصّين وصين الصّين؛ غو بشمالق والمالق إلى قَرَاقُوم، وما وراء ذلك من بلاد الصّين وصين الصّين؛ فإنها كانت في القديم بيد فراسياب، بن شنك، بن رُسْتُم، بن تُرك، بن كُوم، على خلاف أبن يا فِث، بن نُوح عليه السلام، وهو ملك الترك في زمانِ موسى عليه السلام، على خلاف في نمانِ موسى عليه السلام، على خلاف في نمانِ موسى عليه السلام، على خلاف في نمانِ موسى عليه السلام، وهو ملك الترك في زمانِ موسى عليه السلام، على خلاف في نمانِ موسى عليه السلام، على خلاف في نمانِ موسى عليه السلام، وهو ملك الترك في زمانِ موسى عليه السلام، على خلاف في نمانِ موسى عليه السلام، على خلاف في نمانِ موسى عليه السلام، وهو ملك الترك في زمانِ موسى عليه السلام، على خلاف في نمانِ من ولد طُوجى خان

ثم هذه المملكةُ بيد ثلاثةِ ملوك عِظام من بنى جنكرخان .

الأول — صاحبُ خُوارِزْم ودَشْت القَبْجاق ، وتُعرَف في القديم بمملكة صاحب السَّرِير، ثم عُرِفت في الدولة الجنكرَخانيَّة بَبَيْت بَرَكة ، نسبة إلى بَركة آن طُوجي خان بن جنكرَخان ، وقاعدتُها مدينة السَّراي وهي مدينة على نهر إيل، بناها بكة بن طُوجي خان المقدِّم ذكره، وقد تقدّم الكلام على ذلك مستوفى في الكلام على المسالك والمالك ،

ثم فيها جملتان : .

<sup>(</sup>١) هي مدينة الصراي بالصاد المهملة المتقدمة في ج ٤ ص ٧٥٧ .

## 

قال فى <sup>رو</sup>التعريف": وكان صاحبُها فى الأيام الناصريَّة، (يعنى محمد بن قلاوون) «أزْبَك خان» . وقد خطَبَ إليه السلطانُ فزقجه بنتا تَقَرُّبًا إليه . قال : ومازال بين مُلوك هذه المملكة و بين ملوكنا قديم آتِّحاد، وصِدْقُ وداد؛ من أوّل أيام الظاهر بين مُلوك هذه المملكة و بين ملوكنا قديم آتِحاد، وصِدْقُ وداد؛ من أوّل أيام الظاهر بيرش و إلىٰ آخر وقت ، ثم قال : والملكُ الآنَ فيهم [فأولاد أزبك] : إما تنى بك، وقد تقدّم أن المَلِك بعد أزبك كان جاني بك لا تنى بك، علىٰ خلافٍ ماظنه فى التعريف .

ورسم المكاتبة إلى قانم الجامع لحدودها قال فى و التعريف " : والأغلبُ أن يُكتَب إليه بالمُغْلَى"، وذلك مماكان يتولَّاه ايتمش المحمَّدى، وطاير بُغَا الناصرى، وإرغدلق التَّرْ بُحان ، ثم صاريتولَّاه قُوصُون الساق ، ورأيت فى بعض الدساتير نقلا عن القاضى علاء الدين بن فضل الله أنه كتب له مسودة على أن تكتب له بالعربى ثم بطل وكتب بالمُغْلى ، قال : فإن كتب له بالعربى ، فرسمُ المكاتبة إليه مايكتب إلى صاحب إيرانَ ،

وقد تقدّم نقلا عن و التعريف " أنه يكتب في قطع البَغْدادي الكامل ، يبتدأ فيه بعد البسملة وسطر من الحطبة المكتبة بالذهب المُزَمَّك بالقاب سلطاننا على عادة الطُّغراوات ، ثم تُكل الحطبة ، ويفتتح ببعدية إلى أن تساق الألقاب ، وهي: «الحضرةُ الشريفةُ ، العالية ، السلطانية ، الأعظميّةُ ،الشاهنشاهيّة ، الأوْحَدية ، الأخوية ، القانية ، ولا يخلِطُ فيها «الملكيّة» لَمُوانها عليهم ، ثم يُدْعى له بالأدعية المعظّمة المفحّمة الملوكية : من إعزازِ السلطان ، ونصر الأعوان ، وخُلُود

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''التعريف'' •

الأيام، ورَفْع الأعلام، وتأييد الجُنُود، وتكثير البُنُود، وما يجرى هذا المَجْرى . ثم يؤتى بذكر دوام الوِدَاد والشَّوْق؛ ثم يذكر القَصْد؛ ثم يختَمُ بدعاءٍ جليل وتستعرض المراسيمُ ويوصف التطلُّع إليها والتهافُتُ عليها .

قال في والتثقيف": وكان يُكتَب إلى أزبك في الأيام الناصرية «مجمد بن قلاوون» في ورق عَرْض البَغُداديّ الكامل ، و بعد البسملة الشريفة سطران هكذا :

بُقُوّة الله تعالىٰ ومَيَامن الملّة المحمدية

ثم يخلى موضعُ بيت العَلَامة ؛ ثم تكتَب الألقابُ السلطانيةُ ، وهي : «السلطان الأعظم » وبقيةُ الألقاب الشريفة علىٰ العادة حسَبَ ما ياتى ذكُرُه . ثم بعد الحمدلة وخطبةٍ مختصرة جدًّا : «فقد صدرَتْ هذه [المكاتبة] إلى الحضرة الشريفة العالية، حضرة السلطان الكبير، الأخِ ، الشَّفيق، العالِم، العادل، القان الأعظم، الأوحد، شاهنشاه ، الملك ، أزبك إل خان ؛ سلطان الإسلام والمسامين ، أوحد الملوك والسلاطين، عمدة المُلْك، سلطان المُغْل والقَبْجاق والتُّرك، جمال ملوك الزمان، ركن بيت جنكزخان، معزطُعَاج، صاحب التَّخْت والتاج، عَضُد المتقين، ذُخْر المؤمنين. والدعاء بما يناسبه . «فإننا نخصُّه بالسلام وآستعلام أخباره وُنفاوض علمَه الشريف». قال : والكتابةُ بالذهب والأسود حسَبَ ماتقدّم في المكاتبة إلى أبي سعيد ، وكذا العُنُوانَ . ثم قال : ولم يكاتَب أحدُّ بعده بنظير ذلك . وكان قد ورد على الأبواب الشريفة في سـنة ست وخمسين وسبعائة كتابُ جاني بك آبن أزبك ، وُكتِب إليه الجواب الشريف بنظير الكتّاب الوارد من عنده، وهو في و رقي دُونَ البغــداديّ بثلاث أصابعَ مطبوقةٍ، والآفتتاحُ بخطبةِ مناسبةِ مكتتبةِ بالذهب جميعها،ثم أما بعد

بالأسود خَلا ماتقدم ذكره في مكاتبة أبي سعيد، والعُنوان بالذهب، والذي تُحتب إليه من الألقاب: «الحضرةُ الشريفةُ ، العاليةُ ، السلطانية ، الأعظميةُ ، العالمية ، العادلية ، الأكلية ، القانية ، الأخوية ، العزيزية ، المَلكيّة ، الشرفيّة زيدت عظمتها » . قال ؛ ولماكان في العشر الآخر من ربيع الأوّل سنة ست وسبعين وسبعائة ، رسم لى بالكتابة إلى القان محمد ببلاد أزبك ، وهو القائمُ مقام ازبك على ماقيل ، على يد رسُسل الأبواب الشريفة ، بالسلام والمودّة والستعلام الأخبار ونحو ذلك فكتبت اليه في عَنْ ض البغداي الكامل حسب مأرسم به ، بخطبة مختصرة بالذهب ، والبقيّة بالأسود والذهب على ما تقدّم ذكره في مكاتبة القان أبي سعيد ، وكتب له من الأثقاب بعد المراجعة : «المقام العالى ، السلطاني ، الكبيري ، الملكيّ ، الأكوى ، الأعدّى ، الشمسي ، شمس الدنيا والدين ، مؤيّد العُزاة والمجاهدين ، قاتلُ الكفّرة والمشركين ، وليّ أمير المؤمنين خُلّدت سلطنته » ، والعنوان بالذهب بغير تعريف ، وعلم له في بيت العلامة الشريفة بالمَعْرة العراقيّة «المُشتاق شعبان» ،

وهذه نسخةُ ماكتب إليه بعد البسملة الشريفة .

الجمد لله الذي وهَبَنا مُلكا دانت له ملوك الأقطار؛ وآزدانت الأسرة والتيجان بما له من عظمة وفَخَار؛ وأذعنت العظاء لعزّة سلطانه الذي شَمِل الأولياء وقصم الأعداء بيره الجابر وقهره الحَبَّار؛ وقاد الجيوش إلى أن فتح الله على يديه الشريفتين معاقل النُحفًار، بأمره الجارى على الرّقاب وعسكره الحَرَّار؛ ومَنحه خدمة الحرمين الشريفين اللذين لم يزل لها منه الانتصاب و بهما له الانتصار، محده على أنْ جعل عملكتنا الشريفة هي عَمَل الإمامة العباسية فلا مجود ولا إنكار، ومرتبتنا المنيفة بما عهد به إلينا أمير المؤمنين إلى قيام الساعة عليّة المقدار؛ ونشكره على أنْ أورثنا مُلك أسلافنا الشهداء فاقرَّ العيونَ وسَرّ الاسرار، وجعل السلطنة المعظمة في بيتنا المكرَّم تنتقلُ الشهداء فاقرَّ العيونَ وسَرّ الاسرار، وجعل السلطنة المعظمة في بيتنا المكرَّم تنتقلُ

تَنْقُلَ ٱلْبُدُورِ فِي بُرُوجِهِا إِلاّ أَنْهِـا آمَنْةُ مِن السِّرارِ . ونشهد ان لا إِلَّهَ إِلا اللهُ وحده لاشريك له شهادة لم نزل قائمين بنُصْرتها، قانتين بالإخلاص في كلمتها . لُنعَدُّ بذلك من الأبرار ، ونشهد أنَّ سيدنا عجدا عبدُه ورسوله المؤيَّدُ بملائكته ، المخصوصُ بنبوته ورسالته، الذي عَظَّم الله قدرَه علىٰ سائر الرُّسُل كما جاءت النصوصُ والأخبار. صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصحبه أولى الفضل الدارّ، صلاةً دائمةً باقية بدوام الليل والنهار، وسَلَّم. أما بعد ، فإنَّ قلوبَ الأولياء و إن تناءت الأجسامُ متعارفةٌ بالآ تُتلاف، متقاربةٌ علىٰ بُعْد الديار حيثُ لاتناكَرَ بينهـا ولا ٱخْتِلاف، لاسمًّا ملوكُ الإسلام، الذين هم مَّتَحدون بالْمُصافاة والاِستِسْلام ؛ فإن سرائرهم لم تزل متدانيَه ، وضمائرهم مُتكافِيه؛ هذا والحبَّةُ لبيتُه الكريم قديمه، والمودَّة بين الأسلاف لم تزَلْ مستَديمه؛ فلم نكُنْ وَرثْنا ذلك عن كَلَاله ، بل تَبِعنا فيه سبيلَ السلف الصالح علىٰ أحسنِ حاله : لما هو مُحْكَم من عقود الآيِّحًاد والوَلَاء، حيث المحبةُ فيالآباء صلَّةً في الأبناء؛ وكان لنا مدَّةُمديدةً وقد تأخرتُ رسلُنا عن حَضْرتِه ولم تصدر من جهتنا الشريفة ، كذلك ولا وردت رسل من جهته ؛ ولم يَشْغَلْنا عن ذلك إلا مواقعـةُ الفَرَبْحِ المُخذُولين أعداء الدين ، ومقارَعَتُهم في سائر السَّواحل بشدّة البأس والمَّكين ؛ إلى أن أمكنَ الله عز وجلَّ من نَوَاصِيهِم وصَيَاصِيهِم بَنْصِرِمن عنده ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنين ﴾ . والآنَ فقد صدَرَتْ هذه المكاتبة إلى المقام العالى السلطاني \_ وبقيةُ الألقاب والنُّعوت إلى آخرها حسب ماتقدّم ذكره \_ تَحُصُّ مقامه بسلامٍ أرقُّ من النَّسِمِ، وَالطَفَ مِن اجًا مِن التَّسْنِيم ؛ وثناءٍ قد ازْرَىٰ نَشْرُه بالعَبِير، وَسَرَىٰ بِشْرِه فَعْدَتْ تَتَهَّلُ به الأُسَارير. وتُبْدى لعلم المقام العالى زيدتْ معدَلتُه أنه لِــا يبلغنا من عدل الحضرة الشريفه، و إنصافه للرَّعايا وتأمين سُبُل الجَوْرِ الْمُحَيِفِه ؛ وسُلُوكَه سَنَنَ الإحســـان ،

<sup>(</sup>١) لم يتقدم في الكلام ما يعود عليه الضمير ٠٠

وتا كُدِ عَفُود المحبة على عادة مَنْ سَلَفَ في سالف الزمان ؛ قصَدْنا مفاتحته بهده المكاتبة ، واردنا بُداء ته بهذه المُخاطَبة ؛ ليعْلَم مانحن عليه من صحيح الوداد ، وأكيد الالتِّحاد ، وجميل الاعتقاد ، وحُسنِ المُوالاة الحالصة من شَوائب الانتقاد ، وجمهزنا بها رُسَلنا فلان وفلان ومَنْ معهما نستَدْعي وُدَّه ، ونستدْني وَلاءه الذي أحكم عَقْده ؛ لتأكّد المصافاة بين هاتين الدونين ، والمخالصة من كلتا الجهتين ، والمُوالاة بين المالي لازال عاليا بتردَّد التَّجَّار من تِلْكُم الديار ، والمواصلة بالأخبار على حسب الاختيار ، ومتابعة الرُّسُل والقصّاد ، على أجمل وجه معتاد .

وقد وجهنا إلى المقام العالى أعلى الله شأنه صحبة رسُلنا المذكورين من الأقمشة السَّكُندري وغيرها على سبيل الهَديَّة ، والمَوَاهبِ السنيَّة ، ما تضمَّنتُه الورقة الحجهزة طَيَّا ؛ فليأُمُ لِلقام العالى دامت معْدَلتُه بتسليم ذلك ، ويتيَقَّنُ وفُورَ المحبة من سلطاننا المالك ، والله تعالى يجِّل ببقاء سُلطانه المالك ، والله تعالى يجِّل ببقاء سُلطانه مُلكَ الممالك ، ويديم عَدْلة المبسوط على الأولياء ويَرْمِي بباسه الأعداء في مهاوي المَهالك، ويخلِّد مُلكَة الذي تفتيخرُ بالملك من مَقامه العالى السُّرر والأرائِك ، بمنّه المَهالك، ويخلِّد مُلكَة الذي تفتيخرُ بالملك من مَقامه العالى السُّرر والأرائيك ، بمنّه وكرمه ، إن شاء الله تعالى .

وآعلم أن صاحب و التثقيف "قد ذكر أن المكتوب إليه بهذه المكاتبة هو القائم مقام أزْبَك، وأن آسمه مجمد، وأن المكاتبة إليه كانتْ في سنة ستّ وسبعين وسبعائة ، وقد تقدّم ذكرُ من ولي هذه المملكة بعد أزْبَك ولم يكن فيهم من آسمُه محمد ، وقد كان القائم بهذه المملكة في سنة ستّ وسبعين المذكورة آسمه و أرْص " وهو الذي آنتزع المملكة من أيبك خان المقدّم ذكره ؛ وأصله من خُوارِزْم على مامر ذكره في الكلام على المسالك والمالك، فيحتمل أن يكون آسمُه محمد وأرْص لقب

عليه، كماكان خَدَابَنْدا والدُ أبي سعيد من ملوك إيران، آسمُه مجمد، ولقبه خَدَابَنْدا. والأمر في ذلك راجع إلى النقل، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قلت : وقد كُتِب في الدولة الناصرية وفرج "بن الظاهر برقوق، للقان القائم بها في سنة آ ثُنَتَى عشرة وثما نمائة في قطع البغدادي الكامل من الورق المصري المعمول على هيئة البغدادي " آ بتُدئ فيه بعد خمسة أوصال بياض بالبسملة في أعلى الوصل السادس، ببياض من جانبيها عرض إصبعين من كل جهة، والسطر الثاني على سمّته في آخِر الوصل، بخلق بياض من الجانبين بقدر السطر الأول، والطّغراة بينهما بألقاب سلطاننا على العادة ، مكتوبة بالذهب بالقلم المحقّق من منك بالسواد ، بأعلى الطّغراة قدرُ عَرض ثلاثة أصابع بياضًا، ومثل ذلك من أسفلها، وباقي السَّطور بهامش من الجانب الأيمن على العادة، وبين كلِّ سطرين قدرُ نصف ذراع بذراع القُهاش القاهِري " والأسماء المعظّمة : من آسم الله تعالى ورسولِه صلى الله عليه وسلم، وآسم سلطاننا والسلطان المكتوب إليه ، والضمير العائد على واحد منهما بالذّهب المزمّك كما تقدّم والسلطان المكتوب إليه ، والضمير العائد على واحد منهما بالذّهب المزمّك كما تقدّم تقريره في الكلام على مكاتبة صاحب إيرانَ في القديم .

وهذه نسخة مما أنشأتُه ، كتِبتْ بإشارة المَقر العالى الفتحِيّ : صاحبِ ديوان الإنشاء الشريف وهي :

الحمد لله مؤيّد سلطاننا «الناصر» بعزيز نَصْره، ورافع قدْرِ مَقَامِنا الشريف بإعلاء مَنَاره و إعظام ذِكْره، ومُشَيِّد أركان مُلكنا الشارخ بإسعاد جَدِّه العالى والله غالبُ على أمره ، نحَدُه على ماجَنَّب من مَوَاقع الحَرَج، وجعل أَمُورَ رعايانا بمعْدَلتنا الشريفة بعد الضِّيق إلىٰ قَرَج ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً يتوارثها عظاء الملوك كابِرًا عن كابِر، و يتناقلها منهم الحلَفُ بعد السَّلفَ فيُسْنِدها الناصِرُ عن

الظاهر ؛ ونشهد أنَّ سَيْدَنا مجدا عبدُه ورسوله أفضلُ نبى جمع بُعُمُوم دَّعُوته مفْتَرِقَ الظَّام، ووَفَق بَحَنِيفِي مِلَّته بين أقيال العَرَب وأَسَاوِرَة العَجَم؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين آخى بينهم فسَنَّ المُؤاخاه، ونَقْ من نَعَل الضَّعائن صُدورَهم ففازُوا بأكل الصَّعافاة وأتمَّ المُوافاه؛ صلاةً تَسِير بفضلها الرَّكائب، وتتَرَبَّ بذكها الحُداة فتعُمُّ المُصافاة وأتمَّ المُهارق والمعارب، وسَلَّم تسليمًا كثيرًا .

أما بعدُ، فإنَّ الأرواحَ إذا تمازَجتْ تناجَتْ بالضَّمائر، والقلوبَ إذا تآلفت اغتَنَتْ بَسُواهِدِ الحالِ عن إبراز مافى السَّرائر؛ والأجسادَ إذا تباعَدتْ تعلَّلتْ بالمكاتبات فَ بُلُوعَ الأوْطار، والدِّيارَ إذا تناءَتِ آكتفَتْ بالمُراسَلة عن تَقَارُب الدَّار؛ والمُودَّة في بُلُوعَ الأوْطار، والدِّيارَ إذا تناءَتِ آكتفَتْ بالمُراسَلة عن تَقَارُب الدَّار؛ والمُودَّة إذا صَدَقَتْ لاتزال كلَّ يومٍ فَآزُدِياد؛ (والأَذَن تعشق قبل العينِ أَحْيانا)، والوصفُ يُحرِّك من الشَّوْق أغصانًا وأَفْنَانا.

هذا و إنّ أحقّ ما آتَّخذَة الملوك ذريعة لدواعي الآبتهاج، وأهم ما اهمّ به مُتخّت أو مُتوَّجُ بتاج، إحياء مَذاهِ الملوك السالفة في الوداد، واقتفاء آثارهم الجميلة في موارد المكاتبات على التنائي واليعاد، ومن شمصدرت هذه المكاتبة إلى المقام العالى، السلطاني، الكبيري، الأخوى، الفلاني، ركن الملّة الإسلاميّه، عماد المملكة المحنكز خانية، ذَخيرة الدين، خليل أمير المؤمنين ريدت عظمته، ودامَتْ مَعْدلته الحنكز خانية، فرخيرة الدين، خليل أمير المؤمنين ريدت عظمته، ودامَتْ مَعْدلته شراها ليكون لها ببيت بركة أشرف قدم وأكرم وصول، وتمثّ على خوارزم والدّشت مناهل رواقه المديد، وتنشر على مملكة السّريرلواء فيعم مابين جَيْحُون وطرنا ويشمل مابين الحِطا والباب الحَديد، وتُناجِي علمة الشريف بأنه غيرُ خافي عن شريف مقامه مابين الحِطا والباب الحَديد، وتُناجِي علمة الشريف بأنه غيرُ خافي عن شريف مقامه مابين الحِطا والباب الحَديد، وتُناجِي علمة الشريف بأنه غيرُ خافي عن شريف مقامه مابين الحِطا والباب الحَديد، وتُناجِي علمة الشريف بأنه غيرُ خافي عن شريف مقامه مابين الحِطا والباب الحَديد، وتُناجِي علمة الشريف بأنه غيرُ خافي عن شريف مقامه مابين الحَطا والباب الحَديد، وتُناجِي علمة الشريف بأنه غيرُ خافي عن شريف مقامه مابين الحَطا والباب الحَديد، وتُناجِي علمة الشريف بأنه غيرُ خافي عن شريف مقامه مابين الحَطا والباب الحَديد، وتُناجِي علمة الشريف بأنه غيرُ خافي عن شريف مقامه مابين المؤلف المناه المنت المناه المن

<sup>(</sup>١) لعله طُنا . أوطُرْلو .

<sup>(</sup>٢) هو بكسر الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة وألف فى الآخركما تقدم ضبطه كذلك فى ج ٤ ص ٤٨٣ .

أَنْ مَنْ سَلَفَ من ملُوك مملكتنا العالية الذُّري، والمملكة القانَّية المرفوعة الذِّكْرَ رَفْعَ نار القرى؛ لم تزلْ ملوَّكُهم مجتمعةً مع تَنَائِي الدِّيار ، مؤْتَلِفةً علىٰ الحجَّبة و إن شَطَّ المَزَار؛ مَعَا فَظَينَ عَلَىٰ نَتَـاُبُعِ الرُّسُلِ وَ إِنْ حَالَ دُونَهُمُ الصِّفَاحِ ، مِثَارِينَ عَلَى تَوَارُدِ الكُتُب واو على أَجْنَحِةِ الطيرِ ومُتُونِ الرِّياحِ ؛ وقد مضَتْ مدَّذُ مُديدُةً لم يَقْدَم علينا من المقام الشريف \_ عَظَّم الله تعالى شأنه \_ رسولٌ يُطْفئ لَوَاعِجَ الآِ شتياق، ولا وَرَدَ عنه كَتَابُ يَتَعَلَّلُ الْمُحَبُّ بِتَلَقِّيهِ عِن حَقِيقِةِ التَّلَاقِ؛ بل سُدِّ بابُ المكاتبة حتى كأنَّ المكاتبة لم تُخْلَق ، وأُغْلِقَ بابُ المراسَلة وإن كان بابُ المحبَّة \_ بحمد الله \_ لم يُغْلَق ، فطَمَحَ بخاطرنا الشريفِ طامحُ الشوقِ المُترَايد، وحَمَلَنا موصولُ المحبَّة المستَغْني بمواصلَته عن الصِّلة والعائد؛ أن نُفاتِحَ المَقامَ العالى دامتْ معدَلتُه بهذه المُفاوضة : لتُجدِّد من العهود القديمة رُسومَها، وتُطْلِعَ من مَشَارق المخاطَبة نَجُومَها؛ وتَنْسخَ آيةَ الهجْران وتَمْحُوها، وتَصْـقُل مِنْ آةَ المُصافاة وتَجْلُوها؛ وتستَجْلبَ الأَنْس و إِن صَعَّ الميثاق، وْتَذَكِّر الخواطرَ الودَاد و إن ثبَتَتْ منه الأصُّولُ و رَسَخَت الأَعْرِاق ؛ وتَنوبَ عن نَظرنا الشريف في مُشاهَدة محيًّاه الكريم ، ومُصافحة كَفِّه التي حديثُ وُدِّها قديم ؛ وتستَطْلِعَ أخباره، وتستَعْرضَ علىٰ تَعاقُب الأزمان أوطارَه .

وقد آخترنا لتبليغ رِسَاليّها ، وأداء أمانيّها ؛ المجلسَ السامى المقتربَ الأمين خَواجا فلان أعزّه الله تعالى، وحَمَّلناه من السلام ما يَهتَدى بضَوْته السارى، ويفُوقُ بعَرْفه العنبرَ الشَّحْرَى والمِسْك الدَّارِى : لُيحْكم بحُسْن السِّفارة من الحُالَصة مَبانِيها ، ويعقيدَ منها بمتابعة الرُّسُل والقُصَّاد أَوَاخِيها ؛ وجهّزنا صحبته كذا وكذا على سبيل الهديَّة المندوبِ بَذْلها وقبُولها ، والحاكم بصحّة عقد الحبَّة كثيرُها وقليلها ؛ والله تعالى الهديَّة المندوبِ بَذْلها وقبُولها ، والحاكم بصحّة عقد الحبَّة كثيرُها وقليلها ؛ والله تعالى يزيدُ في آرتفاع قَدْره الخَطِير ، ويحُوط به من ملكه الجنكرخاني ما يُحقِّق أنه صاحبُ التاج والسّرير .

# الجمـــــلة الشكائهــــة (فى رسم المكاتبة إلى مَنِ آنطوت عليه هذه المملكة من الأتباع والحُكَّام؛ وهم على (۱) أصـــناف) الصّـــــــنفُ الأقل الصّــــــنفُ الأقل

قد تقدّم أن ترتيب هذه المملكة في أُمَراء الأَلُوس والوزير نحوُ مملكة إيرانَ ، وإن لم يكن لأَميرِ الأَلُوس والوزير بهذه المملكة من نَفَاذ الأمر نظيرُ ماهُنالك . ومقتضىٰ ذلك أن يكونا منْحَطّين في الرتبة عن أُمَراء الأَلُوس بإيرانَ والوزير بها ، وهذه الرسوم التي وقعَتْ في مكاتباتهم على ما أورده في وو التثقيف " .

وأَمَراء الأَلُوس أربعة، أكبرهم يسَثّى بكلارى بك بمعنى أميرالأمراء كماتقدّم ف مملكة إيران ، فقد ذكر ف و التثقيف " أنه كان منهم في سنة آثنتين وثمانين وسبعائة قطلو بُغًا إيناق ، وأنه كتّب إليه في عاشر جمادي الآخرة منها ما صورته :

«ضاعفَ الله تعالى نعمة الجناب العالى، الأميرى"، الكبيرى"، العالمى، العادلي"، المؤيدى"، العونى"، الرّعيمي"، المهدى"، المشيدى"، الظهيرى"، النّوينى"، السّيفى"؛ عنّ الإسلام والمسلمين، سيف الأمراء في العالمين، نُصْرةِ الْغزَاة والمجاهدين، زَعيمِ الجيوش، مقدّم العساكر، كهفِ المله، ذُخرالدوله، ظهيرِ الملوك والسلاطين، سيف أمير المؤمنين»، ثم الدعاء والعلامة «أخوه» وتعريفُه «قطلوبُغا إيناق نائب القان جانى بك».

<sup>(</sup>١) بياض فى الأصل ومع ذلك لم يذكر الا صنفين •

ثم ذكر أنَّ الأمْر كان عند القان محمد بمثابة الأمير يلبغا العُمَرى، يعنى الخاصِكَّ بالأبواب السلطانية بالديار المصرية، وأنه اَستُحدِثت المكاتبـةُ إليه فى سنة ثلاثٍ وسبعين وسبعِائة، وأنه كتب إليه فى قَطْع التُلُث ما صورتُه :

«أدام الله تعالى نعمة الجناب العالى، الأميرية، الكبيرية، العالمية، المجاهدية، المؤيّدي، النّويْنية، السيفية، عنّ الإسلام والمسلمين، سيّد الأمراء في العالمين ، نُصْرة الغُزَاة والمجاهدين، مقدّم العساكر، ذُخر الدولة، عَضُد الملوك والسلاطين، حُسَام أمير المؤمنين» ، والدعاء المناسب ، والعلامة «والده» ، وتعريفه «مماى» ، وفي هذا نظر : لأنّه إذا كان بَمّناً به ماكان عليه يُلبغا بالديار المصرية ، فقتضاه أن يكونَ أكبر أمرائه ، وإذا كان كذلك ، فكيف يكتب إليه دونَ أمراء الألوس؟ فقد تقدّم أنه يكتبُ إليهم : «ضاعف فكيف يكتب إليه دونَ أمراء الألوس؟ فقد تقدّم أنه يكتبُ إليهم : «ضاعف الله تعالى نعمة الجناب العالى» ،

الوزيرُ بهذه المملكة . قد ذكر في و التنقيف " أن الوزير بها كان آسمُ ه محودا، ولقَبُه حُسَام الدين، وكان يعرف بمحمُود الدِّيوان ، وذكر أن رسم المكاتبة إليه في قطع الثلث ما صورتُه :

«أدام الله تعالى نعمة المجلس العالى، الآمِرِيّ ، الكبيريّ ، الدُّخريّ ، الأوحديّ ، الاكلىّ ، المتصرِّفة ، العَوْنِيّ ، الوَزِيريّ ، الحُسَامِيّ ، تَجْدِ الإسلام والمسلمين ، شَرِف الأمراء والوزراء في العالَمين ، جمالِ المتصرِّفين ، أوحَدِ الأولياء المقرَّبين ، ذُخرِ الدولة ، مشيرِ الملوك والسلاطين ، ثم الدعاء ، والعلامة «والده» ، وتعريفُه «خَوَاجا محود و زير المملكة القانيَّة » .

قلت : وقد علمت أنَّ المكاتبة إلى أمراء الألوس والوزير بهده المملكة دُونَ المكاتبة إلى أمراء الألوس والوزير بمملكة إيران ، فقد تقدّم أن المكاتبة إلى بكلارى بك أكبر أمراء الألوس بمملكة إيران : «أعنَّ الله تعالى نَصْر المقرّ الكريم» وإلى الثلاثة الذين دُونَه : «أدام الله تعالى نَصْر الجناب الكريم» ، ثم آستقرّ «أعن الله تعالى أنصار الجناب الكريم» ، وأن المكاتبة إلى الوزير : «ضاعف الله تعالى نعمة المجلس العالى» ، والمعنى في ذلك ما تقدّم من أنه ليس الأمراء الألوس والوزير بهذه المملكة من التصرّف من المملكة من المملكة من المملكة من المملكة ،

قَجَا على بك بهذه الملكة ، قال فى ووالتثقيف" : وهو ممن استُحدِثَتِ المكاتبة إليه فى سنة خمس وستين وسبعائة ،

# الصينف الثانى (الحُكِمَّام بالبلاد بهذه الملكة )

وها أنا أذكُّرُ مَنْ ذكر المكاتبةَ إليه منهم في "التثقيف" .

الحاكم بالقرم: وهو إقليم شمالي بحر نبيطش . وقاعدتُه مدينة صُلغات ، وهي مدينة على نصف يوم من البحر، وقد غَلَب عليها آسمُ القرم، وقد ذكر في والتثقيف أن الحاكم بها في سنة خمسين وسبعائة كان آسمُه زينَ الدين رمَضَان ؛ ثم آستقر بعده على بك آبن عيسى بن تلكتمر . وقد درأيت في بعض التواريخ أن الحاكم بها في حدود سنة ستّ وسبعين وسبعائة كان مَامَاى المقدَّم ذكره . وقد ذكر

ف و التثقيف " أن رسم المكاتب إلى الحاكم بها فى قَطْع العادة، والعلامة «أخوه» و «صدرَتْ» و «العالى». والذى رأيتُه فى دُسْتُورٍ يُعْزَىٰ فى الأصل للقرّ العَلائيّ بن فضلِ الله أنه يكتَبُ إليه فى قطع الثلُث وأن المكاتبة إليه «السامى" » بالياء . وتعريفه «الحاكم بالقرم» .

الحاكم بأوزاق: وهي مدينة على بحر ماييطش المقدّم ذكره في الكلام على المسالك والجمالك. وهو المعروف الآن ببحر الأَزَق ، وهي عن القيرم في جهة الجنوب والشرق، وبينهما نحو حمس عشرة مرحلة . قال في والتثقيف ": ورسمُ المكاتبة إلى الحاكم بها مثلُ الحاكم بالقيرم على السّواء ، والذي رأيته في الدَّستُور المقدّم ذكره أنه في قَطْع الثلث «السامي» بالياء كما في الحاكم بالقيرم .

#### التـــاني

( من ملوك تُورانَ من بنى جنكزخان صاحب ماوراء النهر )

وقاعدة مُلْكه في القديم بُخارا ، والآنَ سَمَرْقَنْد . ومن مضافاتها غَزْنة وما والاها من مُتَاخِم الهند . وقد تقدّم الكلام عليها مستوقى في الكلام على المسالك والممالك . وقد ذكر في و التعريف " أنَّ آخِرَ ما آستقرت لترماشيرين ، وكان حسن الإسلام عادلَ السِّيرة ، طاهرَ الذَّيْل ، مُؤثرا للخير، عبًا لأهله ، مُكْرِما لمن يَرِد عليه من العلماء والصَّلَحاء ، وطوائف الفُقَهاء والفقراء .

قال : وُكْتِب إليه على رسم المكاتبة إلى صاحبِ إيرانَ ، وقد تقدّم في الكلام على المكاتبة إلى صاحب إيران نَقْ للا عن وو التعريف " أنه يُكْتَب إليه في قَطْع على المكاتبة إلى صاحب إيران نَقْ للا عن وو التعريف " أنه يُكْتَب إليه في قَطْع (٢٠)

البُّغْداديّ الكامل ، يبتَّدَأ فيه بعــد البسملة وســطر من الخُطْبــة الْغراء المكتتبة بالدَّهَبِ المَزَّسِكُ بَالقابِ سلطاننا على عادة الطُّغراوات ؛ ثم تكمَّل الخطبةُ ويُفْتَتَح ببعدية الى أنْ تُساق الألقابُ، وهي : «الحضرةُ العالية، السلطانيَّة، الأعظميَّة، الشاهِنْشاهيَّة، الأوحدية، الأُخَوية، القانيَّة، الفلانية». ولا يخلط بها «المَلَكية» لَمُوانِها عليهم ؛ ثم يُدْعَىٰ له بالأدعية المفحِّمة الملوكية : من إعزاز السُّلطان، ونَصْر الأعوان، وخُلُود الأيام، ونَشْر الأعلام، وتأييد الجُنُود، وتكثير البُنُود، وغير ذلك مما يجرى هـ ذا المُجْرِي . ثم يُقال مافيـ التصريحُ والتلويج بدُّوام الوِدَاد ، وصفاء الاعتقاد، ووَصْف الأشواق، وكَثْرة الأتُّواق، وما هو من هذه النسبة؛ ثم ُيؤتى علىٰ المَقَاصِد ،ويختُمُ بدعاءِ جليل وتستعرض المَرَاسِيم والْحِدَم، ويُوصَف التطلُّع إليها، ويظهر التهافُتُ عليهـا؛ وأنه تكتّب جميع خُطبة الكتّاب وُطُغْراه بالذهب المزَمَّك، وكذلك كلُّ ما وقع في أثنائه من آسم جليل ،وكل ذى شأن نبيلٍ ؛ من آسم لله تعالىٰ أولنبيه صلَّى الله عليه وسلم؛أو ذكرِ الإسلام،أو ذكر سلطانينا أو السلطان المكتوب إليه، أو ماهو متعلِّق بهـما ، مثــل لنا ولكم، وكتاأبُنا وكتاأبكم، جميعُ ذلك يكتب بالذهب وما سِوْاه بالسُّواد . وأن العُنوانَ يكون بالألقاب إلى أن ينتهيَ إلى اللقب الخاص ؛ ثم يُدْعىٰ له بدعوة أو اثنتين نحو أعزَّ الله تعــالى سلطانَها ، وأعلىٰ شانَّها ؛ ونحو ذلك . ثم يستَّى آسُم الســلطان المكتوب إليه؛ ثم « يقال » خان : مثل أن يقال : ترماشيرين خان ، ويطْمَغُ بالذهب طَمَغات عليها ألقابُ سلطاننا تكونُ علىٰ الأوصال، يبدأ بالطَّمْعَة على اليمين في أوَّل وَصْل،وعلى اليسار في ثانِي وصْل،ثم على هذا النمط إلىٰ أن ينتهِيَ في الآخر إلى اليمين؛ ولا يُطْمَعُ علىٰ الطرّة البيضاء. والكاتب يخلى لمواضع الطُّمْغَــة مواضعَ الكتابة تارةً يمنةً ، وتارة يَسْرةً ، إلى غير ذلك مما سبق القول عليه .

قلت : وآخرُ ما استقرت هذه المملكة التُمرُ لنك ، وتُمرُ اسمه الذي هو عَلَم عليه ، ومعناه بالتركية حديد . وَلَنْك لقبُ عليه ، ومعناه بالفارسية أعْرَج : لأنّه كان به عرجٌ ظاهر ، ولذلك تسمّيه التّرك تُمرُ أقصق ، إذ أقصق عندهم بمعنى أعرج ، وهو يتسمّى في كُتُبه تَيمُوركوركان . ومن هذه المملكة آنساب على بلاد إيران حتى استولى على جميعها ، وسار إلى بلاد الهند فاستولى عليها ، ثم طاح إلى الشام في سنة ستّ وثما نمائة وعات فسادًا ، وخرّب وأفسد ولقيه السلطان « الملك الناصر » فَرَج آبن الظاهر برقوق صاحب مصر والشام على دمشق ، وجرت بينهما مراسكة ، ثم طرأ للسلطان الملك الناصر ماأوجب عَوْده إلى مصر لأمر عرض له من جهة بعض أمرائه ، وبيق تُمرُلنك نازلًا بالشام محاصرًا لدمَشْق ، إلى أن خدَعَ أهلها وفتحها مشحاء ثم غدَر بهم ونهما وسبى حريمَها ، ثم حرّقها بعد ذلك بعد أن أسرف في القتل وأثّقن في الجراح ، وأمّعن في الأشر .

#### وللكاتبة اليه حالتان :

الحالة الأولى \_ حين كان السلطانُ الملك الناصر فرج \_ عزَّ نصره \_ بالشام عاربا له ، وكُتُبه حينئــذ ترد في القطع الصغير على ما سيأتى ذكره ، وكان يكتب اليه حينئذ في قطع

<sup>(</sup>١) بيض المؤلف لبقية الكلام ، وآســـتدرك يعضهم له بقية وأثبتها فى النسخة الخطية بخط مغاير لخط الأصل وعنونها هكذا ومما فات المؤلف'' .

### مما فات المؤلف رحمه الله تعالى

ما كُتِب عن مولانا الشهيد الملكِ الظاهر أبي سعيد بَرْقُوق، تغمَّده الله تعالى برحمته ورضوانه ، في جوابِ الأمير تمرُلنَك المدَّعُو تَبْهُور ، عن الكُتُب الواردة منه قَبْلَ ذلك \_ مر إنشاء المرحوم المقرّ البَدْرى مجمد ، آبن المرحوم المقرّ العلائي على آبن المرحوم المقرّ المحيّوي يحيى ، بن فضل الله العُمَري العَدوي القرشي رحمهم الله تعالى في سنة ست وتسعين وسبعائة ، عند سَفَر مولانا السلطان المشار إليه إلى حَلَبَ المحروسة لملتق المذكور ، في قطع الثلث بغير علامة ، وسَعةُ مابين السطور قدر عَرْض الإصبعين ، والطرة وصلان ، طولَمُ انحو الذّراع الهاشمي ، وكان عُنوان كتاب تُمرُلنك الذي ورد آخرًا وهو الذي آقتضي الحركة الشريفة والجواب المشار إليه :

سلامٌ وإهداءُ السَّلامِ من البُعْدِ \* دليلٌ على حُسْن الموَدّةِ والعَهْدِ فكتب العنوان الشريف:

طَوِيلُ حياةِ المَرْءَ كَاليَوْمِ في العَدِّ \* فَخِيرَتُهُ أَن لَايَزِيدَ عن الحَدّ! فلا بُدَّ من نَقْصٍ لكلِّ زيادةٍ \* لأَنَّ شديدَ البَطْش يقتصُّ للعَبْد!

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العلى الشان، العظيم السلطان؛ العَميم الإحسان، العليم بماكانَ ومايكونُ في كل زمانٍ ومكان؛ تاهت في ميادين فَلَوات معرفته سَوَابقُ جيادِالأفهام، وتَدَكَدَتُ فَيَبة جَلاله جبالُ العُقُول والأوهام؛ وصلَّى الله على سيدنا عد حبيب الرحمٰن، وسيد الأكوان، وصاحب المعجزات والبُرهان، المبعوثِ الى الخلق أجمعين من الإنس والحان، والمنعوثِ الى الخلق أجمعين من الإنس والحان، والمنعوثِ بالفضل العميم، والخُلُق العظيم، في التوراةِ والإنجيل والزبور

والْفُرْقان؛ وعلىٰ آله وصَّفِيه الغُرِّ الكِرامِ الحِسان؛ وعلىٰ التابعينَ لهم بإحسان؛ وسَـلمَّ تسليما كثيرا ماتَعاقَبَ الحَدَثان .

وبعد، فقد وصلَ إلىٰ أبوابنا الشريفةِ العاليةِ كُلُّ ماجهَّزته أوّلا وآخِرا ياأمير تَبْمور من كِتاب، وأحاطتْ علومُنا الشريفة بما فيها من كلامٍ وخِطاب، وقَصْدٍ وعِتاب، وإرْعادِ وإرْعاب .

فأما ما ذكرته في أقل كُتُبك من ألقابنا الشريفة بالتعظيم، والتَّبْجيل والتَفْخِيم، فقد علمناه وعَرَفْناه، ولكن وجدنا الكلمتيْنِ اللتين في الطمغات آخِرَ الكُتُب وهما راستي رِسْتِي منافيَتَين لذلك التعظيم، وهذا غير مستقيم، لأنه متناقضٌ غير متناسِب، فعجِبْنا من هذا التناقض الواضح، والتخالف الفاضح، وفي المثل السائر: «أصْلِحُ وقابِلُ هِ.

وأمّا إرسالُك السيفَ والتّركاش لن، فقد تعجّبناً منه إلى الغايه، وأنكرناه إلى النّهايه : لأنك لم تَزَلُ في كُتُبك كلّها تستشهد بتاريخ جنكرخان وأخباره وأحواله ، وتقتدى به في أقواله وأفعاله ، وما سمّعنا في التواريخ ولا اتّفق قطّ من جنكرخان ، ولا ممن تقدّمه وتأخّره من ملوك مملكته في زمن من الأزمان ، أنّه أهدى إلى خادم الحَرَمين الشريفين سَيْفا ولا تركاشا ، ما آختاف في ذلك آثنان ، فإرسالهما منك إلينا هل هو من باب المحبة أو لا ، وان كان تخويفا ، فنحن ما نخاف من سَيْفك وتركاشِك بعناية الله العظم الأعلى .

السَّيْفُ والرَّحُ والنَّشَّابِ قد علمَتْ \* مِنَّا الْحَـرُوبَ فَسَلْهَا فَهْىَ تُنْلِيكا! إذَا ٱلتَقَيْنَا تَجِـدُ هذا مُشاهَدَةً \* فَى الحَرْبِ، فَاثْلُتُ فَأْمُ الله آتِيكا! بخِدْمة الحَـرَمَيْنِ اللهُ شَـرَفَنَا \* فَضْلًا وَمَلِّكَا الأَمْصِارَ تَمْلِيكا!

وبالجميلِ وحُلْوِ النَّصْرِ عَوَّدنا، ﴿ خُذِ التَّوَارِيحَ وَآقَرَاهُا تُلَبِّكا! والأنبياءُ لنا الزُّكْنُ الشَّدِيدُ فكَمْ ﴿ بجاهِهِمْ مَن عَدُق راحَ مَفْلُوكا! ومَنْ يَكُنْ ربه الفَتَّاحُ ناصِرَه، ﴿ مَنْ يَخَافُ؟ وهذا القولُ يَكْفِيكَا! وقد أجبناك عن السيف والتَّرْكاش فيا مظي قبلَ هذا الوقت وتقدّم، فاعرف ذلك وآغلُمْ .

وأما ما ذكرتَه مر. \_ قولك : إنك فتحتَ معنا بابَ المحبة والودَاد ، والصَّحْبة والآ تِّحاد، لا بابَ المخاصمة والمُشارَرة والعنَّاد؛ فقد علمنا ذلك وفهمناه. والذي نُعَرِّفك به أنَّ الذي وقع منك بخلاف ماقلْتَ : لأنك لوكنتَ صادقا في قولك، كنتَ لَّكَا حضر إليك شُكْرُ أحمد وأرْغُون السلامي اللذان هما من بعض مماليكنا ومن جمِلة رَعَايانا أمسَكْتَهما وجهَّزتهما إلينا بعد أن قيَّدتَهما ؛ فما فعلت ذلك بل عملت بالضدّ منه لأنَّك آو يتَهُما، وحَمَيتهما وعظَّمتهما وأكرمتهما؛ وجعلتَهما من خواصُّك وأحبابك ، وأوليائك وأصحابك . وأيضا توجُّه إليك صَوْلة بن حِيَارَ الذي هو قطُّعة هَجَّان من هَجَّانتنا فأكرمته، وألبسته التاجَ وعظَّمته؛ وبعثتَ معه خِلعةً إلىٰ نُعيِّر المذكور و إلىٰ غيره من عُرْبانه، ووعدْتَه بالتَّقْدِمة والإماره، بالتصريح العظم لا بالتلويح والإشاره ؛ وكتبتَ إليه كتابا ما تركتَ فيه ولا خَلَّيت ، وأظهرتَ كلُّ ماكان عندك وما أَبْقَيْت؛ فِحْهَزه إلينا وقُرِئ على مسامعنا الشريفة كلمةً كلمه، وعرَفْنا واضّح معناه ومُبْهَمه؛ وها نحن نشرَحُه لك لتعَلّم ولتحقّق أنه وصل إلينا، وٱطَّلعنا عليه وما خفييّ أمره علىنا . وهذا نصه :

<sup>(</sup>١) هذا الضبط من الأصل و رسم فيه تحتها حاء صغيرة إشارة إلى الإهمال ولكن الذى سبق فى الأجزاء المتقدمة جبار بالجيم والباء تبعا للا صل والضوء والتعريف فحرر .

#### دام دولتنمه

الأمير الكبير، المعظم أمير تُعير، أدام [الله] دولته شمسا، تُعرض لعلو علومه المحروسة أنه قد آتَّصل بنا طَرْدُك عن الشام، ومعاملتُهم معك غير الواجب، حال وُقُوفك على هذا المثال تُسْرع في الوصول إلينا بحيث تُعطيك ما أُعطي المرحوم عمك أمير سليان طاب ثراه، ونجعلك مقدَّم العساكر المنصورة؛ وبهذا برز الحكم المطاع من الحضرة العالية ؛ ففي عن العساكر والجيوش المعظمة الوصول إلى أطراف البلاد شرقا وغربا ورُوميًّا من سائر النواجي والأمصار، والبلاد والأقطار؛ وإن أبطأ ركابك عن الوصول، فنحن واصلُون إليكم في طريقنا إلى مصر وغيره، ولا يبقى لطاعتك منيًة ولا منسة ، فيكون ذلك على الخاطر المبارك ، فينبغي أن لايكون جواب الكتاب، إلا قُدوم الركاب؛ ففيه لكم الفوائد العظيمه، والعطايا الجسيمه؛ ومع [ذلك] إصابة الرأى منكم، تُغني عن تأكيد الوصية إليكم؛ ومهما عُرض من المهام يقضي حسب المراد، ومَنْهج السَّداد؛ والله الموفق ،

وبحاشية الكتاب المذكور ما نُصُّه :

وقد كتبنا إلى السلطان أحمد أنْ يصلَ إلينا ، فانظُرْ كيف كان عاقبةُ أمره ؟ فينبغي أن نتوجَّه أو يتوجَّه بعضُ أولادك إلينا لأجل مَصَالحك كاقَّةً .

فيا أمير تَيْمُور لوكنتَ صادقًا ، وكلامُك بالحق ناطِقا، ما وَقَع منك مثلُ هذا ولا صدر، ولا ٱتَّفَق بَلْ ولا ببالك خَطَر؛ ولكن كلَّ مايكونُ فى خاطر الإنسان يظهَر من الكلام الذى يخُرُج من فيه، وكلَّ وعاء ما ينضح إلا بمــا فيه .

يافاعِلَّا بالضِّـــــة من قَوْلِهِ \* فِعلُ الفتي دالُّ على باطنه، والمَــرُء جَعْنِيُّ باعماله \* إذا ظهرتُ ما كان ف كامنه!

وأما طلبُك مَّنا السلطان أحمد الحَلايرى غيرَ مرَّة ، فقد علمناه . ولكن عرِّفْنا يا أمير يَمُورُ إِيشَ عَمِلَ بِكَ؟ حَتَّى حلفت له عِدَّة مرار بأيمان الله تعالى العظيمة وأعطيتَه العهود والمواثيق بأنك ما نتعرض إليه ولا إلى مملكته ولا توافيه ولا تشَّوِّش عليه، حتَّى ٱطمأنَّ بأيمــانك، وركن إليك، وأحسن ظَنَّه فيك، وَوَثِق بك، واعتمدَ عليك لْخُمْتُه وغَدَرْته، وأتيته بغتةً على حير غَفْلة وبَدَرته ؛ وأخذت مملكتَه وبلادَه، وأموالَه وأولادَه . وأعظمُ من ذلك أنَّك أخذتَ أيضًا حريمَه وُهُنَّ في عَقْد نكاحه وعصْمته وأعطيتَهنّ لغيره، وقد نطق الكتابُ والسنةُ بتحريم ذلك وعُظْم ذَنْب فاعله وَقَبِيح بُرْمه؛ ففي أيِّ مذهّب من المذاهب يحِلُّ لك أخذُ حريم المسلمين، و إعطاؤُهنّ لغير أزواجهنّ من الْمُفْسِدين الظالمين ؟ وهنّ في عِصْمة أزواجهنّ وعَقْد نكاحِهِنّ إنَّ هــذا لَهُوَ الْبَلَاء المبين ؛ وكيف تَدَّعى أنك مسلم وتفْعَل هذه الفِعَال ؟ عَرِّفنا فى أيّ مذَهب لك هـذا حَلَال ؟ فأعمالُك هـذه كلُّها منافيةٌ لدعواك، بل منافيةٌ لِدِين الإسلام، وشرع سيدنا عجد عليه أفضل الصلاة والسلام . قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الكَا فِرُونَ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بِمَا أُنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ وقال : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُم الفاسقُونَ ﴾ وقال عن وجل : ﴿ وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ﴾ وقد بيَّن لنا الخيرَ والشر، والحلالَ والحرامَ وأهلها فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَ إِيتَاءِ ذِي القُرْ بِي وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ والْمُنْكَرِ والبّغْيِ﴾ وقال تعالىٰ : ﴿وَلَا نَقْرَبُوا الَّزَا إِنَّهُ كَانَ فاحشَةً وَمُقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ وقال تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خاشِعُونَ والَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِمُعْرِضُون والَّذينَ هُمْ للزَّكاة فاعِلُون والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حا فِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلَكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمَادُونَ ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وُوكُلُّ المُسْلم علىٰ المُسْلم حَرَامٌ دَمُه وَمَالُهُ وَعَرْضُه " . وقال عليه السلام : ووالمُسلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ ولِسَانِهِ " . ففي أي مذهب من دين الإسلام تستَحلُّ هـذه المحرَّمات العظيمة ، والمُنْكَرات القَبيحة الشنيعَة الحَسيمة ،التي يهَتَزُّ لهما العَرْشُ ويَغْضَبُ اللهُ عن وجلَّ ا لهـا ورُسُلُه والملائكةُ والنـاسُ أجمعون ؟ وماكفيٰ مافعلْتَ مع القان أحمد المشارِ إليه حتَّى تطلُّبه منا؟ . اعلم أنَّ القانَ أحمد المشار إليه قد آستجَار بنا وقَصَدنا، وصار ضَيْفَنا ؛ وقد ورد : مَنْ قصَـدَنا وجَبَ حقُّه علينا . وقال تعـالىٰ لسيد الخلق أجمعين في حقِّ الكفار الذين هم أنْحَس الناس : ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجْره حتى يَسْمَعَ كَلامَ الله ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَه ﴾ فكيف بالمسلمين إذا آستجاروا بالمسلمين؟ وكيف بالمُلُوك أبناءِ ملوك المسلمين ، الذين لأسلافهم الكرام معنا ومعمُلُوك الإسلام خُدّام الحرمين الشريفين صُحبةً وعبلةً وأخوّة في الله تعالىٰ ؟ ولو لم يكن ذلك كيف يجوز في شَرع الْمُرُوءة والنَّخْوة والوفاء أن نُسَلِّم ضيفَنَا ونزيلَنَا والمستجيرَ بنا؟ خصوصًا وجنْسُنا چَرْكَس جنسُ ملوك الإســـلام السالفين ؛ خُدّام الحرمين الشريفين الذين ٱتَّفَق لهم مع التَّتَار ما تشهَدُ به التواريخ، ومن عادتنا وشأننا وطِبَاع جِنْسنا أننا لانُسَلِّم ضيفَنا ولانزيلَنا ولامَن ٱستجار بنا لأحدٍ . وإن كنت ماتُصدِّق ذلك فعنْدك مَنْ هم من جنســنا ، سَلُّهُم يعرِّفُوك ، فنحن لا يُضام لنا نَزِيل، ونَقْرى الضــيفَ ونعاملُه بالجميل ، وهــذه جبِّلتنا الغريزيَّةُ وعادةُ أَصْلِنا الأصــيل ؛ فإرسالُ القان أحمد إليك أمر مستحيل . أمر

> إِنَّا ذَوُو الفَضْلِ الغَزِيرِ الوارِفِ ﴿ أَبُواْبُنَا هِيَ مَلْجَأٌ لِلْنَانُفِ! نَقْرِى الضَّيوفَ ولا يُضِأْمُ نَزِ يُلنا، ﴿ شِيمٌ وَرِثْنَا فَضْلَهَا عَنِ سَالِفٍ! وَكُلَيْمَةٌ تَكْفَى الذي هو عاقِلٌ ، ﴿ وَالرَّمْنُ تَصَرِيحًا غَدَا للعارف!

وقولك: إن العادة كانتْ جاريةً بين مَنْ سلف من ملوك الإسلام وملوك التتار، أنَّه مَنْ هرب منجهة إلى أخرى يُمْسكه الملك الذي يَهْرُب إليه ويقيِّده ويجهِّزه إلىٰ الملك الذي هَرَبَ من عنْده ، وأن دَم ْ داش بن جُو بان لما هرَب في الزمن الماضي من مَلِكَه وجاء إلىٰ سلطان مملكتنا المعظَّمة المشرَّفة، أمسكه وقيَّده وأرسله إليه، فقد علمناه ، وليس هذا الذي قلتَه وحكيتَه بصحيح ، لأن الذي وقع وٱتَّفق بخلافه: وهو أنَّ أميرا من أمراء السلطان الملك الناصركان يسَمَّى قَراسُنْقر، هـرب من عنده وراح إلى أبي سعيد فقطَع رأسَه ، وجَهَّزه إلى الملك الناصر ، وأما دَمْرداش المهذكور فالملك الناصر ماأرسله إلى أبي سعيد مشل ما قلتَ وما مات دَمْرداش المذكور إلا في مصر المحروسة ، فليكُنُّ ذلك في علمك ثابتًا؛ وعلىٰ كلِّ حال فكلامُك حِجُّ عليك لا لك: لأنَّك قد آويْتَ شُكْرُ أحمد وأرْغُون السلامي وأكرمتهما وَقَرَّ بتهما ، وكذلك كلُّ مَنْ حضر إليــك من ممــاليكنا ورَعايَانا وخَدَمنا من أهــل مملكتنا، فلو أمسكْتَهم وقيَّــدتَهم وجهَّزتهــم إلينا، كنتَ تكون صــادقًا في قولك ، وكنتَ إذا طلبتَ منا أحدًا مأتلَام على طلبه ، فكيف وأنت البادى والمعتَــدى ؟ فهـــذا الكلام كله شاهدٌ عليك لا لك .

وأما قولك: إنَّ صاحب تِكْرِيتَ كَانَ حَرَاميًّا قاطعَ طريق، ففعلتَ معه ما فعلتَ مقابَلةً له على نجسه وَحَرامه وَقطعه الطُّرُقات، فقد علمناه وسلَّمنا لك هذا الأمر، بَيَّضَ اللهُ وجهَك، وماقصَّرت فيه، فبّذا ماعمِلْت، ونِعم مافعلَّت في حقِّه من إعطائه جزاءه، أفاهلُ بغداد كانوا حراميَّة قطّاع طريق حتى فعلَّت بهم مافعلَّت، وقتلت منهم من التُّجَّار خاصَّة ثما نمائة نفس في المصادرة بالعقوبة والعذاب، فني أي مذهب يجوز هذا ؟ وهل يحلُّ لمن يَدَّعي الإسلام أن يعمل بخَلْق الله تعالى الذين أمر بالشفقة عليهم والإحسان إليهم ونَشر العدل فيهم هذه الفعالَ ؟ وقد تعجَّبنا منك بالشفقة عليهم والإحسان إليهم ونَشر العدل فيهم هذه الفعالَ ؟ وقد تعجَّبنا منك

يا أمير آيمُور إلى الغاية! كيف تدَّعى أنَّك عادل، وتعمَلُ بأهل بغداد المسلمين الملوحِّدين وبغيرهم من المسلمين هذه العَمَائل؟ أما تعلَمُ أنَّ الشفقة على خلق الله تعظيمُ لأمر الله، وأنَّ الله رحيم يُحِبُّ من عباده الرَّحَاء، وأن الظَّمْ حرام فى جميع الملل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ الله تعالى يقول : ياعبادى إنِّى الملل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ الله تعالى يقول : ياعبادى إنِّى حرَّمتُ الظَّلْمُ على نَفْسِى وجعلتُهُ بينكُمْ مُحرَّماً فلا تَظَّالُمُوا " . وقال عليه السلام : " لا أَحَد أغيرُ من الله ، من أجل ذلك حرَّم الفواحش ما ظَهَر منها وما بَطَن " . وورد : " إنْ فاتني ظُلْم ظالم فأنا الظَّالِم "وحَسْبُ الظالمين رَبُّ العالمين الذي قال في حقهم ﴿ ألا لَعْنَةُ الله على الظَّالِمِين ﴾ وقال ﴿ إنه لا يُفْلِحُ الظالمون ﴾ والباغى في حقهم ﴿ ألا لَعْنَةُ الله على الظَّالِمِين ﴾ وقال ﴿ إنه لا يُفْلِحُ الظالمون ﴾ والباغى المصرع ، ولما جاء هُولا كو ومنكوتمر وغازان وقصَدُوا ملوك الإسلام خدّام الحرمين الشريفين ، الذين كانوا من جنسنا كما ذكرنا لك أعلاه ، أتَّفق لهم ما آتَفَق م ما آتَفَق م عاهو مشروح في النواريخ ومعلوم عند الناس ؛ فهما أخَذه أولئك تأخذه أولئك تأخذه إذا حئت ،

وأما قولك في كُتبك : إنه إن لم نجهّز إليك السلطان أحمد الحَلايرى مقيّدا تجيئ في أوّل فصل الربيع إذا نزلت الشمسُ بُرْجَ الحمل، أو لَمّا تنزْل الميزان ، وإن جهّزناه إليك مقيدا، نتأ كد الحبه والصّحبة بيننا وبينك ، فقد علمناه ، والذي نعرّفك به هو أننا كنا نتوقع أنك تجيء قبل هذا الوقت، فقد أبطأت كثيرا، وملوك الإسلام خُدّامُ الحرمين الشريفين الذين كانوا قبلنا ما تصالحُوا مع مثل هُولا كو وغيره إلا حتى تزاو روا وتقابلُوا وآجتمعُوا، ونحن أيضا كذلك ما نصطلح إلا بعد أن نتراورونتقابلَ ونجتمع، وأنت طلبت أحمد الحلايري، وها عن واصلون إليك به، نظلب منك أن تشفيعنا فيه، وتهمنا ذُنبه الذي صدر منه، وندْخُل عليك بسببه، ونسأل إحسانك أنْ تعين لنا موضعا نلتق معك فيه، حتى ناتيك باحمد الحَلايري

المذكور فيه ، ونشفَع فيه عندك ، فعين لنا الموضع المذكورَعلى حسب ماتختار : إما من ذاك الجانب من الفُرات، أو من هذا الجانب ، وأى موضع عينتَه وسميته لنا جئناكَ بالمشار إليه فيه ، وندخل عليك في أمره ، ونستَوْهب ذَنْبَه منك .

وأما ما ذكرته من أمر الرسول ، فقد علمناه ، والذى نُعرَفُك به هو أن الرسولَ المذكوركان يكتُبُ المنازلَ منزلةً منزلةً إلى بلادنا المحروسة ، واطلعَ عليه في ذلك جماعةً من جهتنا ، ولما وصلَ إلى الرَّحبة المحروسة ، قال للنائب بها : بُسِ الأرضَ للأمير تَيْمور وآقرأ الخُطبة باسمه ، فلوكان رسولاً مُصْلحا ماكانكتب المنازل ، ولا أكثر فُضُولَه ، وتحدّث بما لا يَشبِي له ، وتكلِّم فيا لا يَعْنِيه ، وتعدّى طُورَه : لأنه لا ينبغي للرسول أنْ يكونَ إلا أعمىٰ أخرسَ غن ير العقل ، ثقيلَ الرأس ، كا قال بعضهم :

إذا قَصَدْتَ المُلُوكَ فالْبَسْ \* من التَّقْ والعَفَافِ مَلْبَس! أَدْخُلْ إذا ما دَخَلْتَ أَعْمَىٰ، \* وٱنْخُرْجْ إذا ما نَحَرْجْتَ أَنْحَس!

وكيف يُمْكن نائبنا الذي هو من جملة مماليكنا، وجُيل لحمه ودمُه على أنْعُمنا وصَدَقاتِنا، وغُلِّب الله فَضُلنا وجُودنا [أن] يَبُوسَ الأرض لغيرنا، أو يَخْطُب السم غيرنا؟ وكيف يتركُ آسمَ خادم الحرمين الشريفين أستاذه؛ ويذكُر آسمَ غيره؟ . فقد تكرَّرت منك الفعال القبيحة ، الموجبة لما يقدِّره الله تعالى؟ ونحن نُقْسِم بالله تعالى لولا قلت لنعير تعالَ حتى أعملك مقدّم العساكر، وتمشى على الشام ومصر، وقرَّبت ماليكناوآو يتهُم، وبدأت بهذا كلّه وحصل منك التعدّى، ماكان يتفق لرُسُلك ما آتَفَق. ولكنَّ الحزاء من جِنْس العمل، والحيرُ بالخير والبادي أكرم، والشَّرُ بالشر والبادى أظلم، وأيضا كلَّ وقت تَسال عن ممالكا المصونة ، وكثرة عساكرنا المنصورة من قِلَّها. وأيضا كلَّ وقت تَسال عن ممالكا المصونة ، وكثرة عساكرنا المنصورة من قِلَّها. فلوكنت طالبًا المحبة والصحبة والمصادقة، ماوقع منك هذا .

وأما قولك إنَّ هُولا كو أخذ من كلِّ مائة رجلِ رجلين وجاء بهـــم، وأنت قد جئتَ بالرجلَيْن و بالمسائة، وآعتهادُك على كثرة عَسْكرك علىٰ قولك فقد علمناه، و إن كان آعتادُك علىٰ كَثْرة عسكرك فاعتمادُنا نحن علىٰ الله تعــالىٰ وٱستمدادُنا من الحرمين والصحابة والصالحين رضي الله عنهم. فاذا تلاقينًا يكون مايقدِّره الله تعمالي ويُعْطى الله النصْرَ لمن يَشَاء، وتَعلَمُ ذاك الوقتَ لمن العاقبــةُ ؛ ويظهَرُ فعلُ الله الربِّ القادر تعــالىٰ ، وعوائده الجميلةُ بنــا التي لا شَكَّ عندنا فيها ولا رَيْبَ ، وقَطُّ ملوكُ التتار ما آنتصروا على ملوك الإسلام، بل ملوك الإسلام خدّامُ الحرمين الشريفين، هم المؤيَّدون المنصُورون المظفَّرون بعون الله تعالىٰ، وببركة ســيدنا مجد صلَّى الله عليه وسلم، معوَّدُون من الله الكريم بالفضل والإحسان والغَنَائم والفُتُوحات : لأنهم أهل الكتاب والسُّنَّة والعَدْل والخير والخَوْف من الله تعــالى ، لايقَعُون في عَمَارِمه ، ولا يُقْدِمُونَ عَلَىٰ ٱرتَكَابِ مَا يَنْهَىٰ عنه ، فهم المؤمنون المُتَّقُونَ . وقال الله تعالىٰ : ﴿وَكَانَ حَقًّاعَلَيْنَا نَصُرُ المؤمِنِينَ ﴾ وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّا لَنَنْصُر رُسُلَنَا والذينَ آمَنُوا ﴾ وقال : ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لَلَّتَقُوىٰ ﴾ وقال تعالىٰ : ﴿ وَلَقَدَ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرضَ يَرِثُهَا عَبَادِى الصَّالِحُونَ﴾ وسوف يُنْجِزُ الله تعالىٰ وعده، لأنه لايُحْلِف الميعاد .

وأما ماذكرته من أمر قرا يُوسف وبير حسن وغيرهما ، وأنَّ في معاشهم زَغَلا، وأنَّهم مفسدُون ، وجعلُك لكل واحدٍ منهم ذنبا، وأنك أنت العادل الخيِّر المُفْلِح، والناس كلَّهم مناحيس وأنت الصالح، والله يعلم المُفْسِدَ من المُصْلِح، فقد علمناه. والذي نعرَفك به هو أنَّ النُّور لا يجتَمِع مع الظلام، ولا اليقظةُ والمَناَم، ولا الخير والشَّرُ في حيز واحد : لأنها متَضَادت، ليس بينها آتفاق ولا التئام، وفعلُ المرء دالُّ على نيته وطويَّته ، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ على شَا كِلَيْهِ ﴾ وقال :

(وما يَشْتَوِى الأَعمىٰ والبَصِيرُ ولا الظَّلُماتُ ولا النَّورُ ولا الظِّلُ ولاَ الحَرُورُ وما يَسْتَوِى الأَعياءُ ولاَ الْأَمُواتِ ) وقال : (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَثْقاكُم ) وشـتَّانَ ما بين أهل الخير والفَسَاد، وأهل العَـدُل وأهل البَنْى والعِناد ؛ فالخيرُ هو المتَّقى ، ومن يرتكب ماحرّم الله ويعتقد أنه على الحق فهو الشَّقى .

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَعْرِفْ قَبِيحَ خَطِيَّتِهِ \* وَلَا الذَّنْبُ مَنْ لَهُ مَعْ عَظِيمَ بِلِيَّتِهُ فَذَٰلِكَ عَيْنُ الْجَهْل مَنْهُ مَع الْخَطَا \* وسوفَ يَرَىٰ عُقْباه عِنْدَ مَنِيَّتِهُ وَلَيْسَ يُجُازَىٰ المَرُءَ إِلَا بِفِعْلَهُ \* وَمَا يَرْجِعُ الصَّادِ إِلَا بِنِيْتِهِ!

وأما قولُك إنَّ نُعير العرب أرسل بالخُفية يطلُب السلطانَ أحمد، وأننا نرسُم لنوَّابِنا أَنْ يَحتَر زوا من توجّهه إليه ولا يَكَنُوه من ذلك، فإنه إن اتَّفق توجهه إليه يَكُنْ ذلك سببا لخَوَاب الدِّيار، فقد علمناه، والذي نعرَفك به هو أننا تتحقق أن ما يحصُل حراب الديار والدَّمار ومحو الآثار إلا لمن يسعى ويتكلَّم بخراب الديار ﴿ وَلَا يَحِيقُ المَكرُ السَّيِّ إللَّا باهْلِهِ ﴾، وستعلَم ديارُ مَنْ تُحَرَّب، وعُمرُ من يُذْهب، وعلى من تكون دائرة السَّع دائره، وسطواتُ الممنايا قاهره؟ ﴿ وَسَيْعَلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقلَب يَنْقَلِبُونَ ﴾، السَّوء دائره، وسطواتُ الممنايا قاهره؟ ﴿ وسيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقلَب يَنْقَلِبُونَ ﴾، وها نحنُ واصلون بُحيوش وجُنود وعساكُ مؤيدة من السِّباع أسبع ، لا تَرُوى أسْلِحتُهُم من دِماء البُغَاة ولا تَشْبع، والجواب ما تَرى لا ماتَسْمَع :

قُلْ لِلّذِى فِى الوَرَىٰ أَضْحَىٰ يُعَادِينَا: \* أَحْذَرْ فَأْمَرَكَ رَبُّ الْعَرْشِ يَكْفِينا! مازَالَ يَمْنَحُنا فَضْ لَا وَيَكَلَوننا \* وفي العِدا بعظيم النَّصْر يَشْفِينا! أقامَنا رحمة للناس أجمعهم، \* ولم يَزَلُ من جَزِيل الحُود يُعْطِينا! بالعِزِّ والنَّصْرِ والتأبِيدِ عَوَدَنا، \* وزادَنَا في مَدِيدِ الأرض تَمْكِينا! وفلحميل وفع ل الحسيرِ وَقَهَنا، \* شُكِرًا له سِنْهُ الأعْلَىٰ يغَطِّينا!

قَدْ أَسْكَنَ الرحمةَ الْحُسْنَ التي أَمِنَتْ \* بِهَ الأَنَامُ بِأَقْصَى مُلْكِنا فِينا! فَكُلَّمَ بِاللَّدَعَاءِ الْمُسْرَتَضَى نَطَقَتْ \* لنا الرَّعَايَا، أجابَ الكَوْنُ آمِينا! اللهُ حافظَ منا، اللهُ ناصِ رُنا، \* مَنْ ذا يُعانِدُنا؟ من ذا يُقَاوِينا؟

واللهُ المُوفِّق بفضله العميم، والهادى إلى الصراطِ المستقيم، بمنَّه وكرمه، وجُوده ونعمه، إن شاء الله تعالى .

كتب في ... من جمادي الأولى سنة ست وتسعين وسبعائه .

الحالة الثانية — حين عاد السلطان من الشأم إلى الديار المصرية وخرَّب هو دمشق وحَرَّفها، ثم انتقل عنها، وتردَّدت رسله بطلب أطلمش: أحدِ أمرائه الذي كان قد أُسِر في أيام السلطان الملك الظاهر و برقوق ".

وفي هذه الحالة كان يُكتب له في قطع الثانين ، والعنوان بقلم جليل التُلُث بحلّ الذهب سطران ، مضمونهما « المقامُ الشريفُ العالي ، الكبيريُّ ، العالميُّ ، العادلُّ ، المؤيَّدي ، المظفَّري ، الملْجئُ ، المَلْجئُ القاصدين ، ملاذُ العائذين ، قطبُ الإسلام والمسلمين ، دامتْ مَعْدَلته تَيُوركور كان » . والبسملة في أقل الوصل الرابع ، والحُطبةُ جميعها بالذهب ، وكذلك البَعْدية وما يتعلق بالمكتوب إليه على عادة القانات ، والعلامةُ بجليلِ الثَّلُث بحلِّ الذهب بالهامش ماصورته : « المشتاقُ فرجُ بن برقوق » إلا أنه آختلفَ مكانها في المكاتبات على ماصورته : « المشتاقُ فرجُ بن برقوق » إلا أنه آختلفَ مكانها في المكاتبات على ماسياتي ذكره ، إلا أن افتتاح المكاتبة إليه في هذه الحالة كان على ضربين بحسب ما قتضاه الحال .

<sup>(</sup>١) هنا آخرماأضيف الى الأصل من بعضهم .

#### الضرب الأول

(الأفتتاح بـ«أما بعد» وذلك عند أوّل عقد الصلح)

وهـذه نسخة مكاتبة كتبت إليه جواباً عما ورد منه بطلب أطلمش المذكور (۱) والتماس الصَّلْح. جُهِزت صحبة الأمير شهاب الدين أحمد بن غلبك ، والأمير قانى بيه صحبة رسوله خواجا مسعود الكججاني رسوله الوارد بكتابه، في جمادي الأولى سنة خيس وثمانمائة ، وعُلِم له فيها في الهامش بين السطرين الثاني والثالث بقلم جليل الثلث بحل الذهب « المشتاق فرج بن برقوق » على ما تقدّم ذكره ؛ والورق قطع الثلث وهي :

أمًّا بعد حمدالله الذي جعل الأرواح أجنادًا مجنّده، ووصلَ أسباب الرَّهْد والفلاح بَنِ افتتح بابَ الإصلاح ولم يُخْلِف مَوْعِدَه، وَكَفَل لمن توكَّل عليه في أموره النجاح يومَه وغَدَه، والشهادة له بأنه الله القاهرُ فوق عباده بقدرته المؤيَّده، والصلاة والسلام على أشرف نبي طيَّب الله عنصرة و وَعْتِده ، وأصلح ببعض نَسْلِه الشريف بين فئتين عظيمتين بلَغَ كلَّ منهما من الخير مَقْصده ، وعلى آلِه الطاهرين، وذُرِّيته الظاهرين بالمصالح المُوشده، وأصحابه الذين كانتْ غالبُ قضاياهم صُلْحا بين الناس ورسُلُهم بالمَّتَفاق مردَّدة ومِنْ عدم الشَّقاق غير متردِّده ، صلاةً وسلاماً نَصِل بهما حبل البُنوَة بالأَبْوة المتجدِّده، وثُخمد بهما نارَ الحَرْب المتوقدة ،

فقد أصدرنا هذه المفاوضة إلى المقام الشريف، العالى، الكبيرى، العالمى، العالمى، العالمى، العالمى، العالمى، العادني، المؤيدي، المظفّري، المَلْجَيّ، الملكزدي، الوالدي، القُطْبى، نُصْرة الدين، مَلْجا القاصدين، ملاذ العائذين، قُطْب الإسلام والمسلمين، تَيْمُوركوركان، دامتْ مَعْدلتُه، تُهْدِى إليه سلاما تُتْلَىٰ سُوره وآياتُه، وثناءً نتوالى غَدَواته ورَوْحاته

<sup>(</sup>۱) سیأتی قریبا قانی بای الخاصکی ۰

ولا لتناهى غاياته ، وتبدى لشريف علمه أنَّ مفاوضَته العالية [التي] وردَّتُ أوّلا وآخِرا ، تضمنت رموزُها باطنا وظاهرا ، تجهيز الأمير أطلمش لَزَم المقام الشريف إلى حضرته العليَّسة : لتنحَسِمَ مادَّةُ الحركات ، وتسكُنَ القلوب والخواطرُ في سائر الجهات ، ولتجدّ الملكتان في الصَّداقة والوفاء ، والحبَّة والصَّفَاء ، على الصَّورة التي شَرَحها ، و بين مَناهجها ووصَّعها ، خصوصا ماأشار إليه من أنَّ لجواب الكتاب حقًّا لايضيع ، فوقَفْنا عليها وتُقوفَ إجلال ، وفَهِمْنا ما تضمَّنتُه على التفصيل والإِجمال .

والذى نُبْديه إلى علومه الشريفة أنَّ سبب تأخير أطلمش أنه لمَّ قَدِم المقام الشريف إلى حدود الممالك الشاميَّه، وتوجَّهنا من الديار المصريه، عرض لنا ما أوجب العَوْدَ إليها سريعا، وكان الحزمُ فيا فعلناه بمشيئة الله تعالى. ثم تحقَّقنا من المفاوضة الواردة على يد سُودُون، وسودون (؟) والنمر، والحاج بيسق أحد أمراء أخورية، قَسَمَه بالله الطالب الغالب، المُدْرِك المُهْلِك، الحيّ الذي لاينام ولا يموتُ أنه إن جُهِّز إليه أطلمش المشارُ إليه، رجع المقام الشريف إلى بلاده، وأنه متوقِّع حُضُوره إليه بقَارَة ، أو سَلَمْية ، أو حِمْسَ، أو حماة ، فأخذنا في تجهيزه إلى حضرته الشريفة على أجمل مايكُون .

فبينا نحنُ على ذلك إذ وردَتْ علينا الأخبارُ بما آتفق لدّمشق وأهلها: من أنواع العذابِ وتَخْرِيب قَلْعتها ودِيارِها؛ وإحراقِ جامعها الذي هو الجامعُ الفَرْد في الممالك الإسلاميَّة، وغيرِه من المساجد والمَدَارس والمَعَاهد والمَعَابد. فلمَّا تواترتْ هذه الأخبارُ، وتحقَّقتْ هذه المَضَارُ ؛ لمحنا من عدم ترتُّحلِكم عن دِمشق وهي عامرةُ نقْضَ ما تَقَرّر ، وعدم التفاتِكم إلى الأمير أطلمش المذكور وتجهيزه ، فلما وردتْ مفاوضته الشريفة المجهّزة الى صاحب ماردِين، أرسلها إلينا [وهي] الواصلةُ على يد المجلس الساميّ، الشيخي، السَّمِينَ، السَّمَ المَعْمَنِ، السَّمَ السَّمِينَ، السَّمِينَ، السَّمِينَ، السَّمِينَ، السَّمِينَ، السَّمَ المَعْمَن السَّمَ المَعْمَن السَّمِينَ، السَّمَ السَّمَ المَعْمَن السَّمَ المَعْمَن السَّمَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَانُ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ السَّمَةِ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ السَّمَةِ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المَعْمَلُقِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ الْمُعْلِينَ المُعْمَلِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المُعْمِلِين

الجبالْ، آبن وَلَىٰ الله، إمام العارفين، عبد القادر الكَيْلانيّ، أعاد الله تعالى من بركاته. والصَّمدر الأجلِّ فحر الدِّين التَّاجر السُّفَّار ، المؤرِّخةُ بثاني عشر ذي القَعْدة الحرام من سنة أربع وثمانِمائة ، المتضمِّنةُ وصولَ المقام الشريف إلى أَرْزَنْكان وَكَمَاخ قاصدًا للبلاد الرُّومية ، والقصدُ فيها تجهيزُ الأمير أطلمش وأن يُفْتَح بابُ المصالحه ، ويُسْلِكَ طريق المصادَقَة؛ رعايةً لصَلاح الملكتين، ونظرًا إلى إصلاح ذات البَيْن؛ وأنَّه لاَمَطْمَعَ إلا في صحة الموَّدة، و إرسال أطلمش صحبةَ شخص من مقرَّبي حضرتِناً الشريفة : لينظر ما يصدُر بعد وُصُولها من تمهيد قواعد المجاملة ، وتشييد مَبَّاني المحبة . وأنَّ المقــام الشريف ــ زيدتْ عظمَتُه ــ أقسمَ بالله الَّذي هو في السَّماء إلْهُ وفي الأرض إله ، أن يكون في هذه الحياة محبًّا لمن يُحبُّنا ، مُبغضا لمن يُبغضنا ، وأنَّا نتَلَفَّظ بحضورالأمير أطلمش كما تلفَّظتم. فعند ذلك آجتمَعْنا معمولانا أميرِ المؤمنين، المتوكل على الله، أدام الله تعالى أيَّامه ، والشيخ الإمام الفرد، شيخ الإسلام سراج المَّلَة والدِّين عمر الْبُلْقَيْني \_ أعاد الله تعالىٰ من بركته \_ وقُضاة القضاة ومشايح العلمُ والصَّــلَاح، وأركان الدولة الشريفة، وقُرِئتِ المفاوضــةُ بحضورهم . فلمــا سمِعُوا ما تضَّمَنتُه من عظيم القَسَم، والحَلِف بسارئ النَّسَم، وعلموا أنَّ جُلَّ القَصْد فيها تطلُّعُ المقام الشريف إلى تجهـ يز الأمير أطلمش المذكور ، فأجتمعَت الآراءُ على إرساله إلى حضرته الشريفة صحبةً من ٱقتضَتْه الآراء الشريفة. ثم وردت بعد ذلك المفاوضةُ من المقام الشريف \_ زيدت عظمتُه \_ على يدِ شخص من أهل أُزْمِـيرَ \_ مؤرَّخةً بثاني عَشر شهر صفر المبارك سينة تاريخه ، متضمِّنةً ما حصل من النصر على آبن عُثَّان، والظُّفَر به، والاستيلاء على غالب قلاعه، وزُبِّدة الكلام فيها الإسراعُ بتجهيز أطامش المذكور، ليجتمع شملُه بأولاده بالحَضْرة الشريفة. ثم بعد ذلك وردت

<sup>(</sup>١) يريد أنه من ذريته لان عبد القادر توفى سنة ٦١ ه

علينا مفاوضةٌ شريفةٌ على يد المجلس الساميِّ ، الشيخيِّ ، الكبيريِّ ، الأوحَديُّ ، العارفيّ، السالكيّ، المقربيّ، مسعود الكججانيّ، رسول المقام الشريف. وصحبته المجلس الساميّ ، الشيخيّ ، الكبيريّ ، العالميّ ، العامليّ ، الإماميّ ، القُـدُويّ ، الشَّمْسي ، شيخ القُرَّاء ، إمام أئمة الكُّبَرَاء ، محمد بن الحَزَري أدام الله النفع به . مؤرِّخةً بعرَّة ربيع الأوِّل سنة تاريخه ، متضمنة معنى الكتابين المجهَّزيْن من ماردين وأَزْمِيرٍ . وَجُلُّ القصيد فيها تجهيزُ الأمير أطلمش لتحصل طُمَأْ بينة قلوب العالمين ، و إخمادُ باب الفِتَن، وأنَّ العمدة علىٰ المشافهةِ التي تحمَّلها الخَّوَاجا نِظامُ الدين مسعودٌ المشار إليه ، وأن قولَهُ قولُ المقام الشريف . ومهما عَقَد الصلح عليـــه وٱلتَرَمْ به ، كان من رأى المقام الشريف وشوره ، لا يُخْرَج عنه ولا يميل إلى غيره بقول ولا فعل . فلما أحضَّرناه وأصْغَينا إلى ما تحَّله من المشافَهَة ، فإذا هي مشتملةٌ على خالص المحبَّه ، وأن يكون المقامُ الشريف والدَّنا عوضًا عمن قدَّس الله تُرْبه ؛ وأن نُجَهِز الأميرَ أطلمش إليه، وتكون عمدتُنا بعدَ الله عن وجَلَّ عليه؛ فقابلنا ذلك بالقبول والاستبشار، وتَحْونا آيةَ ليل الحَفَاء، وأَثبَتْنا آية نهار الوَفَاء، في الإعلان والإسرار؛ وقبلْنا أَبَوْتَهُ الكريمةَ علىٰ مدى الأزمان وتَوَالى الأعصار، وشاهَدَ الخواجا مسعودٌ حال أطلمش،وعلم آهتامنا بتُجْهِيزه قبل وصوله بمُــدّةِ آعتادا علىٰ أليَّته السابقه ، ووُثُوقا بما صَرح به مِن الآتِّحاد والمصادَّقَه، وعقَدْنا الصُّلْح مع الشيخ نظام الدين مسعودٍ المذكور بطريق الوَّكَالة الشرعية عنالمَقَام الشريف، وَحَافْنا نظيرِ ما حَلَفَ عِليه، بموافقة مولانا أمير المؤمنين \_ أدام الله أيامه \_ على ذلك بمُحْضَر من شيخ الإسلام ، وقضاة القضاة ، ومشايخ العِـلْم والصَّلَاح ، وأركانِ الدولة الكِبَار ، مع حضور الأمير أطلمش، لَزَم المقام الشريف، وشهادة من يَضَعُ خطه على نُسَخ الصَّلْح التي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وهي عامية لاأصل لهــا في اللغة بالمعنى المراد له اذ مراده المشورة كما لايخفي •

كتبت، وجهّزنا منها نسختين مثبُونَتَيْن إلى حضرته الشريفة قرينَ هذا الحواب الشريف، لتُحيط العلومُ الشريفة بمضمونهما؛ و بأحدهما خطّنا الشريف لتخلّد إلينا سحبة رسولنا: المجلس يخزانته الشريفة، والأُخرى يشمَلُها بخطه الشريف وتُعادُ إلينا سحبة رسولنا: المجلس العالى الأميريّ، الحكييريّ، المجاهديّ، المؤيدِّ، المقرَّبِ، الأعَنِّيّ، الأخصيّ، الأصيليّ، الشّمابيّ، أحمد بن أغلبك الناصري مقرَّبِ ومقرَّبِ والدنا الشهيد أدام الله تعالى نعمته وجهّزنا سحبته المجلس الساميّ، الأمير، الأجلّ، الكبير، المقرَّبُ، المرتضى، الأخصّ، الأكبر، سيف الدين، قاني باي الخاصِكِيّ الناصريّ، أدام الله سعادته، المتوجهيْنِ بهذا الجواب الشريف، المجهّزين سحبة الناصريّ، أدام الله سعادته، المتوجهيْنِ بهذا الجواب الشريف، المجهّزين محبة الأمير أطلمش، وبقية قُصّاد المقام الشريف ورسُله .

ومما نبديه لعلومه الشريفة أنه مما تضمنه الملخّص الشريف المجهّز عطف المحتاب الواصل على يد الشيخ مسعود الكجمانى مضاعفة الوصية بأولاد الشيخ شمس الدين الجَزريّ ورعاية أحوالهم وتعلّقاتهم ، وقد قابلنا ذلك بالإقبال والقبول وقرّرنا لهم بالأبواب الشريفة ، ونحن بشهادة الله ـ وكفى به شَهِيدا ـ قد أخلَصنا النية للقام الشريف، وعاهدنا الله عن وجلّ في التعاضد والتناصر والآجتهاد، في عمل المصالح للعباد والبلاد، وعدم التّقاصر والعمل بما فيه بياض الوجه عند الله في الدنيا والآخرة ، وإجراء الأمور على السّداد ، بتوفيق الله عن وجلّ ، وطلباً لرحمته الباطنة والظاهرة ، ثم استقبل لسان الحال يُنشِدنا :

# \* يا أُوَّلَ الصَّفْوِ هَذَا آخِرُ الكَّدَرِ \*

فيكون ذلك في علومه الشريفة ، والله تعالى يُديم عوارفَه الوَرِيفه، بمنَّه وكرمه . والمستند «حسَبَ المرسوم الشريف» .

# الضرب الثاني (ما صار إليه الأمر بعد وُصُول أطلس إليه)

وهذه نسخة جواب

والعنوانُ سطران بقَلَمَ الثلُثِ بماء الذَهَب ماصورتُهُ :

«المقامُ الشريفُ، العالى، الكبيريُّ ، العالمُّ ، العادلِّ ، المؤيَّديّ ، المظفَّريّ ، الملجئيّ ، المَلاَذيّ ، الوالدِيّ ، القُطبيّ ، نُصْرةُ الدين ، ملجأَ القاصدين ، مَلاَذُ العائِذين ، قطبُ الإسلام والمسلمين ، تَيْمُوركوركان \_ زيدت عظمته \_ .

والطرَّةُ ثلاثة أوصال، والبسملةُ الشريفة في أقل الوصل الرابع . ثم « الحمدُ لله » وتمة الحُطبة بالنَّهب، وبيت العلامة عرضُ أربعة أصابع مضمومةً، وما يليها من الأسطر سعةُ ثلاثةِ أصابع ، والعلامةُ الشريفة بين السطر العاشر والحادي عَشَر من الأسطور الكتابة ، موافقا لأنتهاء الخطبة عند « أما بعد فقد صدرت هذه المفاوضةُ » والعلامة الشريفة بجليل الثلث بماء الذهب «المشتاقُ فرج بن برقوق» ، وهامش الكتاب أربعةُ أصابع مطبوقةً ، والخطبة وما يليها من البَعْدية وألقاب المقام القطبي المركبة والمفردة الجميعُ بالذهب ، ومضمونه بعد البسملة :

الحمدُ لله الذي شيَّد قواعدَ الإصلاح، ومهَّد مواطنَ الرَّشْد والنَّجَاح؛ وجعل أَذَانَ المؤمن يُجِيب داعِيَ الفَلاح .

نحمـدُه علىٰ أَنْ أَلَف بين القلوب بلطيف الآرْتياح ، ونشهدُ أَن لا إلهَ إلا الله وحدَه لاشريكَ له إله ونشهد أن لا الله ونشهد الشريكَ له إله ونشهد أنَّ سيدنا محمدا عبدُه ورسوله الذي وَضَح من نُور رسالته فحرُ الإيمـان وَلاح ، وَنَفَح

من نَوْر معْجِزاته زَهَرُ الدين الحنيفيِّ وفاح ؛ صلَّى اللهُ عليه وعلىٰ آله الذين شَــــُدُوا ظهورَ كلمهم من الصِّدْق بأتقَنِ وِشَاح، وعلىٰ صَحَابته الذين بينوا من عُهُودهم (؟) بفِقْهِهم في الدين الواجب والمندوب والمحظور والمُباح؛ وسلَّم تُسليا كثيرا .

أما بعد، فقد صدرت هذه المفاوضة إلى المقام الشريف ، العالى ، الكبيري ، العالمي ، الكبيري ، العالمي ، العالمي ، العالمي ، العالمي ، العالمي ، العالمي ، الموقي ، العالمي ، العالمين ، ملج القاصدين ، ملاذ العائدين ، قطب الإسلام والمسلمين :

مَلِكُ يَفُوقُ الْحُلْقَ طُرًّا هَيْبَةً \* فيه نِهايَةُ غايةِ التّأْمِيل!

تيموركوركان \_ زيدَتْ عظمتُه، ودامتْ معدلَتُه، ولا زالتْ راياتُ نَصْره خافقة البُنود ، وآياتُ فضله متلوّة في النهائم والنَّجُود ، وَسُعُبُ فضائله هامية بالكرم والحُود ، ومَهَابةُ سطوته تملأُ الوُجُود \_ تُهدِّى إليه من السلام ماحلا في حالتي الصَّدُور والورُود، ومن الإخلاص ما صَفَا وضَفَتْ منه البُرود .

وتبدى لعلمه الشريف أن مفاوضته الشريفة وردّت علينا جواباً عما كتبناه إلى حضرته الشريفة ، على يد المجلس العالى الأميرى الشهابى ، أحمد بن غلبك وسَيْف الدين ، قالى پيه الناصرى ، المجهّزين صحبة المجلس العالى، الأميرى المجلالي أطلمش ، لزّم المقام الشريف ، بوصول الأمير جلال الدين أطلمش إلى حضرته الشريفة طيباً ، مبدياً بين يديه ماحملناه من رسائل الأشواق ، مبيّناً ماهو اللائق بخلاله الحسنة عن حضرتنا ماديج به الأوراق ، شاكرًا لإنعاماتنا التي هى المحليفة من شيم فضلكم الحقاق ، مثبتاً منه ومن قوى الحطاب في نظم الكتاب صدق الممقالي وصحة العهد ورسوخ الميثاق ، وأنه قد ثبت بما بَثَ من غرائب المعانى حصول الأمانى ، وسرى بعد ما يكون من هذا يا التّهانى ، وأن الذى اتفق الآن هو حصول الأمانى ، وسرى بعد ما يكون من هذا يا التّهانى ، وأن الذى اتفق الآن هو

المطلوب، والمكتوبُ به إلى والدنا الشهيد الطاهر أولًا هو المرغوب؛ وخلافَهُ كَان مُوجِبً لنقل الحركات الشريفة إلى جهَّة البلاد، وما تَفق فيــه للعباد؛ ولكن كلُّ بقضاء وقَدَر . ولما حصل قبولُ الإشارة بتجهيز الرُّسُل والأمير أطلمش ، صارت القلوب متَّفقه ، والعُيورُ قارّة؛ وصفَتْ مواردُ الصَّفاء ، وضَفَتْ بُرود الوفاء؛ وقُطعت حبالُ المنافاة والحَفَاء. وأنَّ المقام الشريف كان أقسَمَ في كتبه قَسَما وأعاده، ثم فصَّــلَ مجملَه وأفاده ؛ وهو ــ واللهِ الطالب الغالب، المدرِك المهلك ، الحَيِّ الذي لا ينام ولا يموت \_ من يومه هذا لا يخالفُ ماصدر من عقد الصُّلْح المسطور ، وَلا يرجع عن حُكْمِه للعهد المُزْبُورِ ؛ ويُحِبُّ من يُحبُّنا ويُبْغِضْ من يُبْغضنا؛ ويكون سِلْمَا لَسَالَمِينَا ، حَرْبًا لَحَارِبِينَا ؛ ومتى آستنصَّرْنَا به على أحد من مخالفينا أمدَّنَا بما شنتنا من العساكر، وإنه أمْرٌ ماناله أحد من الناس غيْرُنا، وإنه لوكان القُسَم على الوجه الذَّى ذكره مصرَّحا مذكورا في لفظ الكتاب، وعبارة الخطاب؛ لكان أوْضَع، والتبيينُ أملَح ؛ وأنه حيث كان بأطراف ممالكه المجاورة لممالكنا أحدُّ من المفسدين يجِّهْزه إلينا مَقَيَّدا . وحيث كان أحدُ من المفســدين بمالكنا المجاورة لمالكه يعرَّفُنا به لنجِّهزه إليه : لآتفاق الكلمتين ، وآتحاد الملكتين ، وطمأ نينةً لقلوب الرعايا والسالكينَ من الحِهَتين؛ وما تفَضَّل به : من سؤال المقام الشريف اللهَ عزَّ وجل زيادةَ أسباب دولتنا ، وَنُمُوَّ إِيالَتِنا ، وأن الهلالَ إذا رأيت نموَّه ، أيقنْتَ أن سيصيرُبَدُرا كاملاً . وأنَّا سنرى ما يصنَّعُه المقام الشريف ، من الفضل المنيف ؛ ومن تَلَافى الأمور ، ما يَظهر للخاصَّة والجُمُّهور ، مما يَزيدُ بدْرَنا نُمُوَّا، وقَدْرنا بين المُلُوك شُمُّوا : لأنه لنا أكفىٰ كفيل ، وأشفَقُ من الوالدِ والصاحب والحَليل ؛ وإن من علامة الصفا، إظهار ماخفي: وهو أن في أطراف ممالكنا الآنَ بلادًا كانتْ داخلةً. في ممالكه، وهي أَبُلُسْ تِينُ ، ومَلَطْيَةُ، وكَرْكُرُ ، وتَخْتَا ، وقَلْعَة الرُّوم، والْبِيرةُ ؛ وأنه

كان حُمل معناها علىٰلسان المجلس السامى، النظامى، مسعود الكججانى أوّلا، المجهّز الآن صحبة الاميرشهاب الدين بن غلبك وسيف الدين قاني بيه ، وأن القصد أن نَامَرَ مَنْ بِهَا مِنَالِنَوَابِ أَنْ تَسَلِّمُهَا لِنَوَابِهِ، والمُعَوّلِ فِي انتظام الأمور على ما يحمّله المشأر إليه وعوِّلَ عليــه؛ وأنه شاكُّر لمرافقنا، موافقٌ لمُوافقنا؛ وأنه يصغىٰ إلىٰ مانُبْديه، وُنْشُعَف به ونُهُديه ؛ على الصورة التي أبداها ، والتحيَّة التي بكريم الشُّـــَم أهْداها ؛ فقــد عَلَمْنا ذلك جملةً وتفصيلا ، وشكَّرْنا حسنَ صنيعه إقامةً ورَحِيلا ؛ وتضاعَفَ سُرورُنا بوصول الأمير أطلمش إلى الحضرة الشريفة ، ووصــل إلينا الأميرُ شهاب ماتفضلتم به في حقِّنا إكراما وتوقيرا وتَعْجِيلا؛ وأنهَيَا بين أيدينا ماعُوملا به من الفضل الذي ماعليه مَن يد، والبرِّ الذي تَعْجز الفصحاء أن تُبْدئ بعض عَاسنه أو تُعيد؛ وأنهما كانًا كلَّ يوم من توَفَّر الفضل في يوم عيد، وحصَلَ لها من الإقبال مالا يُحْضَّى بالحصر والتحديد؛ فحمدنا للقام الشريف الوالديِّي حُسنَ هذا الفَضْل العام، وشَّكُونا جميلَ تفضُّله الذي أخجل العَمَام؛ وتزايد شوقُنا وحبُّنا حيثُ زُمْزِمتْ ألفاظُ المفاوضة الشريفة إلى ذلك المقام.

# لَيْسَ عَلَىٰ اللهِ بَمُسْتَنَّكُم \* أَنْ يَجَعَ العَالَمَ فَي وَاحِدِ!

وهذا هو اللائق بالخلال الشريف، والمؤمل في جَلال صفاته المُنيفه ، ووصل الخواجا نظامُ الدين صحبتهما مبديًا عن جَنَابَهُم من رسائل المحبَّة والصَّفاء، والمَودّة والوفاء ، مايَعْجزعن وَصْفه الناظمُ والناثر، مُظْهِرا من حُسْن المودّة وغَزير المعرفة مايَعْجَرُ به المُوالِي والمؤاثر ، سالكًا من تأكيد أسباب الصَّلْح ما نَتَجمَّل به مَفَارقُ المفاخر، معتذرًا عما تقدّم فما قُدِّر رُبَّما يكون سببًا لإصلاح الآخر ، متكفِّلا عن صفاء طويَّتُكُم لنا بما يَسُر السرائر ، فضاعَفنا إكرامَه ، ورادَفنا إنسامه ، ووقرنا من العزّ

أقسامه؛ وأنزلناه مُنزِلا يليُق به، ووصَلْناكلَّ خيرٍ بسَيبه؛ وما هوإلا مستحقَّ لكل مايراد به من فيض فَضل وفَصْل .

وأمًا ما أشار إليه من إعادة القسم تأكيدًا للصَّلْح ، وتوضيحا للنَّجْح ، ولو كان القسم الذي أقسَمنا به مصرّحا لكان أولى ، فقد علمنا ذلك وكتبنا ألفاظ القسم في كتاب الصَّلْح مصرّحة ، وأعدناه إلى حضرته ليُقُرأ على مسامعه الشريفة ؛ ويَشْمَلَه الحط الشريف ويُعادَ إلينا ، ونحن نكّر القسم ، ببارئ النَّسَم ، الذي لا إله إلا هو ، الطالبُ الغالب ، المدرك المهلك ، الحي الذي لا ينا م ولا يموت ، أنَّا من يومنا هذا لا نخالف ما أنتظم من عَقْد الصَّلْح المسطور ، إلى يوم البعث والنَّشور ؛ ولا تُحَلَّ لا نخالف ما أنتظم من عَقْد الصَّلْح المسطور ، إلى يوم البعث والنَّشور ؛ ولا تُحَلَّ على الوثيقة المشار إليها ، إلى أن يرتَ الله الأرضَ ومَنْ عليها ؛ ونكونُ حَرْبا لمن حار به ، وسِمنها كمن سالمه ، ومُبْغضين لمُغضيه ، ومحبِّين لحبِّيه ؛ ومَنْ أشار بإشاره ، أو شنّ على أحد من [ رعاياه ] غاره ؛ وادَفْنا إسعافه وضاعَفْنا آسيظهاره ؛ وأخلَصْنا ألقولَ والعمل في مصافاة المقام الشريف : لأن الصلح بحد الله قد تَمَّ وَكَلَ ، فيكون ذلك في شريف علمه .

وأمّا ما أشار إليه من أمر القُرى التى قصد تسليمها لنُوابه، وأنّها داخلة في حدود ملكته : كأبلُسْتَيْن، ومَلَطْية، وكُرْكر، ونَحْتًا، وقلْعة الرُّوم، والبِيرة، فقد علمنا ذلك . ونحن نُبْدى إلى علومه الشريفة أنّ هذه البلاد لا يحصُل لنا منها خَراج، ولا ينال مُلكّنا ونُوَابنا منها في كلّ وقت إلا الأنزعاج، وإذا جَهزنا إليها أحدًا من النُوّاب، نتكفّل له غالبًا بالخيل والرَّجلُ والرِّكاب، وبضواحيها من سُرَّاق التُرْكَان، وقطّاع الطريق من العربان، مالا يَحْفى عن مقامه ، ولوكانت دمَشْقُ أو حَلَبُ، أو أكبر من ذلك مماله (؟) عن الطّلب، ماتوقّفنا فيها عن قَبُول إشارته لنا كيد الحبيد، واتّحاد الكلمتين من الجانبين في أعلى رُبْبه، غير أنَّ لتسليمها من الوَهْن لَمْلكتنا منافاةً لما

تفضّل به المقام الشريف من سُؤال الله تعالى في زيادة سَلْطنتنا، خصوصًا وقد وعد المقام الشريف الوالدي عا سنرى، وسوف تظهر نتيجتُه عما يتفضّل به بين الورى؛ وأنَّ الذي سمح لنا به من الاستظهار ماناله أحدُّ من الناس، وما حصل لنا بما أبداه الخواجا مسعود بين أمراء دولتنا من المشافهة عن مقامه الشريف من قوة الحاش والإيناس، ونحن نترقب بُعُن حَرَاته، وسديد إشاراته، زيادة الحير في النّفس والمُلك والمال، ونتوقع من جميل كفالته السعادة الأبديّة في الحال والمال، فيكونُ ذلك في شريف علمه .

وقد جهَّزْنا بهـذه المفاوضة المجلسَ العـاليّ، الأميريُّ ، الكبيريُّ ، الأعزى ، الأُخَصِّيَّ، المقرَّبيُّ، المؤتَّمَنيُّ، الأوحديُّ ، النَّصيريُّ ، مجدَّ الإسلام والمسلمين، شرفَ الأمراء الخواصُّ في العالمين ، منتخَبَ الملوك والسلاطين ، منكلي بُغَا الناصري أمير حاجب ، أدام الله تعالى سعدَه ، وأنجح قصدَه ، وعلى يده من الهــديَّة المصرية ما تهيَّأ تجهــيزُه بمقتضىٰ القــائمة المُلْصَقة بَدْيْلهــا ، وأعدنا المحلسَ العِمَالَى النظاميّ : مسعودًا ومَنْ معــه إلى المقــام الشريف، متحمَّلين من رسائل الأشواق والآتِّحاد ؛ مالا يقع عليمه الحصرُ والتَّعداد ؛ وماأخرنا الحواجَا نظامَ الدين مِسعودا هــذه المدّة بالباب الشريف إلا لأمي عرض من قضيّة السلطان أحمد بن أويس، وهربه من بغدادَ إلى حَلَب، وجَّهزنا من البـاب الشريف من يُحْضره إلى دمشق ليَحْصُلَ منه الأرب ؛ ثم بعـدَ ذلك بأيَّام و رد الخبرُ مر\_ كافل الشام المحرَّوْسُ ؛ بوصول قَرَّا يوسُفَ بن قَرَّا مجد إلىٰ دمَشْتَق في نَفَرَ قليل . فِهَّزنا أَخِدَ الأمراء إلى كافل الشام بمشال شريف ، يتضمَّن القبض على السلطان أحمد بن أويس وَقَرَا يوسفُ المَدْ كورين؛ وإيداعُهُما الاعتقالُ بِقَلْعَة دمشْقَ المحروسة؛ وَفَاءً للعهد وتأكيدًا . وحمَّلنا الأميرسيف الدين منكلي بنا المذكور، مشافَهةً في معناهما . والقصد من جميل محبَّته ، وجزيل أُبُوته ، قبولُ المجهَّز من ذلك ، وبسطُ العذر في الحاد وصل إلى حضرته هنالك : لأن الديار المصرية وأعمالها حلَّ بها من المحَل لعدم طلوع النيل في هذه السنة مالايُحُصَر ولا يحصلي ، ولا سُمِع بمثله ، وشمولُ نسخة الصلح المعادة بالحط الشريف ، ومضاعفة إكرام حاملها الأمير منكلي بغا بالبِرِّ الوَريف ، والإصغاء إلى ماتمَّله من المشافَهة في معنى أحمد بن أويس وقرا يوسف ، والله تعالى .

#### الثــــالث

(من مُلُوك تُورَانَ من بنى جنكرخان القانُ الكبير، صاحب التَّخت، وهو صاحب الصِّين والخِطَا)

قال في والتعريف ": وهو أكبر الثلاثة ، ووارثُ تَخْت جنكوخان ، قال : ولم يكن يكاتب لترَقَّعه و إبائه ، وطَيرانه بسمعة آبائه ، ثم تواترت [الآن] الأخبار بأنه قدأسلم ودان دين الإسلام، ورَقَم كلمة التوحيد على ذَوائب الأعلام ، قال : وإن صَّع ذلك وهو المؤمَّل \_ فقد ملأت الأمةُ المحمدية الحافقين ، وعَمَّت المشرق والمعرب ، وآمتدت بين صَفَّق المحيط ، ثم قال : فإنْ صَعَّ إسلامه وقُدِّرت المكاتبة إليه ، تكون المكاتبة إليه كالمكاتبة إلى صاحب إيران ومَن في معناه من سائر القانات المقدم ذكرهم ، أو أجلً من ذلك ،

قلت : ولم يتعرّض إلى المكاتبة إليه على تقدير بقائه على الكفر، ويشيه أن تكون المكاتبة إليه على ذلك وشدة سطوته، فيعطى من قطع الورق بقدر رُتبته ، ثم يجوز أن تبتدأ المكاتبة إليه كصاحب القسطنطينية ومَنْ في معناه ، مع مُراعاة معتقده في ديانته بالنسبة إلى الله كما يُرعى مثلُ ذلك في المكاتبة إلى ملوك النَّصْرانية، والوقُوف في الحطاب وما ينخرط في سلكه عند الحدّ اللائق به ، والأمرُ في ذلك موكولٌ إلى الجتهاد الكاتب ونظره ،

المهيــــع الشالث (فى المكاتبات إلىٰ مَنْ بجزيرة العرب مما هو خارجٌ عن مضافات الديار المصرية، وفيــه جملتان )

الجمـــلة الأولى (في المكاتبات إلى ملوك اليمن، وهم فرقتان ) الفــــرقة الأولى الفـــرقة الأولى (أثمــة الزيدية )

قال المقتر الشهابي بن فضل الله في والتعريف ": وهو من بقايا الحَسَلِيّين القَائمين بآمُل الشَّطِّ من بلاد طَبَرِسْتان، وقد كان سَلَفُهُم جاذب الدولة العباسية حتَّى كاد يُطِيح رداعًا، ويُشْمِت بها أعداءها، وهـذه البقية الآنَ بصَنعاء وبلاد حَصُرَمُوت وما والاها من بلاد اليمن ، قال : والإمامة الآنَ فيهـم في بني المُطَهِّر، وتقدّم في المقالة الثانية في الكلام على المسالك والهالك أن أول مَنْ قام من هذه الأثمة با بمن الإمامُ (يحيى الهادي) بن الحُسيْن الزاهد، بن أبي مجمد القاسم الرَّسِّي،

<sup>(</sup>١) لعله على ذلك بنسبة قدرته وشدّة الخ تأمل -

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ولعله النعوت والألقاب كما يعلم مما تقدم ٠

آبن إبراهيم طَبَاطَب، بن إسماعيل الدِّيباج ، بن إبراهيم الغَمْر ، بن الحسن المثنى، آبن الحسن السِّبط، آبن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فى سنة ثمان وثمانين وماثتين فى خلافة [المعتضد] ، وأنه كان فقيها عالما مجتمدا فى الأحكام، عنى قال فيه آبن حزم : إنه لم يبعُد عن الجماعة فى الفقه كل البُعه . ثم [ ولى بعده آبن محمد المرتضى وتمت له البيعة فاضطرب الناس عليه وآضطر إلى تجريد السيف فجرده ومات سنة ثلاث وعشرين وثلثائة لثنتين وعشرين سنة من ولايته و] ولى بعده أخوه (أحمد الناصر) ثم أخوه (القاسم المختار) ثم (الحسين المنتجب) . وآطرد أمرهم بصنعاء إلى أن غلب عليهم السَّليانيون أمراء مكة عند نحروجهم منها، فاستقرت بأيديهم إلى أنْ ملك اليمن منجهة الساحل (أحمد الموطّئ) أبن الحسين المنتجب المقدّم ذكره ، وذلك فى أيام سيف الإسلام آبن أيوب سنة خمس وأربعين وستمائة ، وبني أمر الزيديّة هناك فى عَقبه .

وقد ذكر المقتر الشهابيَّ بنُ فضل الله أن الإمامة في زمانه ، في الدولة الناصرية آبن قلاوون كانت في (حَمْزة) وذكر في ومسالك الأبصار" أنَّ يحيى بنَ حزة وُلِّي بعد أبيه ، وكان في زمن المؤيَّد داود بن يوسف صاحب اليمن ، وذكر قاضى القضاة آبن خَلدون أن الإمام قبل الثمانين والسبعائة كان (عليَّ بنَ محمد) من أعقابهم ، وتُوفِيُّ قبل الثمانين ، وولى آبه (صَلاح) وتابعه الزيدية ، وكان بعضهم يُنكِر إمامتَه لعدم قبل الثمانين ، وولى آبه (صَلاح) وتابعه الزيدية ، وكان بعضهم يُنكِر إمامتَه لعدم

<sup>(</sup>١) ذكره فيا تقدّم فى ج ٥ ص ٧ ½ '' عبدالله '' - وقد نبهنا هناك نقلا عن ''الكامل لابن الأثير '' أنه إبراهم كما هنا؛ فليتنبه .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من جزء ٥ ص ٤٨ وهي لازمة لأن أحمد الناصر آن يحيي الزاهد لا أخوه .

<sup>(</sup>٤) أخره فيما تقدّم عما بعده .

آسِتُكَالَ الشروطُ فيه فيقُولُ ؛ أو أنا لكم ماشئتُم إمام أو سلطان ؟ . ثُمُ مات سُن أَ ثلاث وتسمعين وسبعائة ، وقام بعده آبنه (تَجَاح) فامتنع الزيديّة من بيعته فقال : أَنَا <sup>ور</sup>َّعَيْسَبُ للهِ تِعَالَىٰ؟ ، قال في <sup>وو</sup>التعريف؟ أَ: وأَمْراءُ مَكَة تُسرُّ طاعته ، ولا تفارقُ جماعته م قال : ويكون بير هذا الإمام وبين الملك الرَّسُوليُّ باليمن مُهاذَنَاتُ ، ومَفَاسَخُاتُ تَارَةً وَتَارَةً . قال : وهذا الإمام وكلُّ من كان قبله على طريقة ماغيَّروها . وهي إمارة أعرابية لا كَبْرَ في صدورها، ولا شَمَم في عَرَانينها؛ وهم على مُسْكَة من التقوى، وتردُّ بشِعار الزُّهْد؛ يُعلس في ندى قومه كواحد منهم، و يتحدَّث فيهم ويحكم بينهم، سؤاءً عنده المشروفُ والشريف، والقوى والضعيف؛ وربمًا آشترى سلُّعته بينده ، ومشى في أسواق بلَّده ، لا يُعَلِّظ الحِجَاب ، ولا يكلُّ الأمورَ إلى الوزراء وَالْجُهَّابِ، يَاخِلُدُ مِنْ بِيتِ المَــال قدرَ بُلْغَتِه مِن غير تَوسَّع ، وَلا تَكَثَّرُ غيرٍ مُشْبِـع ، هكذا هو وكل مَنْ سَلَفَ قبله مع عَدْلِ شاملٍ، وفَضْل كاملُ . قال : في وومسالك الأبصار؟: ولشيعة هذا الإمام فيه حُسْن الآعتقاد، حتَّى إنهم يستشفُون بدعائه ، ويُمِرُّونَ يَده علىٰ مَرْضاهم، ويستَسْقُون به المطرَ إذا أَجْدَبوا، ويبالْغُون في ذلك كِلَّ لْحَلْقُه ، وهو من ذلك الأَصْلُ الطاهرِ والْعُنْصُرِ الطَّيِّبِ \_ أَنْ يُجابِ دعاؤُه ويُتقَبَّلَ منه . قال : وزى هذا الإمام وأتساعه زيَّ العرب في لباسهم والعمامة والحَنك ، ويُنادئ عندهم بالأذان «حَيَّ على خير العَمَل» .

ورسم المكاتبة إليه على ماذكره في والتعريف": أدام الله تعالى أو ضاعف الله تعالى نعمة ، أو ضاعف الله تعالى نعمة ، أو جلال الحانب الكريم ، العالى ، السيّدى"، الإمامى"، الشريفى"، النسيبى"، الحسيبي"، العلّم، سليل الأطهار، جَلال الإسلام، شرف الأنام، بقيّة النسيسية، في النسّب العلوى"، مؤيّد أمور الدّين، خليفة الأئمة، رأس العلياء،

صالح الأوليَّاء، عَلَمَ الْهُداة، زَعَيمُ المؤمنين، ذُنْعِ المسلمين، مُنْجِد الْمُلوكِ والسلاطين. ولا زَالَ زِمانَه مُرْبِعا، وغيلُه مُسْبِعا، وقرَاه مُشْبِعا، وكرُمه لفيض نَدَاه مَنْبَعا، وهُدَاه حيثُ أمَّ بالصُّفُوف مَّتبَعا، ومُمْلُكُه المجتمع باليَمَنَ لو أدركه سيفُ بنُ ذي يَزَن لم يكن إلا لديه منتضِّي وُتُبُّعٌ لم يكن له إلا تَبَعا . ولا فَتلَتْ مَعَاقِدُ شَرَفه بالجوزاء ، وعقائدُ حُبِّهُ تُعَدُّ لحسن الجَزَاء، ومعاهِدُ وطنِه آهلةً بكثرة الأعِزَّاء، ومَيَاسِمُ أهل ولائه تعزُّ إليه بالإعتزاء، ومَبَاسم ثغور أودًائه ضاحكةَ السُّيوف في وجُوه الأرْزاء؛ هذه النَّجْوي إلى روْضه الْمُمْرِع و إلا فما تُزَمُّ الرَّكائب، و إلى حَوْضه الْمُثْرَع و إلا فما الحاجةُ إلى السَّحائب ؛ و إلى حَمَاه الْحُنْصِب و إلا ففيمَ يَسْرِى الرائد، و إلىٰ مَرْماه المُطَنَّب فوق السماء و إلَّا إلىٰ أَيْنَ يُرِيد الصاعد ؛ تَسْرِى ولهـا من هادى وَجْهه دَلِيل ، وفي نادي كَرَمِهِ مَقِيلٍ، و إلىٰ بادِي حَرَمه وما فيه للعاكف، و إلىٰ عالى ضَرَمه مالا ينكره العارف، وفى آثارِ قَدَمه ما يحكُم به كل عائف؛ وفى بدار خدَمــه مايَذَر عداه كَرِماد ٱشَتَدْتْ به الرِّيح في يوم عاصف . مبديةً وأول ما تبدأ بسلام تُقدِّمه على قول كَيْت وكَيْت، وثناءٍ ولا مثلَ قوله : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ﴾ .

++

صدر آخر – ولا عُطِّل محراب هو إمامُه ، ولا بَطَل عَلَّ هو تَمامه ، ولا جَفَّ رَىٰ نبات هو عَمَامه ، ولا خَفَّ وَقَارُ آمري بيده المصرِّفة زمامُه ، ولا آرتد مَضْرِبُ سيف رُءُوسُ أَعَادِيهِ كَامُه ، ولا آرتاى فى حصُول الخيرة له مَنْ كان إلى كَنفِه آنضامُه ، وأطال الله باع عَلْياته ، وأطاب بأنبائه سَمَاع أوليائه ، وأدام إجماع السُّرور عليه ، ومُصافاته لأصفيائه وترامِية إليه ، صدرَتْ بها الركائب إليه مُحفَّة ، وسَرَتْ عليه ، وسَرَتْ بها الركائب إليه مُحفَّة ، وسَرَتْ

بها النجائبُ لتقف عليه والقلوبُ بها مُحِقَّه ، وأهوَتُ لَدَيْه يشمَعُ بها لوصولها إليه الكبر ، وطوَتْ إليه البيدَ طَىَّ الشَّقَة تَقيسُها المَطَايا بالأذرُع والثَّرَيَّا بالشَّبْر ، تأتِى بالعَجَب إذ تَجْلُبُ إليه السَّكَ الأذفرَ ، وتجلُوله الصَّباح وما لاحَ والليلَ وما أشفَر ، وتُحُلُّل في مَقرِّ إمامته ، وتُحَلِّ العاطل بما نَثرَه من الطَّلِّ صوبُ عَمَامتِه ، مُوصِّعة عنده من عَنْبَر الشَّحْر ما يُستَبْضَع ، ومعوِّعة عنده من عَنْبَر الشَّحْر ما يُستَبْضَع ، ومعوِّعة له كيت وكيت .

قلت : هـذا ما أصَّله فى <sup>10</sup>التعريف٬ وحاصلُه أنه يأتى بالصَّــدُر المقدَّم ذكره إلى قوله : « مُنْجد الملوك والســلاطين » ، ثم يأتى بالدعاء المناسب ؛ ثم يقول : «هذه النجوى، إلى آخره «مبدية لعلمه» أو «معلمة» أو « صدرتُ بها الركائب » ونحو ذلك .

ثم لم يتعرّض فى "التعريف" لقطع الورق الذى يُكتب إليه فيه، ولا للعلامة له، ولا لعنوان كتابه، ولا لتعريفه، ونبَّه على ذلك فى "التنقيف" وأنه أهمل ذلك ثم لم يُنبَّه هو عليه، وقد رأيت فى دُستور منسوب القرّ العَلائي بن فضل الله بيان ماأهملاه من ذلك فقال : والحطاب له بمولانا الإمام، والطلب منه «والمستُول» وخَمُّ الكتاب بالإنهاء، والعنوان بالألقاب والدعاء المقدم ذكره، والعلامة «الحادم».

وقد ذكر في والتعريف" أنه وصل إلى الديار المصرية ، في الأيام الناصرية «محمد بن (۲) قلاوون» ستى الله عهده رسولٌ من هذا الإمام [آبن مطَهَّر إمام الزيدية] من صَنْعاء ، كتاب منه يقتضى الاستدعاء ، أطال فيه الشَّكُوى من صاحب ايمن ، وعدَّد قبائحة ،

<sup>(</sup>١) لعله محتفة فانه ليس في كتب اللغة التي بأيدينا أحف به ولكن حف به واحتف فتنبه ٠

<sup>(</sup>٢) الزيادة من التعريف ص ١٥٠

ونَشَرعلىٰ عُيون الناس فضائِحَه ، وآستنصر بَمَدَد يأتى تحت الأعلام المنصورة لإجلائه عن دياره ، وإجرائه مُجْرىٰ الذين ظلموا في تعجيل دَمَاره ، وقال : إنه إذا حضرت الحيوشُ المؤيَّدة قام مَعها ، وقاد إليها الأشراف والعَرَب أَجَمَعها ، ثم إذا آستنقد منه مابيده أُنعِم عليه ببعضه ، وأُعطى منه ماهو إلىٰ جانب أرضه ، ثم قال : فكتبت إليه مؤذنا بالإجابه ، مؤدّيا إليه ما يقتضى إعجابة ، وضمن الجواب أنه لارَغْبة [لنا] في السلب ، وأنَّ النَّصْرة تكون لله خالصة وله كلُّ البلاد لاقَدْرُ ماطلَب .

#### وهذه نسخته :

ضاعف الله تعالى جَلال الجانب \_ بالألقاب والنعوت \_ وأعزَّ جانبه عِزًّا تُعقد فواضِلهُ بَنَواصى الحيل، وصَياصِى المَعاقل التي لم يُطلُع على مثلها سُهيل ، وأقاصى الشرف الذي طلَع منه في الطَّوْق وتمسَّكَ سواه بالذَّيْل ، وقدَّمه للتقين إماما ، وجعله المُستقين عَمَاما ، وشرَّفه على المرتقين في عُلا النسب العَلَوى وتوره وصوره تماما ، ومَنَّ على اليمن بُينه ، وأعلم بصَاء حُسْنَ صنيعه وبَعضرمَوْت [حضور] موت أعدائه ، وبعدَنَ أنَّها مقدِّمة لَجنَّات عَدْنه ، ولا زالت الآفاق تؤمِّل من فيضه سَعابا دانيا ، وتَهَلَّل إذا شامَت له بَوْقاً يَمانِيا، ونتنقَّل في رُتَب مَامده ولا تبلغُ من المجد ماكان بانيا ،

هذه النجوى وكفى بها فيا يقدَّمُ بين يدَيْها، ويُقَوَّم ولا يقوم من كلِّ غالى الثمن ماعَلَيْها ؛ تطوى المَرَاحِل، وتَبُوبُ البَرَّ والبَلَد الماحِل، وتثبُ إليه البِحار وتَقذف منها العنبر إلى الساحل ؛ وتُرْسِى به سفنها، وتحط إليه بل تخط لديه مدنها، وتُؤْذِن علمه ـ سره الله بما لم يحل إليه من نظر، ولم يخل منه من سبب ألف به النَّوْم أو نفَر ؛ ورُود واردِ

<sup>(</sup>١) الزيادة من ''التعريف'' ص ١٥٠

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ''التعريف'' ص ١.٦ ·

رسُولَهُ فَقَالَ : يَابُشُرُاى وَلَمْ يَقُلَ هَذَا غُلامٌ، ووصولِهِ بالسَّلَامَةُ والسَّلام؛ ومَا تَضَمَّنَهُ ما استَصْحَب منه من صحيفة كلُّها كرَّم ، وأخبار صحيحة كلُّها مما لو قُذف به الماء لأَضْطَرَم؛ ذَكَرَ فيها أَمْرَ المتغَلِّب العادى، [والصاحب الذي يَفْعَل فعْلَ الأعادي]، ﴿ والحار الذي جارَ والظالم البادي ؛ وما مَدُّ الأيدي إليه من النَّهاب، وما آختطَفَ به القلوبَ من الإرهاب؛ وتحدُّثَ عن أخباره وعنْدنا علمه، وأخبر عن أفعاله مما له أُجُرُ الصِبر عليه وعليه ظُلْمُه ؛ وقصَّ رســولُه القَصَص، وزاد الشَّجيٰ وضَيَّق تَجَالَ ﴿ الغُصَص؛ وأطار من وَكُر هذا العُـدُوان طائرا كأنمـاكان في صَدْره، وحَرَّك منــه لأمْرِكَانِ يَتْجَرَّعَ له كأسَ صَبْرِه ؛ وقد أسمَعَ الدَّاعي، وأَسْرَع الساعي؛ وبَلَّغ الأمانةَ حاملُها، وأوصل الكلمةَ قائلُها؛ ومَرْحَبًا مَرْحَبًا بداعى القيام منْ قبلَه، وأهْلًا أهْلًا . بمَا بَلَّغَ عَلَىٰ أَلْسَنَةُ رُسُلُهُ ؛ وَهَلُمَّ هَلُمَّ إِلَىٰ قلع هذه الشجرة التي لم يُغْيِب ظَنَّ غارسها، وقَطْع هذه الصَّحْرة التي لم تُنْصَبْ إلا مَنْ لقةً لدائسها ؛ والتعاضُدَ التعاضُدَ لَى هتَفَ به هاتفُه الصَّارخ، وسمعَه حتَّى الرُّئحُ الأصمُّ والسيفُ المُتصاوخ، فليأخُذُ لهذا الأمر الأُهْبَه، وَلْيَشُدُّ عليه فقد آنَت الوَثْبه؛ فقد سُطِّرت وقد نَهَض إلى الحيل مُلْجُمُها، وبادَرَ وضْعَ السهام في الكَخَائن مُنْ حمها؛ وكأنَّه بأقل الأعنَّه، وآذانُ الجياد تفوِّق بين ﴿ شَطْرى وجهها الأسـنَّه ؛ وكأنه برسوله القائد وفي أعقابه الحيشُ المُطلُّ ، والألويةُ وكلُّ بَطَل باسـِل يبتدُر الوَغيٰ ولا يَسْتِذل؛ ولا أربَ لنا في ٱستِزادة بلاد وَسَّع الله لنا نَطاقَها، وكثَّر بنا موَادًّ أموالها وقدَّر على أيدينا إنفاقها؛ و إنما القصُّدُكلُّه والأربُ جميعهُ كَشْفُ تلك الكُرَب، وتدارُكُ [ذلكَ الذَّماء الذي ] أَوْ شَـك أو كَرب، وإن قُدَّر نُتُوحٍ ، وَتَيَّسَر ماطَرْف سِوَانا إليــه طَمُوحٍ ؛ كان هو أَحَقَّ بسَقُبه : لأنه جارُ

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل؛ والتصحيح عن التعريف ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل والتعريف بسبقه وهو تصحيف مكانى كما لايحفىٰ ٠

الدار، والأوَّلُ الذي كان له البِدَار؛ ويقِلُ له لعظيم شَرَفه ما نَسْمَح به وإنْ جَلّ، وما نَهْمَ منه وإن عَظم \_ شأنُ كلّ تَبَع وهو ببعضه ما استَقَلّ؛ وكأنّه والحيلُ قد واقَتْه تُجِدّ في الإحضار، وتُشْرِع إليه و تَكْفِيه مَـُونَةَ الانتظار؛ إن شاء الله تعالى .

# الفِرْقة الثانيــــة ( أولاد رسول )

وهم المعرُوفُون بملوك اليمن عنـــد الإطلاق، ومقرُّ مملكتهم حصُّنُ تَعَزَّ. ورسولٌ هذا الذي كان ُيْنَسَب إليه ملوك هــذا النَّسَب من الين هو رسولٌ أمير اخُور الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيُّوب . قال في ووالتعريف" : ولما بعثَ الملكُ الكامل ولدَه الملك المسعود أطْسر، وهو الذي تسـمِّيه العامَّة أقسيس، بعثَ معه رســولًا أميراخو ر في جملة مَنْ بعثه معه . قال : ثم تنقَّلت الأحوال حتَّى ٱستقلَّ. رسول بمُلْك البين، وصار المُلْك في عَقبـــه إلىٰ الآنَ . والذي ذكره المؤيَّد صاحبُ حماة، وقاضي القُضاة وليُّ الدين بن خلدون في تاريخيهما وهو الصــواب أنَّ أوْلَ مَنْ ملَكَ الهِن علىُّ بنُ رسول، ثم آبنه المنصورُ عَمَرُ، ثم آبنه المظَفَّر يوسُفُ، ثم آبنه الأشرفُ عمرُ، ثم أخُوه المؤيَّد هنَ بْرالدين داودُ، ثم آبنه المجاهدُ سيفُ الدين على . وهو الذي قال المقرّ الشهابيّ بن فضــل الله في وو التعريف " إنه كان في زمنــه ، ثم المنصور أيوبُ، ثم المجاهدُ على المقدّم ذكره ثانيا، ثم آبنُه الأفضلُ سيف الدين عَبَّاسٍ . وهو الذي قال في <sup>وو</sup>التثقيف" إنه كان في زمنه في الدُّولة الأشرفية «شعبان آبن حسين » ثم آبنُه المنصورُ محمد ، ثم أخوه الأشرفُ إسماعيل، وهو الذي كان في الدولة الظاهرية برقوق . ثم آبنه [الملك الناصر أحمدً] وهو القائم بها الآنَ .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل هنا وفى ج ٥ ص ٣٣ أيضا عندالكلام على ملوك اليمن من أولاد رسول والتصحيح من بغية المستفيد لابن الديبع -

وآعلم أنَّ المكاتبات بينَ صاحب مصر وصاحب اليَمَن من حين آستقرت مملكة اليمن مع بنى أيُوب ملوكِ مصر وصارت المملكتان كالمملكة الواحدة ، ثم تواصلت المكاتبات بين مُلُوكهما وتأكَّدت المودّة إلى زماننا هذا، خَلاَ ماوقع فى خِلاَل ذلك من حصول تباين وقع بين أهل المملكتين فى بعض الأزمان، وهو على ضربين :

# الضــــرب الأول (ماكان الأمرُ عليه في الدولة الأيوبية ، وهو أن تُفْتتح المكاتبة بلفظ «أصـــدرناها» )

وهذه نسخة كتابٍ عن السلطان صلاح الدين يوسفَ بن أيوبَ صاحبِ مصر والشام ، إلىٰ أخيهِ سيفِ الإسلام صاحب اليمن يستقدِمُه إليه ، معاوناً له على قتال الفَرَجْ، ويُخْبِره بما وقع له من الفُتُوحات في سنة أربع وثمانين وخمسمائة ، وهي :

أصدَّرْنا هذه المكاتبة إلى المجلس، ومما تجدّد بحضرتنا فُتُوح «كُوكَب» وهي كرسيُّ الاِستباريَّة ودارُكُفْرهم، ومستقَّرُ صاحبِ أمرهم، وموضعُ سلاحهم وذُخرهم، وكان بجَمْع الطُّرُق قاعدا، ولمُلْتَق السُّبُل راصدا؛ فتعلَّقت بفتحه بلاد الفتْح واستُوطِنَت، وسُلكت الطرقُ فيها وأُمِّنت، وعُمِّرت بلادُها وسُكنت؛ ولم يبقَ في هذا الجانب الا «صُور» ولولا أنَّ البحريُنجِدها والمراكب تردها، لكان قيادُها قد أمْكن، وحِمَّاتُها قد أذْعَن ؛ وماهم بحد الله في حضن يحميهم، بل في سِمْن يَحْويهم؛ بل هم أَساري وإن كانوا طُلقاء، وأمواتُ وإن كانوا أحياءً؛ قال الله عن وجلً : ( فلا تَعْجَلُ عَلَيْهُم إنَّمَا نَعْدَ لَهُمْ عَدًا ﴾ ولكل آمرئ أجلُ لابد أن يَصْدُقه غائبُه، وأملُ لابد أن يَصْدُقه غائبُه،

وكان نزولُن على «كوكب » بعد أن فتحنا «صَفَدَ» بـلدَ الدِّيويَّة ومَعْقلَهم ، ومُشْسَتَغَلَهم وعملَهم وعَلَهم الأَحْصَنَ ومنْزِلهم ؛ وبعد أن فَتَحْنَ « الكَّرَك » وحصُونَه، والمجلسُ السيفي \_ أسماه الله \_ أعلَمُ بما كان على الإسلام من مَتُونَتهِ الْمُثْقَله، وقضَّيته الْمُشْكَلة وعَّلته الْمُعْضِله؛ وأن الفَرَنْجِ ل لعنهم الله ـ كانوا يقْعُدون منه مَقَاعِد للسَّمْع، ويتبَّوُّءُون منه مواضع للنَّفْع؛ ويحولُون بين قات (؟) وراكِبِها، فَيُذَلِّلُونَ الأرضَ بمـــاكان منه ثِقْلًا علىٰ مَنَاكبها . والآنَ ماأمْنُ بلادِ الْهَرَمين، بأشدَّ من بلاد الحَرَمين؛ فكُلُّها كان مشتركا في نُصْرة المسلمين بهذه القلعة التي كانت تُرامي ولاتُرام ، وتُسَامى ولاتسام ؛ وطالَكَ ٱستفرَغْنا عليها بيوتَ الأموال ، وأنفَقْنا فيهــا أعمار الرجال، وقَرَعْنا الحديد بالحديد إلى أن صَجَّت النَّصالُ من النَّصال؛ والله المشكورُ على ما ٱنْطُوىٰ مر \_ كلمة الكُفْر وٱنتَشَر من كلمة الإسلام . و إنَّ بلاد الشام اليومَ لاتسمَعُ فيها لغوا ولا تَأْثيما إلا قيلًا سلامًا سلامًا [فادخُلُوها بسلام]؛ وكان نزولُنا علىٰ «كَوْكَب»والشتاءُ في كُوكِبه، وقد طَلع بُيمْنِ الأنْواءِ في مَوْكِبه؛ والثلُوج تنْشُر علىٰ البلاد مُلاءَها الفَضيض، وتكُسُو الحِبالَ عما يُمَها البِيض؛ والأوديَّةُ قد عَجَّت بمائها، وفاضَتْ عنْد آمتلائها؛ وشَمَخَتْ أُنُوفِها سُيُولا، فَرَقَت الأرضَ وبلَغت الحبالَ طُولًا؛ والأوْحالُ قد اعْتَقَلت الطُّرُقات، ومَشنى المطْلقُ فيها مشْيةَ الأسيرِ في الحَلقَات؛ فتجَشَّمنا العَناءَ نحن ورجالُ العَساكر، وكاثَرْنا العدوَّ والزَّمانَ وقد يُحْرز الحظَّ المُكاثِر؛ وعلم اللهُ ٱلنَّيَّةَ فَانْجَدَنا بِفَضْلِها ، وضميرَ الأمانةِ فأعانَ علىٰ حَمْلِها ؛ ونزلنا من رُمُوس الجبالِ بمنازِلَ كان الآستِقْرارُ عليها أصعَبَ من نَقْلِها ، والوقوفُ بساحتها أهونَ من نُقَلها ﴿ وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَخَدَّثُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (ج ٢ ض ١٣٦ ) ٠

والحمدُ لله الذي ألهَمَا بنعمته الحديث ، وَنَصَر بَسْفِ الإسلام الذي هو سَيْفه وسَيْفه وسَيْف الإسلام الذي هو أُخُونا الطَيِّبَ على الحَيِيث ، فَدْحُ السيف ينقسم على حَدَّيه ، ومدْحُ الكريم يتعدَّى إلى يَدَيْه ، والآنَ فالمجلسُ أسماه الله يعلمُ أنَّ الفَرَنْج لايَسْلُون عما فَتَحْنا ، ولا يَصْبِرُون على ماجَرَحْنا ، فإنهم حندَلهم الله أم لا تُحْصَى ، لايَسْلُون عما فَتَحْنا ، ولا يَصْبِرُون على ماجَرَحْنا ، فإنهم حندَلهم الله أم لا تُحْصَى ، وجيوشٌ لاتستقصى ، ووراءهم من مُلُوك البحرِ من يأخذ كلَّ سفينة غَصْبا ، ويشمعُ في كلِّ مدينة كَسْبا ، ويدُ الله فَوْقَ أيديهم ، والله محيطٌ بأقربيهم وأبعديهم ، ورسَيْجَعُلُ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا ) . (لا تَدْرى لعلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا) .

وماهُمْ إلا كِلابٌ قد تَعاوَتْ، وشياطِينُ قد تَعَاوَتْ، و إن لم يُقذَفُوا من كلِّ جانِبٍ دُحُورا، و يُتَبَعُوا بكلِّ شهابٍ ثاقبٍ مَدْحُورا، آستَأْسَدُوا وآستَكْلَبُوا، وتألَّبُوا وَجَلَّبُوا وَأَجْلَبُوا ، وَحَارَبُوا وَخَرَّبُوا ، وَكَانُوا لِباطلهم الدَّاحِض ، أَنصَرَ مِنَّا لحَقِّنا لِعَلَيْهِ وَقَ حَلَيْهُ الفاضِ ، أَبصَرَ مِنَّا لَهُدَانا الواضِ ، ولله درُّ جرير حيث يقول : الناهِض ، وفي ضَلَالهم الفاضح ، أَبصَرَ مِنَّا لَهُدَانا الواضح ، ولله درُّ جرير حيث يقول :

إِنَّ الكريمةَ يَنْصُر الكَّرَمَ ٱبْنُهَا ﴿ وَٱبنُ اللَّئِيمَةِ لِّلنَّامِ نَصُورُ!

فالبِدَارَ إلى النَّجْدة البِدَار! ، والمُسارعةَ إلى الجنه فإنها لن تُتَالَ إلا بإيقاد نارِ الحربِ على أهلِ النَّار، والهمَّةَ الهمةَ! فإن البحارَ لاُتُلقَىٰ إلا بالبِحار، والملوكَ الكبار . لا يقفُ في وجُوهها إلا الملوكُ الكبار:

وما هِيَ الَّا نَهْضُةً تُورِثُ العُلَا \* ليومِـك ما حَنَّت رَوَازِمُ نِيبُ!

ونحنُ فى هذه السنة \_ إن شاء الله تعالى \_ ننزل على أنطاكِية، وينزل ولدُنا الملكُ المظفّر \_ أظفره الله \_ على طرابُلُس؛ ويستقرّالرِّ كابُ العادليّ \_ أعلاه الله \_ بمصر فإنها مذكورة عند العدُق \_ خذله الله \_ بأنها تُطْرَق، وأنَّ الطالب على الشام ومِصْرَ تفرَّق؛ ولا غنَّى عن أن يكونَ المجلسُ السيفي ـ أسماه الله \_ بحرًا في بلاد الساحل

يَزْخُرُ سِلَاحًا، ويجرِّدُ سيفًا يكونُ على مافتحناه قُفْلا ولمَا لم يُفْتَح بعدُ مِفتاحًا؛ فإنه ليس لأحدِما للاَّخِ من شُمْعةِ لها في كل مَسْمَع سَمْعه، وفي كلِّ رُوعٍ رَوْعه؛ وفي كل تَعْضَرُ عُضَر، وفي كلمسجِدِ مِنْبر، وفي كلَّمشْهَد تَغْبَر؛ فما يُدْعَىٰ العظيمُ إلا للعظيم، ولا يُرْجَىٰ لمُوقِفِ الصِّبرِ الكَّرِيمِ إلا الكريم ؛ والأقدارُ ماضيه، وبمشيئةِ الله جارِيه؛ فإنْ يَشَا الله ينْضُرُ عَلَىٰ العَـدَةِ المُضَعَّف ، بالعدد الأَضْعَف ؛ ويُوصِّلُ إلىٰ الجوهر الأعلى ، بالعَرَض الأَدْنَىٰ ؛ فإنَّا لانرتابُ بأنَّ الله مافتَحَ علينا هـــــــــــــــــــ الْفُتُوحَ لَيُعْلِقُها ، ولا جمعَ علينًا هـذه الأمـة ليُفَرِّقها ؛ وأنَّ العدوَّ إنْ خرج من داره بَطَـدا ، ودخل إلى دارناكان فيهما جَزَرا ؛ وما بَقَى إن شاء الله تعمالي إلا أموالُ تُساقُ إلى ناهبها، ورقابٌ تُقاد إلى ضاربها، وأسلحةُ تَعَلُّ إلىٰ كاسبها؛ وإنما مُؤْثِر أن لاتنطَويَ صحائفُ الحمد خاليةً من آسمه ، ومواقفُ الزُّشْد خاويةً من عَزْمه ، ونُوُّثر أَنْ يُساهم آلَ أيوبَ في ميراثِهم منه مواقِعَ الصبر، ومطالِعَ النصر؛ فوالله إنَّا على أن نُعطيَه عطايا الآخرةِ الفاخره ، أشدُّ منَّا حُرْصًا علىٰ أن نُعْطيَـه عطايًا الدنيا القاصره ، و إنَّا لايسُرُّنا أَن ينقضِيَ عُمُره في قتال غير الكافر، ونَزال غير الكُفْ المُناظر، ولا شكَّ أنَّ سيفه لو ٱتَّصِلَ بِلِسَانِ ناطق وَفَم، لقال: مادمْتُ هناكَ فلستُ ثَمَّ، وما هو مجمولٌ عَلى خُطَّة يخافُها، ولا متكلِّفُ قضيةً بُحُكْمنا يَعَافُها؛ والذي بيده لانستكثيره، بل نَستقْصره عن حقِّه ونستَصْغره؛ وما ناولْناَه لفتْح أرضه السِّلاح، ولا أعرناه لمِلْك مركزه النَّجاح؛ إلا علىٰ سَخَاءٍ من النفس به و بأمثالهِ ، علىٰ علم منَّا أنه لا يقعُدُ عنا إذا قامتُ [الحرب] بنفسه وماله؛ فلا نَكُنْ به ظنًّا أحسنَ منه فعلا، ولانرضيْ وقد جعَلَنا الله أهلًّا أنْ لانرَاه لَنَصْرِنا أَهْلا ؛ وليستَشِر أهل الرشاد فإنهم [لايالُونه] حقًّا وآستِنْهاضا ، وليَعْصِ أهل العَوَاية

<sup>(</sup>١) فى الأصل « يالوه حقا» كما تقدم أيضا فى ص ٢٧ من هذا الجزء والصواب ما أشتناه فى الصلب كما يقتضيه المعنى وقواعد اللغة تأمل .

فإنهم إنما يتغالون به لمصالحهم أغراضا؛ ومن بيته يظّمَن و إلى بيته يَقْفُل، وهو يحيبُنا جوابَ مشله لمثلنا، وينوى في هذه الزيارة جمّع شمل الإسلام قبل نيبة جمع شملنا؛ ولا تقعّدُ به في الله نهضةُ قائم، ولا تخذله عزمةُ عازم؛ ولا يستفت فيها فَوْت طالب ولا تأخُذه في الله نهضةُ قائم، ولا تخذله عزمةُ عازم؛ ولا يستفت فيها فَوْت هو قد بَيْض الصحيفة والوجْه والدِّحْ والسَّمْعه، ودان الله أحسن دَيْن ولا حربح عليه إنْ فاء إلى أرضه بالرَّجْعه؛ وليتدبَّرْ ما كتبناه، وليتفهَّمْ ما أردْناه؛ وليقدِّم الاستخاره، فإنها سراجُ الاِستناره، وليغضبُ لله ولرسوله ولدينه ولأخيه فإنها مكان الاستخاره، فإنها سراجُ الاِستناره، وليخصُرْ حتى يشاهد أولادَ أخيه يستشْعرون لفرقته عَمًّا، الاستغضاب والاستثاره، وليحصُرْ حتى يشاهد أولادَ أخيه يستشْعرون لفرقته عَمًّا، وقد عاشُوا ماعاشُوا لا يعرفُون أنَّ لهم مع عمِّهم عَمَّا؛ والله سبحانه يُلهمه توفيقا، ويعمله ويشك به إليه طريقا، ويُغِدنا به سيفا لرقبة الكفر ممزقا ودَمِه مُريقا، ويجعله ويشار الطاعات سابقا لا مسبُوقا، إن شاء الله تعالى .

#### الضرب الثاني

( من المكاتبات إلى صاحب اليمن ما الأمرُ عليه من آبتداء الدولة التركيه وهُمُّ جرَّا إلى زماننا، وهو على ثلاثة أساليب)

#### الأســـلوب الأول

(أن تفَتَتَح المكاتبةُ بلفظ «أدام الله تعالى نعمة [أيام] المقام العالى»)

وهذه نسخة كتاب كتيب عن الملك الناصر محمد بن قلاوون ، جواب كتاب ورد من صاحب اليمن فى مقابلة البُشرى بدخُول العساكر المنصورة إلى بلاد الأرمن، وطلب سلامش نائب التتار بالرَّوم الدخولَ فى الطاعة ، وذَكر أنَّ نائبًا كان لأبيسه

<sup>(</sup>١) أى صاحب اليمن فى كتابه الذى و رد منه فى مقابلة البشرى .

فى قلعة طمِع وعصى عليه فظَفِر به فبشَّر بذلك ؛ ويحرِّضه على الجهاد و إنفاذ الأموال، ويهدَّدُه، ويوجِّه به قُصَّادَه إليه . من إنشاء الشيخ شهاب الدين محمود الحلمي رحمه الله، وهي :

أدام الله تعالى نعمة أيام المقام العالى! وأنْهُضَه بفُرْض الجهاد الذي بمثله يُبتّهَج، وأيقظه لمتعين الغزو الذي ما له تُدْرَك الرُّتَب وترتفع الدَّرَج؛ وأشهده في سبيل الله مواقف النصر التي إذا أودَعنا نَشْر بِشرها الطروس عبقت بما فيها من الأَرَج؛ وأَراه مَشَاهدَ فتُوحِنا التي إذا حدّثت الأحلامُ عن عجائبها حدّثت عن البحر ولا حَرَج؛ وصانَ مجدَه عن إضاعة الوقت في غير حديث الجهاد الذي هو أولى مأبذلت له الذّخائرُ والبّذلت فيه المهج،

صدرت هذه المكاتبة تخصّه بنحية نتضَوَّعُ نَشْرا ، وتُغْفَه من متجددات الظَّفَر بِشُرا ، يَمْ للَّ الوجود مَسَرة و بُشْرى ، وتقُصَّ عليه من متجددات فَتْح يأتى على ما أَنْهبت فيه الأفكار قرائحها من مشتهى التَّهاني فلا يَدَعُ له ذكرا ، ونتلو على من ظنَّ بعد ما سمع من البَلاغ بلاغ العدا أنَّ إزالة والي عن مركزه فتح كبير : لقد جئت شيئا نكرا ، وتُوضِّع لعلمه الكريم أنَّ مكاتبته الكريمة وردت مقصورةً على نَبَا لا يُعتد بذكره ، مصورةً على خبر لا ينبغى لمثل جُده أنْ يُمرَّه على فكره ، مطلقةً عنانَ القلم في كان ينبغى طَيَّ خبره وتعفِّى أَثَره ، وإخْفاء سببه وتر كه تَسْيا مَسْييًا فضلا عن التبَجْع بذكره ، والتهنئة به ، إذ فى ذلك مقابلة البحر بالثّاد ، والرُّوح بالجَاد ؛ والشَّمْس بالنَّبال ، والهُدى بالضَّلال ، فلم يكُلُ له فىذلك المراد ، وأتى بما قالتِ له التهانى : (نحنُ فى واد وأنتَ فى واد) ؛ وقابلناها مع ذلك بالقَبُول الذى اجتل غُورَها ، التهانى : (نحنُ فى واد وأنتَ فى واد) ؛ وقابلناها مع ذلك بالقَبُول الذى اجتلي غُورَها ،

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل ولعله الذي بالقيام به تدرك الخ.

وأَحْمَدَتْ لَدَيْهِ وِرْدَهَا وصَدَرَهَا ؛ فأحطنا عِلْمًا بمَا تَضَمَّنَتُهُ مَنِ الأحوال التي عَلْم موقِعُ نشرها عنده فأهْداها .

وأما ماذكره من أمْر القلعــة التي كان [ النائب بها ] لوالده شخصا آعتمد عليه، وولَّاه مستحفظًا ظَنَّـه مع تغاير الأحوال مؤتَّمَنا على مافي يَدَيْه؛ وأن ذلك الشخصَ بعد آنتقال والده رحمه الله طمع فيما آستُودع فِحَدَ الوديعةَ والمُوادَعه، ورام المنازَعةَ والمقاطَعَه ؛ وخالَفَ وحالَف، وقاربَ العصيان وقارَف؛ وأنه في هذا الوقت قلَّعَ ذلك النائب، من تلك القلعــة المُغْتَصَبه، وأراحَ من هَمِّه الناصب، أفكارَهُ ووصَبَه؛ إلى مُغَيَرُ ذَلِكَ مِمَا أُورِدِهُ عَلَىٰ وَجِهِ البشرىٰ لهذا السبب الضَّعيفُ ، وأبرزَهُ في مَعْرَضِ التهنئة من هذا الأمر الطفيف؛ وأراد أنْ يتكثَّر فيه بما لاَمَدْخُل له في كُثْره وقُلَّه، فذكر بُروزَه بجمعه إلى شخص واحد في قُبَالةٍ ما ٱتصل به من نبإكل موطن برَزَ فيه ُ الإسلامُ كُلُّه إلى الشِّرْكُ كُلِّه؛ وظاهرُ الأمر أنَّ ذلك الشخص ماعطي بالمكان الذي كَانَ فيهِ إلا لَمَا رأَىٰ بالهلكة اليمنيَّة من آضْطراب الأحوال ، وأسبابِ الآخِتلاف والآختلال ؛ والوَّهْن الذي حَسَّن له الآحتِرازَ والا خَتِرَال ؛ وَالْخَلُوة الَّي حَمَلَتُــه علىٰ أَنْ (طَلَبَ الطُّعْنَ وحَدَه والنَّرال) ؛ وآمتداد الأيْدي العاديَّة بكلِّ جهةٍ إلى مايليها، وضَيَاع رَعايًا كُلِّ ناحيــة بالإشتغال عن آفتقادِ أحوال مَنْ يُباشِرها وآنتقاد تصرُّف مَنْ يليها؛ فهو الذي أوجب طَمَعَه، وقوَّى ضَلَعه، وحمله من مَرْكَب العناد، وأراه نَظْرَاءِه بِتَلَكَ الْجَهَةُ مَّنْ سَلَكَ الفَسَادِ . وهذا الأَمْرِ مَاخَفِيَ عَلَيْنَا خَبُّرُه ، ولا توارئ عَنَّا وِرْدُه ولا صَدَرُه ؛ فإن أخبار مملكة اليمن مازالتْ متواصلةً إلينا بما هي عليه من ٱضطرابِ وافْ ، وٱختلافِ غير خاف، وهَيْج لايرجعُ الأمر فيه إلى كاف كاف، وِمَا أَحْرُنَا كُنْقَ جِيوِشَنَا المنصوره، وعساكِرِنا التي ممالكُ العبدا بمَهَابتها محصّوره؛ (١) لم يأت لأما بجواب واضح ولكنه يدرك بالتأمل .

عن الوصول إلى الملكة اليمنية لتقويم أودها، وتمكين شدها، وإقامة أمّ المُلك فيها، وحَسْم مادَّة الفساد عن نواحيها، وتَطْمِين البلاد، وإنامة الرَّعايا من الأمن في أوطإ مهاد، والآختراز على الخرائن والأموال، وصَوْنها عن الإنفاق في غير جُنْد الله الذين منعُوا دعوة الشرك أن تُقام وكلمة الكُفْر أن تُقال؛ إلّا لأنَّ عساكرنا كانتِ الآنَ في الممالك والأقالِم التي بيد الكُفْر: من التّتار المخدُولين، ومن يقُول بقَوْلهم من أعداء الدين، تقتل وتأسر، وتلقى الجيوش الكافرة فتكسب وَتكسر، وتصحبهم من أعداء الدين، تقتل وتأسر، وتلقى الجيوش الكافرة فتكسب وَتكسر، وتصحبهم عيث حَلُّوا طَلائِع رُعْبها، وتُصَبِّحهم منها أين طَلُّوا ريحُ عاد التي تُدَمِّ كُلَّ شَيْءٍ

وماسطَّرْنا هذه المكاتبة إلا وجُيوشُنا المنصورةُ قد وَطِئت عُقْر بلادهم فأذلَّها وأَذَالتُها، وغيَّرت أحوالهَا وحالتَها، وقاسمَتْهم شرَّ قسمة فلها منها الحُصُون والمصُون، والمَّن الذي لا يحصُل والمَّناتُ الوارفة الفُصُون، ولم منها الحَراب والتَّباب، والدارسُ الذي لا يحصُل بكفِّ دارس بيته إلا التَّراب، وهاهي قادمةُ إلينا يَقَدُّمُها النصر، ويتقدّمُها من أسر العدا وغنائهم ما يُربي عن الحصر، وما بينها وبين رُكُوب هذا البحر لملك تمهده، وعَدْل تُجدّده، و بُغاة تَكُفُّ عَرْبَها، ورُعاة تؤمِّن بالمَهابة سربها، وتُصفِّى من أكدار الفَتِن شربها، وخوائن لها عن غير الإنفاق في سبيل الله تصونها إلا بمقدار ماتستقر الفَتِن شربها، واستقرار السِّنة بالحُفُون لا النوم الله تَصونها الله يَصونها الله عقدار ماتستقر نواحيها، واستقرار السِّنة بالحُفُون لا النوم الله وعليه الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله ومقائلها إماء، ومعاقلها هَبَاء، وآبتذلت مَصُونها الذي جعله الله لها أَثقالا، واختارتُ من حصونها لمُلكنا ماكانتُ سيوفُنا له مَفَائِح فَلَّ فُتِح عُدْن له أَقفالا؛ واختارتُ من القلاع التي كانتُ بيد الكُفركلَ مَعْقل أَسْب، وحصن شابتُ نواصي واقتلعتُ من القلاع التي كانتْ بيد الكُفركلَ مَعْقل أَسْب، وحصن شابتْ نواصي واقتلعتُ من القلاع التي كانتْ بيد الكُفركلَ مَعْقل أَسْب، وحصن شابتْ نواصي

. (١) بياض بالأصل ولعله لاالنوم بالعيون في من جهة للعِدا إلا وأضرمت الح تأمل الله

الَّذِيل وهو لم يَشِبْ؛ قد صُفِّح بالصِّفَاح، وشُرِّف بأسنَّة الرِّماح، واستَدارَ بُقُنَّة قلةٍ يَنْهَب الترقِّي إليها هُوجَ الرِّياحِ ؛ فطَهَّرتُه من النَّجَس ، وعوضَّتْه بصوتِ الأذانِ عن صَـوْتِ الجَرَس ، وأخرَسَتِ الناقوسَ بسـورةِ الفتح الذي عوَّدْتُه نُوبُ الدهر بآيات الحَرَس ؛ مع ما أُضيف إلى تلك القلاع من بِلاد وتِلاد ، وأغوار ونِجَاد ؛ وجَنَّاتٍ وعُيون، وأموالِ آرتُجِع بها ما كانالاسلام فيذِمَّة الكُفْر من بَقَايا الدَّيون. وكلُّ تلك الغنائم منَحْناها جُيوشَنا المنصورة وأبَحْناها، وقُويناهم على أمثالها من الْفُتُوح بَوْمِ العوائق التي أَزْلْنَاها ، بالقناطيرِ المَقَنْطرة من الذهب والفضَّــة وأزَحْناها ؛ وما وصــل الآنَ قُصَّادُه إلىٰ أبوابنا العالية إلا والبشائر تَنْطق بالْسنة التَّماني، وتَخْفُقُ بَجُدَّدات هذه الفتُوحِ في الأقاصِي من ممالكا والأَدَّانِي؛ وقد شاهَدُوا ذلك وشَهدُوه، ورأوًا ما رأى غيرُهم من نَوَادر الفُتُوح التي أربَتْ على ما ألفُوه من قبْسُلُ وعَهدوه . هــذا وما وَضَعت الحــربُ إلى الآنَ أوزارَها ، ولا نَمَدتْ نارُ الوغي التي أَعَدّتْ جيوشُنا المنصورةُ للأعداء أُوَارَها ؛ وما يَمْضي وقتُ إلا والبشائرُ متواردةً علينا بفتح جديد، ونَصْير له في كلِّ يومٍ نُحَلَّق تَخَلَّق وفي كل بَرِّ بريد. وقُصارىٰ أمر العدو الآنَ أنهم ليس لهم بلَد، إلا وقد (أخْني عليه الذي أخْني على لُبَد)؛ ولادارُّ إلا وقد أضحت كدارِمَيَّةَ التي (أقوتْ وطال عليها سالِفُ الأمَد ) ؛ ولا جيشٌ إلا وقد فَرَّ وأين يفتر وهو يطْوى في قَبْضتنا المَرَاحل؟ ، ولا طرائدُ بحر إلا وهي مَطْرُودة في الْجُبَجُ التيقُّنهم أن العَطَب لا السلامةَ في الساحل .

فَن أَجِلَ ذَلَكَ رَأَينَا أَنَّ آشَتَغَالَ جَيْشَ الإِسلام بَجَانَبِ الكُفْرِ هُو المَهِمُّ المُقَدَّمُ عَلَىٰ ماسواه، والغَرضُ الذي نَيَّتُنا فيه إنقاذُ أهل الإِسلام من كلمةِ الكفر وتحكيَّه «ولكُلِّ آمْرِئَ مانواه» ورأيْنا أنَّ أمر هذه الجهة مايفُوتُ بمشيئة الله وعويه وتمكينِه، وإذا كان الله قد أقام بقُدْرته منا مَلِكا لنصرة دينه فإنَّ النَينَ وغيرَه في يَمِينه، وهي محسوبةً

من أعداد ممالكنا المحروسه، ومعدودةً من أقسام بلادنا التي هي بوُفُود الفُتُوح مأنُوسه، ولا بُدُّ من النظــر في أمْرها ، وإعمــال الفكر في إزاحة ضُرِّها ؛ وتَجْريد العساكرَ المنصورة إليها، و إقدام الحيوش التي عادتُها الإقدامُ في الوَغيْ عليها؛ ليكونَ العملُ في أمرها بما يُرْضي الله ورسولَه ، ويثلُغَ مَنْ كان بتلك الجهات يروم الجهاد ولا يُطيقُه سُولَه؛ فإن المملكةَ المذكورة توالتْ عليها المُدَد، ومضى عليها الأبَد؛ وهَّمَّةُ من فيها إلىٰ اللَّهُو مصْرُوفه، وعلىٰ اللَّذات موقُوفه؛ وأحكامُ الجهادِ عندهم مرفُوضة حتى كَأَنَّ الْجَهَادَ لَمْ يَبِلُغُهُمْ وَعُرَّهُ حَلَّمُهُ ۚ وَلا أَحَاطَتْ أَفْكَارُهُمْ بشيء من عليه؛ بل كأنه علىٰ غيرِهم وجَب ، وكأنَّ ما أعدّ اللهُ من الأجرعليــــه إنمــــا أُريد به الذين يَكُنُزون الذهب ؛ وتمادّت الأيامُ وليس في نكايّة أعداء الله منهم مُصيب، وتفرّقت الأموالُ وما لِحُنْد الله فيما آحَتَوْوا عليه من ذلك سُهُمُّ ولا نَصيب؛ وأيُّ عذْر عند الله لَمَنْ جعله مؤتمَنَا علىٰ مالِهِ فلم يكُنْ له في سبيل الله إنْفاق؟ وأيُّ حجةٍ لمن [لم] يقفُ موقفَ جهاد وقد قال رســولُ الله صلَّى الله عليــه وســـلم : وَوَ مَنْ ماتَ ولم يَغْزُ ولم يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَه ماتَ علىٰ شُعْبة من نِفَاق. .

والآن فإنَّ الله سبحانه وتعالى قد أقامَنا لنصرة الإسلام ورَفْع كلمة الإيمان وتمهيد البلاد، وإجراء الأحوالِ في القريب منها والبعيد على مأيرضي الله تعالى ويُرضي رسوله عليه السلام من السَّداد؛ وأهم الأمور عندنا أمرُ الغُزاة والمجاهدين الذين ما منهم إلا مُمْسِكٌ بعِنَان فَرَسه، مكْتَحِلُ بسُهَاد حَسه؛ لايامن العَدُوَّ مهاجمة خيله في سُراه، ولا مفاجأة خياله في كراه، حصْنه ظهر حصانه، وجوابه على لسان سِنانه، كلَّم سَمِع هَيْعة أو وَقْعة طار على مَثْن فرسه يلتمسُ الموت والقتل في مظانِّه، وهؤلاءهم جيوشنا الذين دوّخُوا البلاد، وأذلُّوا أهل العناد، وطَهروا السَّواحل، وأجروا في كل جيوشنا الذين دوّخُوا البلاد، وأذلُّوا أهل العناد، وطَهروا السَّواحل، وأجروا في كل

<sup>(</sup>۱) لعله «لم يبلغهم فرض حكمه» .

موطن من أنهار الدماء مأيرُوي البلد الماحل؛ وهزَمُوا جيوش التتاروهم في أعداد الكواكِب، وحَصَدُوهم بسيوفهم عرورة (؟) وهم في نحو المائة ألف راكب؛ حتى إن ملوك التتار الآن ليتمنّون إرضاءنا وإغضاءنا، ويستدْعُون ويَدَّعُون للآبادِ وَلاَءنا، ويُستَدْعُون المسالمة منا، ويودُّون نَسمة قبول تصْدُر إليهم عناً؛ والطويلُ العُمُر منهم وممن والاهم هو الذي يَهُرب من بين يدَى جيوشنا المنصورة ليسلم بنفسه، وإن أسلم ما يعزّعليه من ماله وولده وعرسه . فمثل هؤلاء الذين يستحقُّون أموالَ المالك الإسلامية ليستعينوا بها في جَهارهم لِحهادِهم، ويُنفقُوها في إعدادِهم لأعدائهم؛ ويَصْرفوها في ذبّهم عن دِين رَبّهم هو في من دين ربيم من الله ويَصْرفوها في اعدادِهم لأعدائهم ويَصْرفوها في ذبّهم عن دِين ربّهم من الله ويَصْرفوها في اعدادِهم عن دِين ربّهم من الله ويَصْرفوها في دبّهم عن دِين ربّهم من الله ويَصْرفوها في دبّهم عن دِين ربّهم من الله ويَصْرفوها في دبّهم عن دين ربّهم من الله ويستعينوا بها في جهادِهم المناه ويشرفوها في دبّهم عن دين ربّهم من الله ويشرفوها في دبّهم عن دين ربّهم المنه المناه المنا

وهذه المملكة اليمنيّة قد آجتمع فيها من الأموال مأيرْبِي عن الحَصْر والحَدّ، ويزيدُ على الإحصاء والعَدْ، لأينْفق منها شيءً في الجهاد، ولا يُعَـد منها مصْرُوفٌ إلا بما لا يُحَددُ عاقبتُه في المَعَاد، قد صُددٌ عنها جندُ الله الذين ينفقُونها سِرًّا وجَهْرا، ويستنزلون بها أرواح أعداء الله على حُكم سُيُوفهم قَسْرا وقَهْرا ؛ وأبيعتْ لمن تأتى الجهادَ جانبا، ورضى باللهو صاحبا؛ وآفتني السّلاح لغيريوم الباس، وآعتني بارتباط الجياد بَطَرا ورئاء الناس.

وكان كتابنا قد تقدم فى أمر المجاهدين وما يحتاجُونه من الإعانة بما يحملُ إليهم من الأموال بالملكة اليمنيَّة : ليُصْرَف ذلك فى حقه ، ويصل إلى مستحقه ، ويكونَ قد أُعِد منها للإنفاق فى سبيل الله جانبُ بحيث لا يُضَاع، ووصل إلى محاهدى الأمهة نصيبُ من مال الله الذى هو فى يَد مَنْ وَلَّاه شيئًا من أمور عباده على حكم الإيداع ، ويدخُل ذلك فى زُمْرة الذين يُكنزُون الذهبَ والفِضَة ولا ينفِقُونَها ، فصلتِ المنكارةُ فى الحواب عن ذلك، وأيَّ عُذْر فى المكابرة عن ولا ينفِقُونَها ، فصلتِ المنكارة فى الحواب عن ذلك، وأيَّ عُذْر فى المكابرة عن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله و يخرج بذلك من زمرة الخ تأمل ٠

مثل هـ ذا الأمر وشَغْل الوقت بذكره ؟ ونحن عنـ دنا في كل وقت من البشـ ائر : بَمَوَاهِبِ الفَتْحِ، وغزائبِ المَنْحِ؛ ومتجدِّدات الظَّفَر والنصر، ومتحَلِّيات التأييد التي قسَّمَتْ أعداءَ الله بين الحَصْد والحَصْر؛ مايهُتُ نَشْرُه هبوبَ الرِّيح في البَرِّ والبِحار، ويوَدُّ الدهرُ لوَرقَمَه بذهب الأصيل علىٰ صَفَحات النَّهار ؛ وكلُّ ذلك في أشدّ أعداء الله تعماليٰ : من التتار، الذين عُرِف عَدَدُهم وجلَّدُهم ، والفَّـرَنج الذين طال وكثُرُ في عَدَاوة الإسلام أبدُهُم ومَدَّدُهم ، والأرمن الذين هم أكثَرُ الطائفتينِ في الظاهر وتُغْريهم وَتَغُرُّهم فتصيربهم من نارالحربِ المَضَرِّسةِ لسدوفنا إلى جَهَّمَ وبِئْس المَصِير؛ وأيُّ شيءٍ من ذلك يُذْكَر عندمواقف جيوشنا المنصورة، وظَفَر عساكرنا المؤيَّدة؟، لوكان حَصَــل عنده الفكرُ الصائب ماوردتْ مكاتَبته إلا وهي مقْترِنةٌ بما يُرضِي اللهَ ورسولَه وأهلَ الإسلام: من إمداد الْغَزَاة بالأموال، وإعانيِّهم على الكُلُّف التي ُكُّما أعد لها مال[بدتْ]حال يُلائِمها الإنفاقُ في سبيل الله ويَسْتُلُونَكَ عن الحبال؛ وهاهي قادمةٌ إلينا يَقْدُمُها النصر، ويتقدَّمُها من أُسْرِىٰ العِـدا وغنائمِيهم مأيُّرْبِي عن الحَصْر، وما بينها وبينَ رُكُوبِ تَبَج هـــذا البحر لُملُك تُمهِّــده ، وعَدْل تُجَدَّده ؛ ويُغَاة تُكُتُّف غَرْبِها، ورَعاياً تُؤَمِّن بالمَهَابة سِرْبَها، وتُصَفِّي من أكدار الفتن شربها، وأموال تصونها، وخرائنَ يُنزُّه عن غير الإنفاق في سبيل الله مَصُونُها؛ إلا بمقْدَار ماتستقرُّ بها 🌣 المنازلَآستقرار السِّنة بالْحُفُون لاالنوم، وَتَأْخُذُ أَهْبةً لذلك المُهِمِّ فييوم أو بعضيَوْم.

أُخْلافَ الوابل ، وأَنفَقَ ما آخْتَرَنَه في سبيلِ اللهِ الذي مَشَلُ ما يُنفَقُ فيه كَمْثِلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنابِل ، وتسْتعد الجيوش المنصورة إلى طو يُصُونَ برأَيه مُلكه ويصُول ، ويستَطِيلُ على الوجُود ولوأنَّ البَرَّسُيُوف والبحْر نُصُول ، والله تعالى يُشِده إلى ماهو أقرب للتقوى ، ويُمسَّكُه من طاعته بالسبيلِ الأقوم والسَّبَ الأقوى ، إن شاء الله تعالى .

## الأسلوب الثانى ( وهو المـــذكو ر فى <sup>وو</sup> التعريف " )

أَن تَفْتَتَحَ المَكَاتَبَةُ بِلَفَظ: «أَعَزَّ الله تعالى جانِبَ المقام العالى» إلى آخر الألقاب، ثم الدعاء، مثل: ولا زَال يُحْسِن ولاية حَسَبه، و يَنْهَضُ بجناح نَسَبه، و يُصُونُ مُلْكَه بعَدْ له أكثَرَ من قُضُبه، ويُثْبِت في اليَمَن اليُمْنَ في حالة إقامتِه ومنْقَلَبه.

أصدرْناها إلى مَقَامه مَوَشَّحةَ المَعَاطف بُحُلِيَّه، شاكرةً عُلَا عَلِيِّه، ذاكرةً من محامده ما يَتَكَثَّر السحابُ بوَلِيَّه، مُبديةً لعلمه الكريم كَيْتَ وكيْتَ .

# وهذه أدعيُّةُ وصدُّور تناسِبُ كل سلطانِ بها :

ولا زالَ به «تَعِزَّ» تَعِزُّ وتَفُوز ببره زَبِيـدْ ، ويخرُجُ من عَدَنَ عَدْنُ فضله المَديد، وتَمْتَلَى بُوفُود البَرِّ والبحْر : هـذا تطيرُ به المَراكِ وهذه الركائبُ كلاهما من مكان بعيد؛ ولا برحتْ به آهلة الأوطان، مشتقَّةً صفاتُ قُطْره اليمنِيِّ من «الإيمانُ يَمَانْ»؛ محجُوبًا بالجلالة أو محجُوبًا لما يُنْسَب إليه من أحد الأركان .

أصدرْناها والسلام يُبارِى ما تُنْبت أرضه من نَباتِها الطيّب، ويجارى بالثّناء ما يَنْهَلُّ فى أكنافه الحَنُوبيَّة من سَحَابها الصيّب؛ وتسْرِى إليه بتحيَّاتنا الشريفة على قادمة كل نَسِيم، وفى طيِّ كلِّعام له وُقُوف على ربْعه وتَسْليم؛ وتوضَّح لعلمه الكريم.

دعاءُ وصدرٌ يختصُ بالمجاهد عليّ، وهو :

ولازال أفضَل متوَّج في يَمنه، وأعلى على إذا قِيسَ بابْنِ ذي يَزَنه ، وأشجع مَنْ على بُعُهُوده مالا تقْدِر السَّيوف على حَمايته من وطنه، ولا آنفكَ الملكَ المجاهد عن عرضه المصون، وسيْف الدين الذي يقومُ في المَفْروض من مَرَاضي الله بالمَسْنُون، وأبا الحَسَن لما يَحْسُن في فطنته الحُسْنيٰ أو فطرته من الظَّنون ، والعليَّ قدرا إذا أخذت الملوكُ مراتبها وحَدَّقت إليه العُيُون .

صدرتُ هـذه المفاوضةُ إلى حضرته وسـلامُها يتفاوَحُ لدَيْها، ويُصافِحُ عَمـائِمَهُ في يَدَيْها، ويُصافِحُ عَمـائِمَه في يَدَيْها، وتَبدى بتحياتِنا محلِّقةً بالبُشْرَىٰ في يَدَيْها، وتَبدى لعلمه الكريم .

قلت : ولم أقف على صورة مكاتبة مفتتَحة بلفظ «أعن الله تعالى جانب المقام» كُتِب بها إلى بعض ملوك اليمن فى زمنٍ من الأزمان؛ فأوردَها آستشهادًا لهذا الأسلوب .

#### الأسلوب الشالث

(أَن تَفَتَتَح المَكَاتَبَةُ بَلفظ: «أَعَنَّ الله تَعَالَىٰ نُصْرَة المَقَام العالى»)

وهذه نسخةُ كتاب كتب به إلى صاحب اليمن أيضا، عن السلطان الملك المنصور ور(١) ور(١) مَبَشِّراً بفُتُوح صافِيتًا، من إنشاء القاضي محيى الدين بنِ عبد الظاهر رحمه الله، وهو:

<sup>(</sup>۱) لم نجد لفتح مصدرا على فعول فإما أن يكون جارى العرف و إما أن يكون جمع المصدر باعتبار أنواعه ووقائمه وهو بعيد تأمل .

أعَنَّ الله تعالى نُصرة المَقَام العالى ، المؤلَّوى ، السلطاني ، المَلكي ، المظفَّري ، الشَّمْسيِّ ؛ وأشرَّكَه في كل بُشْري تُشَدُّ الرحالُ لا ستماعها ، وتُحَلُّ الحيي لا ستطلاعها ؛ وتتهافَتُ التواريخُ والسِّميرَ علىٰ آسيَّرْفاعها، وتتنافس الأقلامُ والسميوفُ علىٰ الأفهام بأجْناسها وأنْواعها؛ ولا خَلَا موقفُ جهادٍ من اسمِه، ولا مصرفُ أجرٍ من قَسْمه، ولاَغَرَضُ هَناء منسَهْمه، ولاأَفْق ابْهاجٍ من بُزُوغ شمسه وطُلُوع نَعْمه. سطَّر المملوكُ هذه البُشري والسيفُ والقَلمُ يستمدّان : هذا من دم وهذا من نقس، ويَمْضيان : هذا فيرأُس وهذا في طرْس؛ ويتجَاوَ بان: هذا بالصَّليل وهذا بالصَّرير، ويتناوَ بان: هذا يستَميلُ وهــذا يستَمير؛ وكلُّ منهما ينافسُ الآخَرَ على المشافهة بخبرهذا الفَتْح الذى ماسمَتْ إليه همُ المُلُوك الأوائِل، ولا وُسِمَتْ به سِيَرُهم التي بدَتْ أجيادُها من حَلَاهُ عَوَاطُلُ ؛ ولادارَ في خَلَدِ أن مثله يَتَهَيَّا في الْمُدَد الطويله، ولا تَشْكِّلُ في ذهن أنه سـيُدْرَك بحول ولا حيله ؛ وهو النَّصْر المرتَّب على حركتنا التي طَوىٰ الله لركابنا فيهـا المَرَاحل، وألق بدِرَر عساكِرِنا من بَحْر الحديدِ المـالجِ إلىٰ الساحل؛ وهُجومِنا علىٰ البلاد الفَرَنجيَّة: وهي طرابُلُس وصافِيتاً وأنْطَرْسُوس ومَرَقِيَّة والمَرْقَب، كما يهْجُمُ الغيث؛ ومُصادمتِنا صُدُورَها كما يَصْدِمُ الليث، وسلوكِنا منها حيثُ لم يَبْقَ حيث؛ وما جرى في هـــذه الوِجْهة من إغاراتٍ أحسنَتْ متقلَّبَ الأعنَّه ؛ ومتعَلَّق السيُوف ومُختَرَق الأسسُّنه؛ وماتهيًّا منها من فُتُوح صافِيتًا التي هي أمُّ البلاد، ومنتجَعُ الحاضر والبــاد؛ وكونُها قدَّمت نفسَها في جملة ما يُقْرئ به الضيف، وقالتْ : هـــذا فتوحُّ حضَر علىٰ هــذا الفُتُوح لهذا السيف؛ وتلطَّفتْ في مَسْح أطراف الأمان، وطلبَتْ شُكْرًا ومِنَّا شُكْرًان ؛ وأحضرتْ إلينا من أهلها الوقت وهَدَّتِ السيوفُ في أعناقهم فَتَشَهَّبُتْ بِهَا الأغلال، وأيفَت أيمانُ أهملِ الإيمان من مُصافحَيْهم لأنهُم أصحاب الشَّمال ؛ فأطلقَهُـم سيفُنا وأمَلُه يمتُّد إلىٰ مَنْ هو أعنُّ منهم مالا ، وأكثر آختِفالا ، وأَبَرُّمَا لاَ ، وأَهَنَّ سيوفًا قِصاراً ورِماحًا طِوَالا ؛ وآستطار منها شَرَارُ نارِ الحَرْبِ الْمُوقَدة الى غيرها من القلاع ، وآستطال إلى سِوَاها من الحُصُون منهم الباع ؛ فلا حِصْنَ إلا وآفتَرَّت ثنيَّتُه عن نَصْرِ مُسَمَّل ، وفتح مُعَجل ومؤَجَّل .

فمن ذلك حصنُ الأكراد الذي تاهَ بعطْفه علىٰ الممالك والحُصُون ، وشَمَخ بأنْفه عن أَنْ تَمَتَّدُ إِلَىٰ مشله يَدُ الحَرْبِ الزَّبُونِ ؛ وعَدَا جاذِبًا بضَبْع الشام، وآخذًا بَحَانق بلاد الإسلام؛ وشَلَلًا في يَد البلاد، وشَجًّا فيصَدْر العباد؛ تنْقَصُّ من عُشِّه صُقُور الأعداءِ الكاسره، وترتاعُ من سَطُوتها قلوبُ الْجِيُوشِ الطائره؛ وَتَرْبِضُ بأر باضه آسادُ تَحْمِي تَلْكَ الآجام، وتُقَوَّقُ من قِسِيِّه سهامٌ تُصْمِى مُفَوَّقاتِ السِّهام؛ تُعْطيـــه الملوكُ الجزيةَ عن يدٍ وهُمْ صاغِرُون، ويَصْطفِي كِرامَ أموالهم وهم صايرُون لامُصابِرُون؛ كم شَكَتْ منه حماةُ تثني بنكرها قلَّةَ الإنصاف ، وكم خافَتْـه معرَّةُ وما من مَعَرَّةٍ خافٌ ؛ مازالتْ أيدى الممالك تمتدُّ إلىٰ الله بالدعاء عليه تشكو من جَوْر جِوَاره تلك الحصونُ والصَّيَاصي، وتُبكِي بمدمع نُهرُها من تأثير آثارِه مع عِصيانها وناهيك بمَدْمَع العاصي، حتَّى نَبَّه الله ألحاظَ سيوف الإسلام من جُفُونها، ووَفَّى النَّصرةَ ماوجب من دُيُونها؛ وذاك بأنَّا قصدْنا فَسِيحَ رَبْعه، ونزلْنا ونازَلْنا مجيَّ صُقْعه، وختَمْنا بنصالِنا علىٰ قَلْبُـه وسَمْعه؛ وله مُدُنُّ حَوْلَه خمسٌ هو كالراحةِ وهي كالأَنامِل، وتَكَادُ برُوجُه تُرَىٰ كالمطايا الْمُقَطِّرة وهيمنها بمنْزِلة الزَّوامِل؛ ماخيَّمْنا به حتَّى ٱستبَحْنا مَمْىَّتلك المدائن المكنيِّ عنها بالأرباض ، وأسحنَا بساحاتها بحرًا من الحديد ما ٱندفَعَ حتَّى فاض ؛ وأخذنا التَّقُوبَ في أسـوار لا تُنقَّض ولا ينقَضُّ بُنيانها المرْصُوص ، ولا تَقْرَأُ المَعـاوِلُ مَالْحَوَاتُمُ أَبِراجِهَا مِن نُقُوشَ الفُصُوصِ؛ ونصَبْنَا عَلَيْهَا عِدَّةَ مِجَانِيقَ مُمِلَتْ في شَوَاهق الجبال ، علىٰ رُءُوس الأبطال ، فتغَيَّطت السَّمْهَريَّة أنَّ الذي تقومُ به هــذه تلكَ به لاتْقُوم ، وأنَّ مامنها إلا لَهُ من الأيدى والزُّءُوس مقامٌ معـــلوم ؛ وصار يَرْمِي بها كُلُّ

كَمَى مُخْتَلِس، وأَرْوعَ منتَهِس، وكُلُّ ليثِ غابةٍ يحميها وتحميه! فَشُكِّرًا لأسود حتَّى غاباتُهَا تفترس؛ إلى أن جنَّتْ أسوارُها على الرُّكب، وكانتْ سهامٌ مَّجَانِيقها تميلُ من العُجُب الأمر علىٰ الكُفَّار فقاتَلُوا قتالًا أقضَّ مَضاجِعَ الأسلحه، وأطار حِجارةَ مجانِيقِهم بغير أجنحه ، وأَشْجِىٰ بَشَـحْو النُّصول المترِّمَّة على غُصون السِّهام المترِّحة ، هــذا وأهل الإيمان يتَلَقُّون ذَلك كلَّه بصبرِ يستطْعِمُون منه شُهْدا ، وإقدامِ يتلقُّ صَدى الحديد بأ كباد مازالتُ إلىٰ مَوَارِده قَصْدا ؛ يقتَحمون نارَ الحرب التي كُلَّمَا أُوقَدُوها أَطفأها اللَّهُ وقال يانَارُ كُونِي بَرْدا ، والبلادُ الفَرَنْجِيَّة قد غُضَّت منها الأبصارُ وخَشعت القُلُوب، وآعتقد كلُّ منهـا في نَفْسه أنه بعد هـــذا الحصن المَطْلوب؛ فهذه تَوَدّ لو أكنُّمًا البحارُ تحتَ جَنَاح أمواجها، وهذه لو أسبلَتِ الرياح العواصفُ عليها ذُيولَ عَجَاجها؛ وهذه لو آجُتُثَّت منْ فَوْق الأرض مالها من قَرَار، وهذه لو خُسف بها الثَّرى وعَفَت منها الآثار؛ وذلك لِمَا بلغهم وشاهَدُوه من وَ يُل حلُّ بأهل هـــذا الحِصْن المَنيع، ومن فَتْكِ أَمْحَلَ رَبُّعَه المَرِيع، وضَيَّق مِجالَهُ الوَّسيع ؛ وقِراعٍ أَضْجَرَ الحديدَ من الحديد والأبطالُ لم تَضْجَر، ونضالِ أَسْهَرَكُلُّ جفن حتَّى جفونَ السيوفِ لأنا عَوَّدْناها مثلَ جِفُونِنا أَن تَمْهَر ؛ فَكُم شَكَت النَّقُوب من مَنَا كَهِيم زِحاما ، والشُّرُفات من ترقُّبهـم ٱليِّزَامَا، والرِّقَابُ من سيُوفِهم ٱقتِسامًا؛ وكم حَمِدت التجارِبُ من رأيهم شيخا وحمَد الإقدامُ مِن ثُبُوتِهم غُلاما ؛ قد دَوَّخوا البــلاد فلا مَوْطِنَ الالهم به مَعْرَكه، وأرمَلُوا الحلائلَ فلا مُشْرِكَ إلا وقد أرمَلَ من مُشْرِكه، وأزَعَجُوا الكفَرَ فلا قلْبَ إلا به مهم خوفٌ ولا سَمْع إلا لهم به حَركة ، ومَلَّتُوا الأرضَ كثرةً وكيف لا يكثِّر الله جعاً للإسلام جعل الله فيه بَرِّكه .

وكتائبنا هذا والمولى بحد الله أحقَّ من هُنَّ بهذا الفتح الذى تُكُنِي على كتاب بشائره الحقائب، وتَجْرِى إلى سَمَاع أخباره الركائب؛ وتترَاحمُ على المسير تحت البُردُ الواصلة به متونُ الصَّبَا وظهورُ الجنائب؛ وإذا ذُكرت ملاحمة ، قال كلُّ : هذا كتابُ أم كتيبةً تلوح، وإذا شُوهِدتْ حمْرةُ طِرْسه قيل : وهذا ما صبَعَتْه في اليد المعلّمة عليه دمُ الكفر المسْفُوح ، ويَنْعَم - أعن الله نصره - بالإعلان بهذا النبيا المعلّمة عليه دمُ الكفر المسْفُوح ، ويَنْعَم - أعن الله نصرة - بالإعلان بهذا النبيا الحسن الذي تستروح إليه الأسماع، وتُسَرّ بالإفهام به أخواتُ هذا الحصن من مُدُنِه ومن قلاعه العظيمة الآمتناع؛ فإنه ما بَرحَ الأخُ يفرح بأخيه، وإذا كان الهناء عظيما أشترك كلُّ شيء فيه، إن شاء الله تعالى ،



وهذه نسخة كتاب آخر إلى صاحب اليمن من هذا الأسلوب: كتب به الفاضل محيى الدين بن عبد الظاهر أيضا، عن الملك المنصور قلاوون، جواب تعزية أرسلها إليه فى وَلَده الملك الصالح فى ورق أزرق، وكانت العادة أن تكون فى ورق أصفر . ونصها بعد البسملة .

أعن الله تعالىٰ نُصْرة المقام إلى آخر الألقاب، وأحسَنَ بتسليَتهِ الصبرَ على كل فادح، والأجرَ على كلّ مصابٍ قَرَح القرائع وَجَرح الحَوَانع؛ وأوفَدَ من تَعَاذِيه كلّ مستّن طاحتْ به من تِلقاء صنعاءِ اليمن الطّوائع؛ وكتب له جزاء التصبّر عن جارٍ من دمع طاف، على جارٍ لسُويْداء القلبِ صالح.

المُلُوكُ يَخْـدُم خدمةً لا يَذُود المُواصِلةَ بها حادث ، ولا يؤنِّرها عن وقتها أَمْنُ كَارث، ولا يُؤنِّرها عن تحسينها وترتيبها بواعثُ الآختلاف ولا آختلافُ البواعث؛ ويُطْلِع العِلمَ الكريمَ على ورود مشال كريم، لولا زُرْقةُ طِرْسه وزرقةُ لِبْسه لقال:

﴿ وَٱبْيضَّتْ عَيْنَاهُ مِنِ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٍ ﴾ . نتضمَّن ماكان حَدَث من رُزْء تَلَافَىٰ الله بِتَناسِيه ، وتوافیٰ بعَوْد الصبر فتوَلَّى التسليمُ تليين تَقَاسِيه وتمْرِينَ قاسِيه ؛ فشكَرْنَا اللهَ تعالىٰ علىٰ ما أعطىٰ وحَمِدْناه علىٰ ماأخذ، وما قُلْنا: هــذا جَزَع قد ٱنتَّبَه إلا وقلنا هذا تَثَبُّتُ قد آنتَبَدْ، ولا توهَّمْنا أنَّ قلْذَهَ كبد قد آختُطفتْ إلا وشاهدْنا حولنا من ذرِّ يتنا والحمدُ لله فلَذ ؛ وأحسنَّا الاحتساب ، ودخلت الملائكةُ علينا من كل باب، ووَفَّانا الله عن وجلَّ أجرَ الصابرين بغــيْر حساب؛ ولناْ ــ والشكرُ لله ــ صبرُ جميل لاناسَفُ معه على فائت ولا نَأْسَىٰ علىٰ مفقُود، وإذا علم الله سبحانه حُسْنَ الاستنابة إلىٰ قَضَائه، والاستكانة إلىٰ عطائه، ءوَّض كلُّ يوم مايقول المَبَشِّر به : هــذا مَوْلًى مؤلُّود . وليست الإبلُ بأغلظَ أكبادًا ممن له قَلْبٌ لا يُبالِي بالصَّــدَمات كَثُرَتْ أُوقَلَّت ، ولا بالتَّبارِيم حَقُرت أوجَلَّت ؛ ولا بالأَزَمات إنْ هي تَوَالتْ أُوتَوَلَّتْ ، ولا بالْجُفُون إنْ أَلقَتْ بما فيها من الدُّموع والهُجُوع وتَخَلَّتْ ، ويَخَافُ من الَّدَهْرِ مَنْ لاَحَلَبِ أَشْـُطُرَهُ ، ويأسَفُ علىٰ الفائت من لا باتَ بنبإ الخطوب الْحَطِره ؛ علىٰ أنَّ الفادِح بموتِ الولد الملكِ الصالح \_ رضى الله عنـــه \_ وإن كان مُنكِيا، والنافِحَ بشجوه و إن كان مُبْكيا، والنائحَ بذلك الأَسَفِ و إن كانِ لنار الأسف مُذْكِياً؛ فإن وراءَ ذلك من تثبيتِ الله عن وجلَّ مايَنْسِفُه نَسْفًا، ومن إلهامه الصُبْرَ ما يجدّد لتمزيق القلوبِ أحسَنَ مابه تُرْفىٰ . وبكتاب الله تعالىٰ وبسُنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلم عندناً حُسْنُ آقتـداءِ يَضْرب عن كلِّ رِثَاءِ صفحًا ، وما كُمَّا مع ذلك \_ والمنةُ لله \_ نُصْغى لمن يؤنِّب ويُوَّ بِّن أُذُنا ، ولا نُعـيرها لمن يَلْحا إذ الوَلَدُ الذاهبُ في رضوان الله تعالىٰ سالكًا طريقًا لاعوجَ فيها ولا أمْنَا، وٱنتقَلَ سارًا بارًا صالحًا صالحًا وما هكذا كلُّ المَوْتِي نَعْيا ونَعْتَا ، وَلَئْبِ كَانَ نَفَعَنا في الدنيا فها نحنُ بالصَّدَقات والترَحُّم عليــه نَنْفَعُهِ ، و إذا كان الولَّدُ عملَ أبيه وقد رَفَع الله تعالىٰ رُوحَ

ولدنا إلى أعلىٰ عليِّين تحقَّق أنه العمَلُ الصالحُ يرفَعُه ، وفيها نحن بصدده من آشتغالِ بالحروب، ما يُهوِّنُ ما يَهُول من الكُرُوب ، وفيها نحن عا كفُون عليه من مُكافَحَات الأعداءِ ما بيْنَ المرْءِ وقلْبه يُحُول ، بل عن تَخَيَّلُ أَسَفِ في الخاطريَجُول .

إذا آعتادَ الفَتيٰ خَوْضَ المُنَايا ﴿ فَأَهُونُ مَا يَمُرُّبِهِ الوُّحُولِ!

فلنا بحمد الله تعالىٰ ذُرّية دَرِيَّه ، وعَقُودٌ والشكر لله كُلُّها دُرّيَّة .

إذا سيِّدُ منهم خَلَا قامَ سيِّدُ ﴿ قَعُولُ لَى قال الكِرامُ فَعُولُ!

مامنهم إلا مَنْ أَظِر سعدُه ومن سَعْدُه يُنْتَظر، ومَنْ يحسُن أن يكونَ المبتدأَ وأن يسُّد حالُه بَكَفَالتِه وكفايته مَسَدَّ الخبر، (والشمسُ طالعةُ إن غُيِّب القمر) ؛ لاسميا من الذي يراد هو صلاحه أعْرَف، ومَنْ إذا قيل لبناءِ مُلْك هذا عليَّه قد وَهيٰ قيل هذا خير منه من أعلىٰ بناءِ سعد أشرف . وعلىٰ كل حال لا عَدمَ إحسانَ العمل الذي يتنوّع في بِرِّه، ويُعاجِلُ قضاء الحقوق فيُساعِفُ مرسومَه في توصيله طاعةَ بحره وَبَرِّه؛ وله الشكرُ على مساهَمَة المولى في الفَرَح والتَّرَح، ومشاركتِه في الهَنَاء إذا سَنَح وفي الدمع إذا سَفَح ؛ وما مِثْلُ مَكَارِم المولىٰ من يعزُبُ ذلك عن عِلْمها ، ولا يُعْزِيٰ إلىٰ غير حُكْمُها وحلْمُها؛ وهو \_ أعن، الله \_ ذو التَّجارِب التي تَخَضَتْ له من هــذه وهذه الزُّبْده، وعَرَضتْ عليه منها الْهَصْبةَ والوهْده. والرغبةُ إلى اللهِ تعالىٰ أن يجعَلَ تلك المصيبةَ للرَّزايَا خاتِمه ، كما لم يجعَلْها للظُّهور قاصمَه ؛ وأن يجعَلَها بعــد حَمْل هذا الْهُمِّ وفِصالِه على عليِّه فاطِمَه؛ وأن يُحبِّبَ إليناكلُّ مايُلهِي عنالأموال والأولاد، من غَرْو وجهاد ، وأن يخوّلنــا فليس يُحدّ لدينـــا علىٰ مفقود تأدُّبا مع الله عن وجل غيْرُ السيوف فإنها تُعْرَفُ بالحدَاد، وأن لاتُقْصَفَ رماحُنا إلا في فَوْد أو فُؤَاد، ولا تُحَوّل سروجُ خيلِنا إلا مِن ظَهْر جَوَادٍ في السَّرايا إلىٰ ظَهْر جَواد ؛ وأن لأَتْشق لدَّيْنا إلا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولم ندرك مغزاه ٠

أ كِنَادُ النَّادُ، ولا تُجَزّ غيرُ شُعُور ملوك التتار نُتَوَّجُ بها رُءُوس الرماح ويُصْعَد بها على قَمَ الصَّعاد ، والله تعالى يشكّر للولى سعْى مَراثيه التى لولا لُطفُ الله بما صبّرنا به لأقامت الجنائز ، واستخفَّت النحائز ، ولأهوت بالنَّفُوس في استعال الجائز من الأسف وغير الجائز، ولا شَعَل الله لُبَّ المولى بفادِحَه ، ولا خاطِرَه بسائحة من الحُزْن أو بارِحَه ، ولا أسمَعَه لغير المَسَرَّات من هواتف الإنهاج صادِحه ، أن شاء الله تعالى .

### الأســـلوب الرابع

(أن تفتَتَح المكاتبةُ بلفظ «أعزَّ الله تعالىٰ أنصارَ المقام الشريف العالى » وعليها كان الأمرُ في أوَّل الدولة التركية )

وهذه نسخةُ كتاب من ذلك، كُتِب بها عن الملك المظفَّرقطز ـ وصاحبُ اليمن يومئـذ المنصور ـ بالبِشارة بهزيمة التَّتَار . وأظنها من إنشاء القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر، وهي :

أعزَّ اللهُ تعالىٰ أنصار المقرّ الشريف العالى ، المُولَوِى ، السلطاني ، المَلكَى ، المنصوري ، وأعلى مَنَارَه ، وضاعف آقتِدارَه ؛ تُعْلِمه أنه لما كان النَّصف من شهر رجب الفرد، فتح الله تعالىٰ بنصر المسلمين على أعداء الدين :

مِنْ كُلِّ مَنْ آوْلَا تَسَعُّر بأُسِهِ \* لاَخْضَرَّ جُودا في يَدَيْهِ الْأَسْمَرُ

فصدرت هذه التهنئة إليه راويةً للصدق عن اليوم المحجِّل الأغر :

يَوْمُ عَدًا بِالنَّقْعِ فِيهِ يَهْتِدِي \* مَنْ ضَلَّ فِيهِ بَأْنَجُمُ الْمُرَّان

ِ فَهَى أَذُنِ الدهر من وَقْعِه صَمَم ، وفي عِرْنِينِ البَـدُر من نقعه شَمَم ؛ ترفَعُـه رواةُ الأَسَل عن الأسنّه ، وكُيشـنيده مَجَرُّ العوالى عن مَجَرِّ الأُعِنَّـه ، أما النصرُ الذي شهد

الضربُ بصِحَّته ، والطعْنُ بنصيحته؛ فهو أن التتر خذلهُم الله تعالى آستطالُوا علىٰ الأيام، وخاضُوا بلادَ الشام، واسْتنجَدُوا بقبائلهم على الإسلام :

سَعَىٰ الطَّمَعُ المُرْدِى بهم لِحُتُوفِهم \* وَمَنْ يُمْسِكَنْ ذَيلَ المَطَامِعِ يَعْطَبِ فَاعتَاضُوا عن الصحة بالمَرض ، وعر الجُوهر بالعَرَض ، وقد أَرْخَتِ الغفلةُ زِمَامهم ، وقاد الشيطانُ خِطَامَهم ، وعاد كَيْدُهم في نُحُورهم : ﴿ وَرَدَّ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَوِيّاً عَنِيزًا ﴾ .

رامُو الأُمورَ فَمُ ذُ لاحَتْ عَوَاقِبُهَا \* يِضِدْ مَا أَمَّلُوا فَى الوِرْ والصَّدَرِ! ظُلُوا حَارَىٰ وكأْسُ الموتِ دائرة ﴿ عَلَيْهِ مُ شَرَّعًا فَى الوِرْ والصَّدَرِ! والصَّدَرِ! واَضْعَفَ الرَّعْبُ أَيْدِيهِ مَظْعُنْهُم ﴿ بِالسَّمْهَرِيَّةِ مِثْلُ الوَخْزِ بالْإِبَرِ! لاجرَمَ أَنَّهُم لِسِنِّ النَّدَم قارِعُون، وعلى مقابَلَة إحساننا بالإساءة نادِمُون. لاجرَمَ أَنَّهم لِسِنِّ النَّدَم قارِعُون، وعلى مقابَلَة إحساننا بالإساءة نادِمُون. تَدَرَّعُوا بِذُرُوعِ البَّهِ عَلَى سابغة ﴿ والمَرْءَ يَحْصُدُ مِن دُنْياه مازَرَعا!

فأقلعَتْ بهم طَرَائقُ الضَّلال، وسارتْ مراكبُ أمانيِّهم في بِحَار الآمال؛ فتلك آمانُ خائبه، ومراكبُ للظُّنُون عاطِبه، وأقلَعُوا في البحر بَمَرَاكبه، والبَرِّ بَمَوَاكبِه، وساروا وللشيطان فيهم وَسَاوِس، تغرَّهم أُمْنِيَّة الظُّنُون الحَواس؛ فما وَسُوسَ الشيطانُ كُفُرا إلا وأحرقه الإيمانُ بكوكب هذا

وعساكُ المسلمين مستوطنةً في مَواطنها ، جاذيةً عِقْبانُها في وُكُور ظِبَاها ، رابضةً آسادُها في غِيل أقْناها، ما تَزْزَلَ لمؤمنٍ قدَمُ إلا وقدَم إيمانه راسِخه، ولا ثبتت لأحد حجةً إلا وكانت الجمعة لها ناسِخه ، ولا عُقد [ت] بُرْجُمة ناقوس إلا وحَلَّها الأَذَان، ولا نَطَق كتابُ إلا وأَخْرسَه القُران ، ولم تَزَلْ أخبارُ المسلمين تنتقِلُ إلى الكُفَّاد ،

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل .

وأخبارُ الكُفَّار تنتقل إلى المسلمين إلى أنْ خَلَط الصَّباحُ فِضَّته بَذَهَبِ الأَصِيل، وصار اليومُ كأمْس، ونُسِختْ آيةُ الليل بسُورة الشمس، وآكتحَلتِ الأعينُ بمِرْوَد الشّبات، وخافَ كلُّ من المسلمين إصدارَ البَيَات

يَسَامُ بِإِحْدَىٰ مُقُلْتَيْدِ وَيَتَّقِى \* بَأْخْرَىٰ الْأَعَادِى، فَهُو يَقْظَانُ نَائِمُ!

إلىٰ أن تراءتِ العينُ بالعين، وآضطَرَمَ نار الحربِ بين الفريقَيْن؛ فلم تَرَ إلا ضَرْبا بيع البَرْقَ نِضُوا ، ويتركُ في بطن كلَّ من المشركين شلُوا ؛ حتى صارت المَفَاوِزُ وَلاَصا، ومراتِعُ الظِّبا لِلظُّبَا عراصا ؛ وآقتنصَتْ آسادُ المسلمين المشركينَ آقتناصا ، ورأى المجرِمُونَ النارَ فظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها ولم يَجِدُوا عَنْها مَناصا ؛ فلا رَوضَةَ إلا دِرْعُ ولا جَدُولَ إلا حُسَام ، ولا عُمامةَ إلا نَقْعُ ولا وَبْلَ إلا سِهَام ؛ ولا مُدَامَ إلا دِماء ولا نَعْمَ إلا صَهيل ، ولا مُعَرْبِدَ إلا قاتِلُ ولا سَكُوانَ إلا قتيل ؛ حتى صاركافُورُ الدِّين ولا نَعْمَ إلا صَهيل ، ولا مُعَرْبِدَ إلا قاتِلُ ولا سَكُوانَ إلا قتيل ؛ حتى صاركافُورُ الدِّين شقيقا ، وتَل با سَهاء طَرِيقا ، وآزد حمت شقيقا ، وتَلُونُ الحَصْباء من الدِّماء عَقيقا ؛ وضَربَ النقُعُ في السهاء طَرِيقا ، وآزد حمت الحنائبُ في الفضاء فعلتَه مَضِيقا ؛ وقُتِل من المشركين كلُّ جَبَّار عَنِيد ، ذلك بما قدّمَتْ أيْدِيهم ﴿ وما رَبُّك بِظَلَّم للعَبِيد ﴾ .

قلت : وهذه النسخة تلقّفتها من أفواه بعض الناس ، ذكر أنه وجدها فى بعض المجاهميع فحفظها منه ، وهى فى غاية من البَلَاغة ، إلا أنها لاتخلُو من تغيير وقع فى بعض أماكنها ، ولعله من الناقل لها ، من حيث إنه ليس من أهل هذه الصناعة ، ولم يسّغني ترك إيرادها لما فيها من المحاسن ، ولانفرادها بأشلوب من الأساليب التي كتب بها إلى ملوك اليمن ، فأوردتُها على ماهى عليه ، وجزى الله خيرا من ظفر لها بنسخة صحيحة فقابلها عليها وصحّحها وأصلح مافيها .

#### الأسلوب الخامس

# ( وهو ماجرى عليه في وو التثقيف " أن تُفتتَح المكاتبةُ بلفظ أعلَّ الله تعالى أنصار المَقام العالى)

صدره على ماذكره ف "التنقيف" أعنَّ الله تعالى أنصار المقام العالى، السلطانى، الملكى، الفلانى، الفلانى، مثل أن يقال: المَلكى، الفلانى، الفلانى، مثل أن يقال: الأفضل السيفى به ثم الدعاء به ثم يقال: أصدرناها وتُبْدى لعلمه الكريم كذا وكذا. قال فى "التنقيف" والمكاتبة اليه فى قطع النصف والطلب منه «والقصد من المقام العالى» وخاتمة الكتاب بالدعاء، والعلامة «أخوه» وتعريفه «صاحب اليمن». وفى دُستور المقرّ الشهابى بن فضل الله أنّ خطابَه يكون بالمقام العالى .

وهذه نسخة كتاب إليه ، ذكر المقرّ الشهابي بن فضل الله في تذكرته أنه أنشأها جوابا عن هدِيَّت ولم يكتُب بها إليه ، وهو يومئذ الملكُ المجاهد سيفُ الدين على آبن داود .

أَعَنَّ الله تعالى أنصار المَقَام العالى، ولا زالتْ مكارِمُه تَخُصُّ من كُلِّ نوع بأَحسَنه، وَتُعَفِّ بأَزيدِه وَأَزْيَنِه ، وَتَجُلُبُ كُلِّ غريبِ الديار من وَطَنه ، وتَمَنَّح من السَّوابق بمَا تَمَنَّدُ الْحِرَّةُ فَى رَسَنِه ، ومن المحاسن بما يُمْلِي على (على) أوصاف حُسْنه ، ويُعْرِب عن الفَرَس والسيف والرمح بأطْيَبِ لَحَنْ فى نصبِه وجِرَّه ورَفْعه .

صدرت إلى المقام العالى أعنَّ الله جانبة تصلُ بوداده ، وتَصفُ حُبًّا عَلَق بُفُؤاده ، وتَصفُ حُبًّا عَلَق بفُؤاده ، وتَعرَّض ببُرَحَاء يمنيَّة أحلام الكرى طمعًا أن يرى طيفه في رُقَاده ، وتبدى أن كتابه الكريم ورد جالبا لدِرِّ مِننه ، جالبًا لليُمْن من يَمنه ، نافعًا بالطّيب

من عَدَنِهِ ، ناقِدًا من قوَّة السيوف بما لايَدَّعِيه آبُنُ ذِي يَزَيْهِ ؛ فَتُؤمِّلُ ما حوىٰ من كَرَمُ لا يُجَادِيٰ ، ونِعَمِ تملا ً البرَّ بِرَّا والبِحارَ بِحارا ، وأبدَعَ في الهبة التي قدر مُهْديها ، وقدَّر فيها من التُّحَف مالا يُوجَد إلا فيها؛ وجاء بكلِّ ما يستعينُبه المُرابِط، وتهتُّر به الخزائنُ والمَرَابط؛وتفتيخُرُ من الرِّمَاح بكل معتَدِل قاسِط ، و بمــا يُرْدِي العِــدَا من أُسِنَّتُه بَكُلِّ نَجْم هابط . كَمْ لها من فعلي جميل لايُشَارَك، وكم قال طَعِين : إنَّ لها كَعْبًا مُدَوَّرًا وما قَدَر الطاعِنُ أَن يقولَ إلا أنها كَعْبُ مبارك . ومن السُّيوف بما لا يُطْبَعُ النهر في نَصْله ، ولا يَطْمَع البرق في مناصَلَةٍ مِثْله ، ولا يطمَحُ الهلال أن يستقِمَ علىٰ شَكْله ؛ كم أخمدتْ أنفاسا ولها ٱلْيَهاب، ولَمَعَتْ من نواحى الْغُمُود كما نصَلَتْ أَنْمُلُ من خِضابٍ . ومن الخيل بما تُرْقُص في أُعِنَّتِها، وتفتخرُ على الْبُدُور بَأَنَّهَا تَدُوسُ عَلَىٰ أَهَلَّتُهَا : مَن كُلِّ أَشْهُبَ يُحْسَنُ آيتِــدارا ، ويُحْسَبُ قَمَّا قد تَكُلُّ إبدارا، و يُطْلِم في كلِّ ناحيةٍ نَهارا جهارا . وأدهَمَ قد غَصَب الظلام، وٱستَدَارتِ غُرَّتُهُ فَأَسْفَرَ وَجُهُهُ تَحْتَ بُرْقُعُ مِنْ لِثَامٍ. وأَحْوَىٰ أَخْضَرَ الْجَلَدَةُ مِنْ بَيْتِ للعربِ، قد حَوَىٰ من الروض ماسَلَب. وَكُمَيْت يَنْضُو النَّفْعَ وهو سَبُوق ، وتقدَّمَ في مَيادِينِهِ فِخاء مضَمَّخا بالخَلُوق. وأَشْقَرَ قد كَشَفَ البَرْق عِذاره، وأطار الرَّكْضُ منه شَرَاره؛ ومعها كلُّ فيــل كأنَّه عَمــام تَبَدَّى ، أو مَلِكُ مُفَدّى ؛ بَخُرْطُوم يِرتَدُّ كالصَّوْ لِحَان ، ويمتَدُّ كَالأَفْعُوان؛ ويَهُولُ مَنْظَرُه كأنه من تَمَـام الْحَلْق بُنْيان، ويتْحَرَّكُ فتحْسَبُه كُمَّ راقصة تُشير به إلى النُّدْمان؛ تَقْشَعرُّ منها الجلود، وتقتُلُ نَفْسَها بنيران الحقد محافظةً على عُهود الْهُنُود ؛ كم أحسنَتْ بخَرَاطيمها لها من صُـدُورها الضيِّقةِ تَخْرَجا ، وأضاءتْ من فُروجها بينَ أنيابها طُرّةَ صُبْح تحتَ أذيالِ الدُّحيٰ؛ وزَرَافةٍ، لهاإنَافَةُ، كَأَنَّهَا شَفَقٌ بينه نُجُوم، أو بُروقٌ تكلَّتْ بَقَطْرِ الغُيُوم ؛ لهـ في المَدْخَل علىٰ القُلُوب.

<sup>(</sup>١) لعله التي دلت على الخ تأمل .

حذاقه، وَوُلُوج من بابٍ ودُخُولُ من طاقه. وحمارةٍ وحشيَّة جاءتُ بَوَصْف الرَّبيع في آعتدال الليمل والنَّهار، وجمعت الهمالات والأقمَّار؛ ودلَّتْ على أصل كريم تَفَتَّحتْ في فُروعه الأزْهار، وحكَتْ بَخُطُوطها الدُّوْحَ ممـا تراكم ظلُّه فأظلم وٱنفَرَج فأنار . وَثَمِرُ يُؤلِّفُ عَلَىٰ نِفَارِهِ ، ويَسْبَحُ ليلُه في أنهار نَهَارِه ؛ يتدفَّق في مثل أنبوب القَنَاة المُضْطَمر، ويُصَدِّق من شَبَّه رَكُودَ الرُّبَا علىٰ الرِّمال بقطْعـةِ من جلدة النَّمر. وقِطُّ الزُّ بَادِ الذي لاَتْحِكِيهِ الأُسُودُ في صُوَرِها، ولا تسمَحُ غِزْلاَنُ المِسْك بما يَحْزُنُه مَن عَرْفِ الطيِّب في سُرَرها ؛ كم تَنَقَّل في بيوت وطابَتْ مَوْطنا ، ومشي من دار أضحابه فقالوا: رَبَّنَا عَجِّـلْ لَنَا قِطَّنَا ؛ وكذلك من الطِّيب ما يَطيب ، وما يَزُور نَفْحه الحبيب ؛ قد بعثَ أكْبَره ، وأفاد أكْثَرَه ؛ وٱســـتخدم المتنعَّمون به صَــنْدَلَه وكَأْفُورَه وعْنْبَرَهَ . وغير هذه الأنواع مما جاد بإرساله ، وأتى من كلِّ بديع به و بأمثاله ؛ فَقُو بِلْتُ بِالْقَبُولِ هَذِهِ الْتُحَفِّ،وأَكْرِمَتْ إكرامَ مَنْ لِهَا عَرَف و[بها] ٱعْتَرَف،وحُمِد سِحاًبُه الذي تسرَّعتْ مَوَاطَره ، وبعثَتْ من طُرَفهـا بالروض وما تَنُوءُ عنه أزاهُره، وشرعت بمما ٱتَّصلتْ بمصر أوائلُه و باليَمَن أواخِرُه ؛ واللهُ تعماليٰ يشكُر همَّمَه التي تعالَتْ ، وشَيَمَه العَـلَويَّةَ التي لأجلها المحامدُ قد توالَتْ . وقد جَهَّزنا له من التُّحَف المنعم بها ما أمكن تعجيلُ حَمَّله ، وجرتْ عوائدُ ملوك الأقاليم بالتشريف من خزائننا العالية بمثله ؛ وحَّمَّننا رُسُلَه من السلام ما تُعْبَقُ به الفَجَاج ، وتعذُّبُ به البحار وهي مَلْحُ أَجَاجٍ . والمرادُ منه أن يواصلَ بمكاتبَاته التي تتناوَبُ الصُّدُورِ، وتنوب عن لَمُحْة البُدُور، وِتَـُوبُ بما تَقَدُمُ به من السرور؛ والله تعالىٰ يُديم لسلطانه التأييد،ولمُلْكه التأبيد، ولا قتداره مابه تَعِزُّ تَعِزُّ وَكَميدُ زَبِيد . إن شاء الله تعالى .

فائدة \_ المكاتبة إلى صاحب اليمن عن ولى العهد بالسلطنة كالمكاتبة إليه عن السلطان نفسه في جميع المكاتبة على السّواء .

وعلىٰ ذلك كتب القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر عن « الأشرفِ خليل آبن قلاوون» قرين كتاب أبيه المنصور قلاوون إلىٰ صاحب اليمن، بالبشرَىٰ بفتح طرابُلُس .

#### وهذه نسخته :

أعزّ الله تعالى نُصرة المقام! وأوْفَدَ عليه كلّ بُشرى أحسن من أختها، وكلّ تهنئة لا يَحلّيها إلا هو لوَقْتها؛ وكلّ مُهْجة يَعْجز البنانُ والبيانُ عن ثَبتها ونَعْتها، وتتبلّج فتود الدّرر والدّرارِيّ لو رَقَتْ هذه إلى ترقيّها وسَمَتْ هذه إلى سَمْتها، وصبّحه منها بكل هاتفة أسمَع من هواتف الحمائم، و بكل عارفة أسرع من عوارف الزّهر عند عزائم النّسائم ؛ و بكلّ عاطفة أعنّه الإنحاف بالإيجاف الذي شكرت الصّفاحُ منه أعظمَ قادر والصحائفُ أكرَم قادم ؛ والغزْو الذي لا يخصُ تهامة ببشراه بل جميع النّجود والنّهائم ، وذَوى الصّوارم والصّرائم، وأولى القُوى والقوائم، وكلّ ثغر عن البّاج الإسلام باسم، وكلّ برّبر بتوصيل ماتربّ عليه من مَلاحم ؛ وكلّ بحر عَذْبِ مونُ كلّ غاز لا يحبِس عن جِهاد الكُفّار في عُقْر الدّار الشّكائم، وكلّ بحر مِلْح كم تغيّظ من جاورة أخيه لأهل الشرك ومشاركتهم فيه فراح وموجُه المتلاطم .

المملوكُ يَخْدُم خدمةً يَقتَفَى فيها أَثَرَ والده، ويَجْرِى فى تجيلِها على أجملِ عَوَائده؛ ويستفتح فيها آستفتاحاً تَحُفُّ به من هُنا ومن هُنا تُحَفُّ مَحامِده، ويصفُ وَلاً قد جعله الله أجمل عُقُوده وأكملَ عقائده؛ ويَشْفَعُها باخلاص قد جعله مَيْلُه أحسن وسائِلِه وقلبُهُ أَزينَ وسائِده؛ ويُطلِعُ علمه على أنَّ من سَجَايا المتعرضين إلى الإعلان بشكر الله تعالىٰ فى كلِّ ما يعرِضُ للسلمين من نصر، ويُفترض لهم من أجر غَنْ و كم قَعْد عنه مَلك فيا مضى من عَصْر؛ أن يَقْدُروا هذه النعمة حقَّ قَدْرِها من التحدَّث

بِغِمْتُهَا ، والتنبيــه بَسَمَاعِ نَغْمَتُهَا ، وإرسال أَعِنَــة الأقلام بها في ميادين الطُّروس، وإدارةٍ حِرْباءِ وصفِ حَرِّحرب (؟) إلى مُواجَهة خير الشُّموس .

ولما كانتُ عَزَواتُ مولانا السلطانِ ملكِ البسيطة الوالدِ خَلَّد الله سلطانه قد أصبحَتْ ذِكْرَىٰ للبَشَر، ومواقفُه للنصركم جاءتْ هي والقَدَرُ علىٰ قَدَر؛ وقد صارت سيرهُا وسَيْرُها هذه شَدْو في الأسمار، وهذه جادَّةُ تَسْتَطِيبُ منها حُسْنَ الحَدُو السُّفَّار؛ فَكُمْ قاتلتْ مَنْ يليها من الكُفَّار، وكم جعَلَتْ من يُواليها وهو مَنْصُورها منصورا بالمهاجِرِين والأنصار،

ولمَّا أذلَّ الله ببأسها طوابِفَ النَّتَار في أقاصِي بلادِ العَجَمِ ، وجعلَ حَظَّ قلوبِهم الوَجَع من الخَوْف ونِصيبَ وجُوهِهـم الوَجَم ؛ وأخلىٰ الله مر.. نُسُورهم الأوكارَ ومن أُسُودهم الأَجَمِ ، وقَصَّرتْ بهم هِممَهُـم حتَّى صارُوا يخافُون الصُّبحَ إذا هَجَم ، والظَّنَّ إذا رَجَمٍ ؛ وصارتْ رُؤية الدماء تُفْزِعُهـم فلو آحتــاج أحدُهم لتنقيص دم لمرض لأَجْنَع من خَوْفه وما آحتَجَم ، وأباد اللهُ الأرمَنَ فحل بالنَّدِيل منهــم الوَيْل، وما شَّمَر أحد من الجنود الإسلاميِّــة عن ساعد إلا وشَّمر هو من الَّذِّل الذيل ؛ ولا أثارَت الحيادُ من الخيــل عثيرًا منعَقدا إلا وظَنُّوه مَساءً قد أقبل أو لَيْــل، وآنتهتْ نو بنُّ القتل بهم والإسَار إلى التكفور ليفون ملك الأرمن الذي كان يحي سَرْحَهم، ويمرِّدُ صَرْحهــم ، ويستنطقُ هَتْفَ التَّنار ويستَرْجــع صَدْحَهم ؛ وتعــتَزُّ طرأبُلُس الشام بأنَّه خالُ ابْرَنْسها الكافر، ولسان شُورته السِّفيرووجهُ تدبيره السَّافر . وطالَمَا غَرُ وأغْرَىٰ ، وأَجَرُّ وأجْرىٰ وضَرُّ وأضْرىٰ ؛ فلما توكُّل مولانا السلطان وعزم فَتَوَكِّل، وتحقَّق أنَّ السلاء به قد نَزَل وما تشكَّك أنَّ ذلك في ذهن القَدَر قد تصوّر وتشكَّلْ؛ وأنَّ يومَه في الَفْتُك سيكونُ أعظَمَ من أُمنِيَّته، وأعظمُ منهما مُعاداة غَدِه،

وأنَّ نصر الله إن يُخْلِفَ مادقُ وعده ؛ أكل يَده ندامةً على ما فَرَّط في جَنْب الله وسقاه الحَنْف لنفسه بيده ، فعَمَر الله بُرُوحه الخبيئة الدَّرَك الأسفل من النار ، وسقاه الحَنْف كأسًا بعد كأس لم يكن لها غَيْرُ الملك من خَمَّار ، وكانتْ طرابلُسُ هي ضالةً الإسلام الشَّر يده ، وإحدى آبقاته من الأعوام العديده ؛ وكلما مَرَّتْ شَمَخَتْ بأنفها ، وتأَنَّقتْ في تحسين مَنازِه منازِهها وتزيين رَيْحانها وعَصْفها ، ومَرَّتْ وهي لاتُغازِلُ مَلكا بطَرْفها ، وكلم من بين يَدْبها ومن مَلكا بطَرْفها ، وكلم عهد أحدها تكثرت بالأفواج والأمواج من بين يَدْبها ومن خَلْفها ، إذ البحر لها جِلباب والسَّحابُ لها خَمَار ، وليس لها من البَرِّ إلا بمقدار ساحة الباب من الدار ؛ كأنها في سيف ذلك البحر جبَلُ قد آنعَظ ، أو مَيْلُ آستواء قد خرج عن الخَطّ ، وما قصد أحدُ شطّها بنكاية الاشطَّ وآشتَط .

قدر الله تعالى أن صرف مولانا السلطان إليها العنان، وسبق جيشه إليها كلّ خبر وود ليس الخبر كالعيان "، وجاءها بنفسه النفيسة والسعادة قد حرسته عيونها وتلك المخاوف كلّها أمان، وقد النّحذ من إقدامه عليها خبر حبايل ومن مُفَاجأته لها أمدّ عِنان، وفي خدمته جنود لا تستبعد مَفَازه، وكم راحت وغدت وفي نفسها للا عداء حَزازه، فلم تطوّا بحيولهم من جبال لبنان نيجانا لها صاغتها النُّلُوج، ومَعارج لا مُرافِق بها غير الرياح الهُوج ؛ وأنحطت تلك الجيوش من تلك الجندل، الخطاط الأجادل ؛ واندفعُوا في تلك الأوعار، اند فاع الأوعال، ولم يحفل أحد منهم بسرب لاصق، ولا جبل شاهق ؛ فقال : أهذا منخفض أو عال، وشرعُوا في التحصيل لما يُوهِي ذلك التحصين، وابتني كلَّ سورا أمام أسوارها من التديير الحسن والرأي يُوهِي ذلك التحصين، وابتني كلَّ سورا أمام أسوارها من التديير الحَسن والرأي الرصين، في اليُوا إلا بمقدار ماقيل لهم دُونكم والاختطاب، وتَقْلِ المَجانِيقِ على الخيل وعلى الرقاب ؛ حتى جَرَّوها باسرَع من جَرِّ النَّهُس ، وأجَروها على الأرض سفائين وكم قالوا : السَّفينة لا تَجْرِي على يَس بَو في الحال نُقِلت إليها فرأوا من سفائين وكم قالوا : السَّفينة لا تَجْرِي على يَس بَو في الحال نُقِلت إليها فرأوا من سفائين وكم قالوا : السَّفينة لا تَجْرِي على يَس بَل وفي الحال نُقِلت إليها فرأوا من سفائين وكم قالوا : السَّفينة لا تَجْرِي على يَس بَل وفي الحال نُقِلت إليها فرأوا من

متوقّلها مَنْ يُمشِى بها على رجلين ومِنْهُ مَنْ يَمْشِى على أربع، ووجَّهتْ سِهامُها وَجُوهَها إلىٰ مَنَافذها فما شُوهدتْ منها عَيْنُ إلا وكان قُدَّامَها منها إصْبَع ؛ وأَلقِيتِ العَدَاوةُ بن الحجارةِ من المَجانِق والحجارة من الأسوار، فكم تقبت ونقبت عن فلّذة كلاها ، عن وأوقدت نيرانُ المكايد ثمَّ فكم حولها من صافين كبدها ، عن وأوقدت نيرانُ المكايد ثمَّ فكم حولها من صافين ومن صافر ، وكم رَمْتهم بشَرَركالقَصْر فوقع الحافِركا يقال على الحافِر ؛ وما بَرحتُ سُوقُ أهلِ الإيمان في نَفَاق، على أهل النّفاق ، وأكابِرُهم تُساقُ، أرواحهم الخبيثة إلى السّاق ،

وكان أهلُ عَمَّا قد أَنجَدُوهم من البحر بكل بَرْ ، ورَمَوُا الإسلام بكل شَرَر وبكل شَرَر ، وكان أهلُ عَمَّا قد أنجَدُوهم من البحر بكل بَرْ ، ورَمَوُا الإسلام ، وشُرُفاتُ وبكل شَرْ ، فصار السُهُم الذي يخرُجُ بها لا يَغْرُج إلا مقترَ نا ببيهام ، فلك النفر كالنَّايا ولكنها اكَثْرة مَنْ بها لا تَفْتَرُّ عن ابتِسام ،

وما زالتُ جنودُ الإسلام كذلك، ومولانا السلطانُ لا تُرى جماعةً مقدمة ولامتقدّمة الا وهو يُرى بين أولئك، وآستمَّر ذلك من مستَهلِّ ربيع الأقل إلى رابع ربيع الآخر، فزحف إليها في بُحْرة ذلك النهار وهو التُلاثاء زَحْفا يقتحِمُ كلَّ هَضْبة ووَهْده، وكلَّ صُلْبة وصَلْده؛ حتَّى أنجز الله وعْدَه، وفتحها المسلمونَ بجازًا وفي الحقيقة فتحها وَحْده، وطلعتُ سناجِق الإسلام الصَّفْر على أسوارها، ودُخِلَتْ عليهم من أقطارها، وجاستِ الكسابة إلى ديارها؛ فاحتازها مولانا السلطان لنفسه ملكا، وما كان يكون له في قَتْحِها شريكُ وقد نَهَى عنها شركا؛ وكلَّما قيل هذه طرابُلُس فُتحتْ قال يكون له في قَتْحِها من النّجَد الواصلة : واكثر عكمًا وأهلَ عكمًا؛ وأعاد الله تعالى بها النُصُر لمن قُتِل فيها من النّجَد الواصلة : واكثر عكمًا وأهلَ عكمًا؛ وأعاد الله تعالى بها قوة الكفر أنكانا، فكان أخذُها من مائة سنة وثمانين سنةً في يوم ثلَاثا، واستُرقً

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

ولى عَمَّت هذه البشائر ، وكلّ بها مولانا السلطان إلى كلّ من يسْتَجْلِي حِسَان هذه العَرَائس ، ويستحْلي نَفيس هذه النَّفائيس .

سيَّر مولانا السلطان إلى المولى كلَّ بشرى تقَعْقَع بها البريد ، لُتُتْلَىٰ بأمره علىٰ كلِّ من أَلْقَىٰ السمع وهو شَهِيد ؛ وكما عَمَّ السرورُ بذلك كلَّ قريب قصد أن يُعمَّ الهَنَاءُ كلَّ بعيد .

وأصدر المملوكُ هذه الخدمة يتجرّب بين يديه تَجُواها ، ويتوشَّب بعد هذه الفاتحةِ المباركةِ لكلِّ سانحة يُحسُن لدى المولى مستَقَرُّها ومَثُواها ؛ لا بَرِح المقامُ العالى يستبشر لكُمَّة الإسلام بكُلِّ فضل وبكل نُعْمى ، ويَفْرَح بسَرْح الكُفْر إذا آتَمُك وبسَفْح المُلكِ إذا يُحَى ، وبَسَمْع الشّرك إذا يُصَمَّ وبقلبه إذا يُضمى ، والله الموفق .

#### الجمـــلة الثانية

( في المكاتبات إلى عرب البحرينِ ومَنِ ٱنضافَ إليهم )

قد تقدّم في الكلام على المسالك والمالك في المقالة الثانية أنَّ بلاد البحريْنِ لم تزل بيد العرب، وأنها صارتِ الآنَ بيد بنى عُقَيل بضم العين من بنى عامر بن صَعْصَعة، من هوازِنَ ، من قَيْس عَيْلان ، من العَدْنانية ، قال في وو التعريف " : ومنهم قوم يَصِلُون إلى باب السلطان وُصُولَ التَّجَّار ، يَجْلُبُون جيادَ الحيل و كرام المهارى والتَّوْلُو يَصِلُون إلى باب السلطان وصُولَ التَّجَّار ، يَجْلُبُون جيادَ الحيل و كرام المهارى والتَّوْلُو وامتعة من أمتعة العراق والهند ، ويرجعون بأنواع الحباء والإنعام والقُاش والسَّكر وغير ذلك ، ويُكتب لهم بالمساعجة فيردون ويَصْدُرون ، قال : وبلادهم بلاد زَرْع وضَرع ، وبرّ وبحر ، ولهم مَتاجِرُ مُرْجِحة ، وواصلهم إلى الهند لاينقطع ، وبلادهم مابين العراق والحجاز ، ولهم قصور مبنيّه ، وآطأمُ عليّه ، وريفٌ غير متسع ، إلى مالم من النّم والماشية ، والحاشية والغاشية ، إلا أنَّ الكلمة قد صارت بينهم شَتْي ، من النّعَم والماشية ، والخاشية والغاشية ، إلا أنَّ الكلمة قد صارت بينهم شَتْي ،

والجماعةَ متفَرِّفة ، وقد سبق الكلائم علىٰ بلادهم مستوفَّى فى المقالة الثانية فى الكلام علىٰ المسالك والممالك .

قال فى و التعريف ": ورسم المكاتبة إلى كُبرائهم «السامى» بالياء ، والعلامة الشريفة «أخوه» ثم مادُونَ ذلك لمن دُونَهم .

وآعلم أنه فى <sup>وو</sup> التثقيف" قد جمع بين عَرَب البحرين وعربِ البصرة وما وَالىٰ ذلك ، وجعل المكاتبةَ إليهم علىٰ ثلاث مراتِبَ .

المرتبة الأولى — مَنْ يكتب إليه «السامى» بالياء والعلامةُ الاَسم، وذكر أنَّ بها يكاتب أميرهم، وسماه حينئذ «صَدَقة بن إبراهيم بن أبى دلف» وأن تعريفه فلان بن فلان ، وذكر في رتبته في المكاتبة يومئذ محمدَ بن مانع ، وأخوه حسين بن مانع، وعلى بن منصور .

المرتبة الثانية – من يكتب إليه « السامى » بغيرياء والعلامة الأسم ، وذكر منهم بَدْرانَ بنَ مانع – رُومِي بن أبى دلف – زَيْن بن قاسم – يُوسُف بن قاسم ، سَعيد بن مَعْدى – راشد بن مانع – عيسلى بن عَرفة – ظالم بن مُجَاشع – إسماعيل آبن صوارى – كُلْبى بن ماجد بن بَدْران – مانع بن على – مانع بن بَدْران ،

المرتبة الثالثة \_ مَنْ يكتب إليه «مجلس الأمير» والعلامة الآسم . وعدّ مهم جماعةً ، وهم عظيم بن حسن بن مانع \_ موسلى بن أبى الحسن \_ سعد بن مُعَامس\_ زيد بن مانع \_ هلال بن يحيي' \_ معمر بن مانع \_ محمد بن خَليفة .

قلت : وحاصلُ ما ذكره فى "التعريف" و"التثقيف" أنَّ جملةَ المكاتبة إليهم لا تجاوِزُ المراتبَ الثلاث المذكورة ، والكاتبُ يستخْيرِ أخبارَهم فى المقدار، ويُنزِل كلَّ واحد منهم على قَدْر مرتبته من ذلك كما فى الأسماء المتقدِّمة الذكر .

## المَهْيَـــعُ الرابع ( في المكاتبة إلى صاحب الهِنْد والسِّنْد )

وقد ذكر في وو التعريف " أن صاحبَــه في زمانه كان ٱسمُه أبا المجاهــد محمدَ بن طُّغْلَقشاه . ثم قال : وهو أعظم ملوك الأرض شرقًا وغَرْبا وِجَنُو با وشَمَــالا ، و بَرًّا و بحرا ، وسَمْلا وقَفْرا ؛ وأن سَمَته في بلاده « الإسكندر الثاني » ثم قال : وتالله إنه يستحقُّ أن يسمَّى بذلك ويُوسَم به : لأنِّساع بلاده ، وكَثْرة أعْداده ، وعُزْر أمداده؛ وشَرَف مَنَابِت أرضه، ووُفُور مَعادنه، وما تنبتُه أرضُه، ويُخْرجه بحره، وَيُحْبِيٰ إِلَيْهِ، وَيَرِدُ مِن التُّجَّارِ عَلَيْهِ ، وأَهِلُ بلاده أَثُمُّ لاتُّحْصَىٰ ، وطوائف لاتُعَدُّ . ثم حكىٰ عن قوم ثقات منهـم قاضي القُضاة سرائج الدين الهنــدي الحَنفي ، وهو يومنه ذ مدرِّس البِيدُمريَّة بالقاهرة ، والتاجُ البِّزِّي، والشيخ مبارك الأنْبايت : أن عسكرَ هذا السلطان نحوُ التسمائة ألف فارس ، وعنده زُهَاءُ أَلْفَى فيل يقاتِل عليها، وخْلُقٌ من العبيد تقاتِلُ رَجَّالة مع سَعَة الْمُلْك والحال، وَكَثْرَة الدَّخْل والمال؛ وشَرَف النَّفْس والإباء، مع الآتِّضاع للعلماء والصَّلَحاء؛ وكثرة الإنفاق، وعمم الإطلاق؛ ومعامَلة الله تعالى بالصَّلَقه، و إخراج الكِفَاية للرَّزيَّة؛ بمرتَّبات دائمة ، وإدْرارات متَّصلة؛ بعد أنْ حكىٰ عن رسُولَيْه دميرُخُوان وافتخار ما قال: إنه لو سكنتِ النفوس الى براءتهما من التعصب [فيه] لحكى منه العجائب، وحدَّث عنه بالغرائب، ثم ذكر أنه أرسل مَرَّة مالا بَرْسُم الحرمين وبيت المَقْدِس، وهديةً للسلطان تزيد علىٰ ألف ألف دينار ؛ فقُطع عليها الطريقُ باليمن، وقُتِـل مُحضرُها بأيدى مماليك صاحب اليمن، لأمر ُبيِّت بليل؛ ثم تُتيل قاتلُوه ، وأخذ أهل اليمن المـــال وأ كُلُوه؛

 <sup>(</sup>۱) فى التعريف ص ٩ ٤ دفترخوان والافتخار ٠

وكتب عن السلطان إلى صاحب اليمن في هذا كتاب منه « وقد عدَّدْت عليه فَعْلَته » وقيل فيه : « وفَعَل مالا يَلِيق ، وأمسى وهو يُعَدّ من الملوك فأصبح يعدّ من قُطَّاع الطريق » . وقد سبق في الكلام على المسالك والمالك من عظيم هذه المملكة وعِظَم قَدْر رجالها مافيه كفاية عن الإعادة .

قال فى "التعريف": ورسمُ المكاتبة إليه رسمُ المكاتبة إلى القانات الكِبار المقدَّم ذكرهم، في هيئة الكتّاب وما يُكتب به والطُّغْراة والحُطْبة ، وألقابه «المقام الأشرفُ، العالى، المولوي، السلطانى، الأعظمى، الشاهنشاهى، العالمى، المولوي، المناغرى، المظفَّرى، المؤيّدي، المنصوري، إسكندر المجاهدي، المرابطي، المناغري، المنظفّري، المؤيّدي، المنصوري، إسكندر الزمان، سلطان الأوان، منبع الكرم والإحسان، المعفّى على ملوك آل ساسان، وبقايا أفراسياب وخادان، ملك البسيطة، سلطان الإسلام، غياث الأنام؛ أوحدُ الملوك والسلاطين، ويُدعى له، قال: ولم يكتب إليه في ذلك الوقت لقبُ ينسب إلى الخلافة نحو «خليل أمير المؤمنين» وما يحرى هذا المجرى، إذ كان قد بلغنا أنه يَربأ بنفسه إلى أن يدَّعى الخلافة، ويرى له فضل الإنافة ،

قلت: مقتصى ما ذكره فى "التعريف" حيث قال: إن رسم المكاتبة إليه رسم المكاتبة إلى القانات الكبار في هيئة الكتاب وما يكتب به، والطُّغراة والحُطْبة، أن المكاتبة إلى القانات الكبار في هيئة الكتاب وما يكتب به، والطُّغراة والحُطْبة أن المكاتبة إليه تُقدّم في افتتاح المكاتبات إلى القانات، والذي ذكره في "التثقيف" أن المكاتبة إليه تكون في قَطْع البغدادي الكامل بالذهب والأسود، كما حرت العادة به، يعني في كُتُب القانات، إلا أنه جعل رسم المكاتبة إليه : « أعز الله تعالى أنصار المقام ، العالى ، السلطانية ،

 <sup>(</sup>١) في الأصل وقد سبق القول في الكلام الخ ولكن زيادة « القول » ضارة ٠

العالميّ ، العادليّ ، المَلكيّ ، الفلانيّ » . ثم قال : وهذه الألقابُ سطران كاملان و بينهما بيت العلامة على العادة ، وبعد السطرين المذكورينِ في الجانب الأيمن من غير بياض «أبو الحُجاهد محمدُ ابن السلطان طغلقشاه زيدت عظمته» . ولا يذكر لقبه ، والدعاء ، والعلامة « أخوه » . وتعريفه « صاحب الهند » . وقد رأيت تصويره في بعض الدساتير على هذه الصورة :

## أعــز الله تعـــالى أنصــار المقــام العــالى يبت العلامــة

السلطاني"، العسالمي"، العسادلي"، المسلكيّ ، الفسلانيّ وتعريفه قال في وو التعريف": والعُنوانُ جميعُه بالذهب وهو سلطران، وتعريفه «صاحب الهند»، وبقية الكتاب بالسواد والذهب أسوة القانات، وبه يُشعِر كلام ووالتعريف" فيما تقدّم.

وهذا دعاء معطوف وصدر يليق به ، ذكره في "التعريف" وهو :

ولا زال سلطانه للا عداء مُبِيرا، و زمانُه بما يقضى به من خُلُود مُلْكه خبيرا، وشأنه وإن عَظُم يتدَفَّق بحرا و يُرْسِى تَبِيرا، ومكانه ومكانه وإنجَّل أن يجلْبِه مِسْكَ الليل يهلاً الأرجاء أرَجًا والوجودَ عَبِيرا، وإمكانه يستكين له الإسكندر خاضعًا وإن حاز نعيما جَمَّا ومُلْكاكبيرا، ولا بَرِحَتِ الملوك بولائه نتَشَرَّف، و بآلائه نتَعَرَف، و بما تَطْبَعُ مهابَتُه من البيض بيض الهند في المُهَج نتصرَّف ، المملوك يخدُم بدعاء يحَلِق إلى أَقُقه، ويحيل العلياء والمَجَرَّة في طُرقه)، ويُهدى منه ما يعتدلُ به الناج فَوْق مَفْرَقه، ويعتَدُّ له النَّجُمُ ولا يَثْنِيه إلَّا وسادة تحت مِنْ فَقِه، ويسمو إلى مقام جَلَالِه ولا يسأم ويعتَدُّ له النَّجُمُ ولا يَثْنِيه إلَّا وسادة تحت مِنْ فَقِه، ويسمو إلى مقام جَلَالِه ولا يسأم

 <sup>(</sup>۱) الزيادة من (التعريف) وهي لازمة .

من دعاء الخير، ولا يَمَلُّ له إذا ملَّت النجوم عن السيْر؛ ولا يزال يَصِفُ ملكَه المحمَّديُّ المَّدِينَ المَّدِي باكثر مما وُصف به المُلْكُ السلياني، وقد قال: وأُوتِيناً من كُلِّ شَيْء ، وعُلِّمْنا مَنْطَقَ الطبر .

قلت : وهذا الدعاء المعطوف مما يؤكد آبتداء المكاتبة بالدعاء، خلافا لما تقدّم أنه مقتضى تصويركلامه في ووالتعريف .

وآعلم أنَّ في هذه المكاتبة على ما ذكره في " التعريف" شيئين قد خالف فيهما قاعدة المكاتبات عن الأبواب السلطانية .

أحدهما \_ إتيانه في "التعريف" في ألقابه بالمولوى "، والثانى \_ قوله في الصدر المتقدّم الذكر «المملوك يخدم»، فقد ذكر صاحب "التعريف" في كتابه "عرف التعريف": أن السلطان لا يكتب عنه في العلامة «المملوك» و إنما خالف القاعدة في ذلك هنا تعظياً لمقام المكتوب إليه و إعلاء لرتبته ، حيث قال في أقل كلامه : إنه أعظم ملوك الأرض على ما تقدّم ذكره ، فعبر عن مقامه بما يليق به ، وخاطبه بما يليق بخطابه ، كما تقدّم أنه كان يُكتب إلى أبواب الخلافة «المملوك» أو «الخادم ينتمِبُ ثرى الأعتاب » أو « يقبّل الأرض » ونحو ذلك تعظيا لمحل الخلافة ، لا سميا وقد تقدّم أن صاحب الهند حينئذ كان يدّعي الخلافة ، إلا أن نظام هذا الملك قد آختاً ونقص عمّا كان بموت السلطان مجمد بن طغلقشاه حين توفى ، واستقر مكانه آبن خالته فَيْرُوز شاه ،

ولعل المكاتبة التي ذكرها في وو التثقيف " إنما رُتِّبت على حُمَّم ماكان في أيَّامه (١) بعد ذكر المكاتبة المذكورة، بعد أن ذكر أنَّ مجمد بن طغلقشاه مات وقام فَيْرُوزشاه

<sup>(</sup>١) لعل هذه البعدية برمتها من زيادة الناسخ أوطفيان القلم كما لايخفى •

مَقَامه ، إلا أنه مثل المكاتبة المذكورة بجمد بن طغلقشاه ، فاقتضىٰ أب يكون هو المعنى بالمكاتبة ، ثم تفرّقتِ المملكة بعد ذلك فى سلطانين ، فيما اخبرنى به بعض أهل الهند ، ثم تزايد نقصُها بعد أن غزا [ها] تمرلنك وغلَب عليها ، ثم نزح عنها ، وبكل حال فلاينبني أن يقصر بصاحب الهند عن رُتَبة القانات ، ولم أقف على نص مكاتبة كتب بها إلى صاحب الهند فأذ كُرَها ،

#### المقصد الشاني

. (من المصطلح المستقرّ عليه الحال من المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية في المكاتبات إلى ملوك الغرب، وفيه أربع جمل )

#### الجمـــــلة الأولىٰ

( فى المكاتبات إلى صاحب أفريقيّة ، وهو صاحب تُونُس ، وتنضم إليها يجايةُ وقُسَنْطِينةُ تارةً ، وتنفرد عنها أخرى )

وقد تقدّم فى المقالة الثانية فى الكلام على المسالك والمالك نقلا عن "التعريف" أنَّ حدّ هذه المملكة غَرْبا من جزائر بَنِي مِنْ غَنَّانَ إلى عَقَبة بَرْقَة الفارقة بين طرا بُلُس وبين بَرْقة ، وهى نهايةُ الحدّ الشرقى ، ومن الشام البحرُ ، ومن الجَنُوب آخر بلاد الجويد والأرضُ السَّوَّاخة ؛ إلى مليُقال إنه موقعُ المدينة المسيَّاة بمدينة النَّحاس . ثم قال : وهو أجلُ ملوك الغرب مطلقا .

وقد تقدّم هُنَاك أيضا ذكر حال مملكتها ومَنْ ملكها جاهليـة وإسلاما ، وأنهـا كانت قبلَ الإسلام بيــد البَرْبَرِ حينَ كان معهم جميعُ المغرب؛ ثم آنتزعها منهم الرَّوم

<sup>(</sup>١) أى الرومي كما تقدم في ج ه أثناء الكلام على مملكة تونس .

والفَرَنْجِ إِلَىٰ أَن ٱنتهتْ حالَ الفتح الإسلاميِّ إلىٰ جرجيس ملك الفَرَنج في جملة ممالك المغرِب، ودارُ مُلْكه يومئذ سُبَيطَلَةُ، إلىٰ أَنْ فُتحت في خلافة عثمان رضي الله عنه علىٰ يدِ عبدِ الله بن أبي سَرْح، وتوالتْ عليها نواب الْحُلَفاء، وصارتْ دارُ المملكة بها القَيْرُوان حتى صارَتْ منهم إلى [بني الأغلب] ثم إلى العُبَيْدِيين بني عبيد الله المهدى ؟ ثم الموحَّدين أصحاب المهدى بن تُومَرْت ، وهي بأيديهم إلى الآنَ ، وهي مستقرّة الانَ بيــد الحَفْصيِّين منهم، وهم يدَّعون النسبَ إلىٰ أمير المؤمنين عمرَ بنِ الخطَّاب رضى الله عنــه فيقولون : أبوحَفْص عمرُ بن يحييٰ بن محمد بنِ وانُّود بن على بن أحمد بن والَّال بن إدريس بن خالد بن اليَسَعَ بن إلياس بن عُمر بن وافتن آبن محمد بن نُجَيه بن كعب بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. و باعتبار ذلك القائمُون بها من بني أبي حفص يدَّعُون الخلافةَ ، ويُدْعىٰ القائم منهم فى بلاده بأمير المؤمنين، وربَّما كاتبه بها بعضُ ملُوك المغرب.قال في وو التعريف ": ومن أهل النسب من يُنكر ذلك، ويجعلُهم تارةً بنَسب إلىٰ عَدِى بن كعب: رهْط عمرَ بن الخطاب دُونَ بني عمرَ . ومنهم من ينْسُبهم إلىٰ هَنْتَاتَةَ من قبائل البربر بالمغرب، وهي قبيلة عظيمةً مشهورة .

وهى الآن (إلى حدود الثمانيمائة) بيد السلطان أبى فارس عَزُّوز؛ وقد دوّخ البلاد وأظهر العدلَ ورفَع مَنارَالإسلام. وقد ذكر فى وو التعريف "أنَّ السلطان بها فى زمانه كان المتوكِّل على الله أبو يحيى أبو بكر.

ورسم المكاتبة إليه فيما ذكره في "التعريف" أن يُكتَب بعد البسملة . «أما بعد مدا لله» بخطبة مختصَرة في مقتضى الحال ، ثم يقول فهذه المفاوضة ، أو النجوى، أو المذاكرة ، أو المطارَحة ، أو ما يجرِى تَجْرى ذلك ، تُمْدى من طِيبِ السلام ( ومن

<sup>(</sup>١) بيض له في الاصل والتصحيح مما تقدم في ج ٥ ص ٢٢ ٠

هذا ومِثله ) إلى الحضرة الشريفة ، العليّة ، السنية ، السريّة ، العالميّة ، العادليّة ، الكامليّة ، الأوحدية ، حضرة الإمارة العَدوييّة ، ومكان الإمامة القُرَشِسيّة ، و بقية السّلالة الطاهرة الزكيّة ، حضرة أمير المسلمين ، و زعيم الموحّدين ، والقائم في مصالح السّلالة الطاهرة الزكيّة ، حضرة أمير المسلمين ، و زعيم الموحّدين ، والقائم في مصالح الدنيا والدين ، السلطان السيّد الكبير ، المجاهد ، المؤيّد ، المرابط ، المثاغر ، المظفّر المنصور ، المتوكّل على ربه ، والمجاهد في حبّه ، والمناضل عن الإسسلام بذبة ، فلان ويُدعىٰ له بما يناسب مختصرا ، ثم يذكر ما يليق بكرم الحُدُود .

#### \*\*

### صدر آخر \_ من "التعريف" أيضا :

صدرت إليه تُهدِى إليه من طيب السلام ما ترقَّ فى جانب الغربيّ أصائِلُه، ويَرَوُقُ فيا يَنْصَبُّ لديه من أنهار النَّهار جَداوله، ويَحَلَّه لكلَّ غاد ورائح، وتجرى به الشَّفُن كالمُدُن والركائب الطَّلائح، وتخصُّ ذلك المقرّ منه بثناً يعزُّ لأن يُنيِبَ لبُعْده الدار، ويستطلِع ليلُ العِرَاق به من فَرْق أفْرِيقيَّة النهار، وتحامي مصرُ عن جارتها المُنَّعه، وتَفَخَر بجاريَّها الشمس التي لا تُرَىٰ في أفْقها إلا مُبَرَّقَعه.

ولم يذكر في و التعريف و قطع الورق، ولا العنوان، والحاتمة، والعلامة، وما في معنى ذلك ، والذي ذكره في و التثقيف أنّ رسم المكاتبة اليه في قطع الثلث بقلَم التوقيعات ، نظير ما كتب به لصاحب فاس؛ وهو أن يكتب بعد البسملة بحيث يكون تحتها سواءً في الجانب الأيمن من غير بياض ما مثاله « عبدُ الله ووليّه » ثم يخلّي مقدار بيت العلامة؛ ثم تكتب الألف أب الشريفة من أقل السطر مسامتًا للبسملة ، وهي «السلطان ، الأعظم ، المالك ، الماك، الماك، الفلاني ، السيد ، الأجلّ ، العادل ، المؤيّد ، المجاهد ، المرابط ، المناغر ، المطفّر ، الشاهنشاه وهدفه

تختصر غالب \_ ناصرُ الدُّنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ، محيى العدل في العالمين، مُنْصف المظلومين من الظالمين، وارثُ المُلْك، سلطانُ العرَب والعجم والتُّرْك؛ فاتح الأقطار، مانح الممالك والأقالِيم والأمْصار، إسكنْدَرُ الزَّمان، مُولى الإحسان، جامعُ كلمة الإيمان، مُملِّك أصحاب المَنَا بروالتُّخُوت والتِّيجان، ملكُ البحرين، مَسَلَّكَ سبيل القبلتين، خادم الحَرَمين الشريفين، ظلُّ الله في أرضه، القائم بسُنَّته وَةَرْضِه؛ سلطان البسيطة، مؤمِّن الأرض الْحِيطة؛ ســيدُ الملوك والسلاطين، وليُّ أمير المؤمنين، أبو فلان فلان، ابن الملك الفلاني فلان الدين والدنيا » ويرفع في نسبه إلىٰ منتهاه «خلَّد اللهُ سلطانَهُ، ونصَرَ جيوشَه وأعوانَه. ويجتهد أن يكون «وأعوانه» آخرَ السطر أو قريبًا من آخره . قال : والواجبُ بدل وليّ أمير المؤمنين قَسم امير المؤمنين؛ ثم يقول: يُخُصُّ الحضرةَ، العاليةَ، السَّنيَّة، الشَّريفة، الميمُونة، المنصُورة، المُصُونَة؛ حضرة الأميرِ العــالم، العادل، الغابِد، المؤيَّد، الأوحد، فلان؛ ذُخْر الإسلام والمسلمين، عُدّة الدنيا والدِّين ، ناصر الغُزاة والمجاهدين، سيف جماعة الشاكرين، صَلَاحِ الدول، والدعاء بإهداء السلام والشكر. ثم بعد حمد الله بُخُطُبة غَـَصَرة جِدًا، فإنا نوضِّع لعلمه الكريم؛ وتعريفه «صاحب تونس» .

قات : وخطابه بالإخاء .

وهذه نسخة كتاب كتب بها عن الظاهر ووبرقُوق " من إنشاء عَلَاء الدين، وهي

بســـم الله الرحمن الرحيم :

من عبــــد الله و وليِّــــه .

السلطانِ الأعظم المالك، المالك الظاهرِ، الأجلِّ العالمِ العادِل، المجاهِد المرابِط، المثاغر المؤيَّد، المظفَّر، سيفِ الدُّنيا والدِّين، سلطانِ الإسلام والمسلمين،

مُحيى العدُل في العالَمين ، مُنْصِفِ المظلومين من الظالمين ، قامع الحَوَارِج والمتمرِّدين ؛ وارث الْمُلْك، مَلِكِ ملوك العَرَب والعَجَم والتَّرْك، مُبِيــــد الطُّغاة والبُّغاة والكُفَّار، مَلَّكُ الْمُمَالُكُ وَالْأَقَالِيمِ وَالْامْصَارِ؛ إِسْكَنْدُرِ الزمان، بَاشِرِ لِواء العَدْلُ وَالإحْسان؛ مليك أصحابِ المَنَابِرِ والأبسَّرة والتُّخُوت والتِّيجان؛ مالكِ البحرين، صاحب مُبل القِبْلتين، خادم الحَرَمين الشريفين؛ ظلِّ الله في أرضه، القائم بسنَّته وَفَرْضه، سلطان البسيطه ، مؤمِّن الأرض المحيطه ؛ سيد الملوك والسلاطين، قسيم أمير المؤمنين؛ «أبي سـعيد بَرْقُوق» خلد الله سلطانَه، ونصر جُنُودَه وأعوانَه، وأفاض على العباد والبلاد جُودَه وإحسانَه؛ تحيــةٌ نتارَّج نَفْعا، وتتبلُّجُ صُبْعاً؛ وتَطْوِي بَعْرُفها نَشْرَ الْخُزاميْ، وتعيدُ ميِّتَ الأشواق حَيًّا إذا ما؛ تَخُصُّ الحضرةَ العلية، السنيَّة السريَّة؛ المظفَّرة الميمُونه، المنصورة المُصونه؛ حضرة الأميرِ العالم، العادلِ، المجاهِد، المؤيَّد، الأوحد؛ نُنْحِ الإسلام والمسْلمِين، عُدّة الدنيا والدين، قدوة الموحِّدين، ناصر الغُزاة والمجاهدين ، سيفِ جماعةِ الشاكرين ، صلاحِ الدول ، المتوكِّل على اللهِ أحمد ، آبن مولانا الأميرِ أبي عبيد الله مجمد، آبن مَوْلانا أمير المؤمنين أبي يحيىٰ أبي بكر، آبن الأمراء الراشدين، أعَزُّ الله دولته وأذَلُّ عُدَاتَهَ ، وأَنجَزَ من صُعُود أوليائه وُسُعُود آلائِهِ صادَق عَدَاتِه .

بعد حمد الله جامع الشمل بعد تَفْرِيقه، راتِي خَلَل الْمُلْكُ عند تَمْزِيقِه، والشهادة بأنْ لا إله إلا هو مُبيدُ الباطل بحقّ سِرَّه وسِرِّ تحقيقه، والصلاة والسلام على سيدنا عد عبده ورسوله موضّح سبيل التوكُّل على الله وطريقه و إهداء سلام ما الزَّهُر بأعبق من فَتِيقه، وثناء ما الروض بأعطر من خُلُوقه، فإننا نُوضّع لعلمه الكريم أنَّ كتابه الكريم ورَد ورُود السِّنة على الجَفْن الساهر، أو المُزْنة على الروض الزَّاهِر، أو الزُّلال على الأوام، أو البُره على السِّقام، فمدَّدنا إليه يَد القُبول، وارتَّعنا له ارتياح الشمائل على الأوام، أو البُره على السِّقام، فمدَّدنا إليه يَد القُبول، وارتَّعنا له ارتياح الشمائل

إلىٰ الشُّمُول، ومْلنا إلىٰ مُفَاكَهَته ميْلَ الْغُصُون إلىٰ الرِّياح، وامتزجنا بمُصافاتِه آمتزاجَ الماءِ بالراح؛ وفصَّصْنا ختامَه عن فضِّي كَلَامه، وذهبنا إلى ذَهَبيُّ نِثاره ونظامه ؛ وتأمَّلناه تأمُّلا كلُّ نَظرِ عبـدُه وخادْمُه ، ووَقَفْنا عليــه وُقُوف شَحِيح پضاعَ في الَّتُرْب خاتمَهُ ؛ ونظَمْنا جواهِرَ آعتبارِه في قلائِد الأفكار ، وصَبَوْنا إلى ٱخْتِبارِه كما صبَت النُّفُوسُ إلىٰ الآِدْكار؛ وفتْحنا له ُجْهد الطاقةِ بابًا من المحبة لم يُغْلَق، ونُقْسم بَمنْ خَلَق الإنسانَ من ءَلَق انَّها بغير قُلُوبِنَا لم تَعْلَق؛ فإذا سطورُه جنودٌ مُصْطَفَّه ، أو قياَنُ بها الحسان محتَفَّه؛ وإذا رَقْمُهُ طِرَازُحُلَّه ، أو عَقْدُ شدّه البَنانُ وحَلَّه؛ وإذا لفُظُه قد رَقَّ وراق، ومَرَّ بالأسماع فملأ بحَلَاوتِه الأوْراق؛ وإذا معناه ألطَفُ من النَّسم السارى، وأعذَّبُ مَذَاقا من الماء الجارى؛ وإذا سَجْعُه يفوقُ سَجْعُ الجَمَائم، ويُزْرَى بالَّرُوْضِ الضاحك لُبكَاء الغَمَائم؛ وإذا سلامُه قد حيَّتُه الأَزَاهِرِ، وطوىٰ بعَرْفه نَشْرَ الروض الزَّاهر؛ وإذا هَناؤُه قد ملَك عنانَ التَّهاني، وٱستَمْطَر عَنَانَ الأمان من سَمَاء الأَمَانِي؛ فَعَبَّرَ لِنَا لَفُظُ عَبِيرِه عَنِ مَعْنَىٰ الْحَبَّه، وقرَّب شاسعَ الذُّكرَ وإنْ بعُــد المَدَىٰ بينَ الأحبُّه؛ وأقام شاهدَ الإخاء على دعوىٰ الإخلاص فقبلناه، ونادى مُطيعَ المودَّة فاستَجَبْنا له ولبَّيناه ؛ سَقْيًا له من كتاب غُذِّى بِلبان الفَصاحه ، وجرى جوادُ التماحه من مضَّار المَلَاحه؛ لاعيبَ فيه، سوى بلاغة فيه، ولا نقْصَ يعتريه، سوى كمال باريه؛ لعمرى لقد فاق الأواخِرَ والأوائل، فما أجدرَ كلامَه بقول القائل:

> وَكَلَامٍ كَدَمْعِ صَبِّ غَرِيبٍ ﴿ رَقَّ حَتَى الْهُوا ُ يَكُثُفُ عِنْدُه ! راق لَفْظًا ورَقَّ معنَّى فأضْحىٰ ﴿ كُلُّ سِعْدِ مِن الْبَلَاغَة عَبْدَه !

لله دَرَّه من كتا بِ حلَب دَرَ الأفراح، وجدْدَ من أثوابِ المَسَرَّة ما كان قد أخلقتُه يَدُ الأثْراح؛ فَهُمْنا معناه فَهمْنا، وشرحْن مثن فَحْواه فانشَرَحْنا؛ وعلمنا ما ٱتَّصل بسمعيم من خَبرنا العجيب ، وحديثِ أمرنا القَديم الغريب ؛ الذي أظهر فينا لله أسرارا ، وكتب لنا منه عناية كبت بها أشرارا ، جلّ حلاله خافضُ رافع ، معلي بحكته واضع ، سبحانه أوجد بعد العدم وأنسى ثم أنشا ، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُوْتِى المُلْكِ مُ فَيْ المُلْكِ مَلَى المُلْكِ مُ وَقَرَنَ المبتدأ بالحَبر ، وهب ماكان سلب ، وجعل لصبرنا حسن المنقلب ، أعادنا إلى المُلْك مع كثرة الأعداء وقيلة الأنصار ، وأظهرنا بعد الخفاء فاعتبروا يأولي الأبصار ، وأبرز إبريزنا بعد السَّبك خالصًا يروقُ الناظر ، ويفوق بوققه وجه الروض الناضر ، فاعلموا أنَّ لله في ذلك سِرًا خفيًا ، لم يزل ببركة رسوله من هاهنا وهاهنا ، فاستجلينا من كتابكم عرائس بُشراه ، وحيدنا عند صباح طرسه من هاهنا وهاهنا ، فاستجلينا من كتابكم عرائس بُشراه ، وحيدنا عند صباح طرسه ليل مَسْراه ، وشكرنا له هذه الأيادي التي تقصر عنها الأيدي المتطاوله ، وشينا إليكم عنانَ الثناء الذي فاق بخايله الوض الأريض وخمائله .

ولمَّ عَمْل إلينا رسولُكُم المَكِّم، وصاحبُكُم الكاملُ المعظَّم ، ذُو الأصل الطاهر، والنسب الباهر، والرأى السَّديد، والبَأْس الشديد، فلان: لازال علَّ مقامه حَسنا، وجَهْنُ علمه لايبعَثُ الجهلُ عليه وسنا ، فأبدى إلينا مافي وطابه ، وأثلج الصَّدور بحكة فَضْله وفَصْل خطابه ، وأخذ يجاذبُناعنكم أطراف الأحاديث الطبِّبه، ويرسلُ علينا من سَماء عبَّتُكُم مُنْهَا الصَّيِبه، وأطربنا بسَماع أخباركم ، ونصر أعوانكم وأنصاركم ، ونَصْر أعوانكم وأنصاركم ، ونَصْر أعوانكم وأنصاركم ، ونَجْد على ما أُودِعَه كَابُكُم ، وتضمَّنه من النَّصرة خطابُكم ، ودوس جنودكم جزيرة «غُودِش» وعَوْدِهم بالمَن والمَنْح، وتلاوتِهم عند الانتصار (إذا جَاءَ نَصُر الله والفَتْح) وقُفُولهم منفيئين من الجهاد بظله ، فرحين بما آناهُم الله من فَضْله ، بعدأن نَعَقتْ منهم وقُفُولهم منفيئين من الجهاد بظله ، فرحين بما آناهُم الله من فَضْله ، بعدأن نَعَقتْ منهم على الدُهال الغِرْ بان ، واقتنصت الرجالُ آجائهُم اقتناص العِقْبان ، وجاءتُهم كالجال

<sup>(</sup>١) لعله " حسن الروض " .

الرَّواسى ، وظَفِرت بهم أظافيرُ الرَّماة ومحالِبُ المَراسى ؛ وغنَّتُ عليهم أوتارُ القِسِى وأرقصَتْ رُءُوسَهم على الضَّرْب ، وسقَتْهم كُنُوسَ الرَّدىٰ مُتْرَعةً ونعم هذا الشَّرْب لأولئك الشَّرْب وأعادتِ المسلمين بالغنَائِم إلى الأوطان بعد نيل الأوطار، وبَشَّرت الحواطرَ بما أقر العُيونَ من النَّجاح والنَّجاة من الأخطار؛ هذا والعدُّو المُلقِي السَّلمَ عند الحواطرَ بما أقر العُيونَ من النَّجاح والنَّجاة من الأخطار؛ هذا والعدُّو المُلقِي السَّلمَ عند الحِهاد ، جِيء بهم مقرَّ نِينَ في الأصفاد؛ يالهَّلَ عَن اللَّه أشرق نُورُها كالغَزاله ، وأشرق يومُ إسلامها على ليل الكُفْر فأزاله ، وتولَّدمنها الجهادُ فلا يرى بعدها إن شاء الله عقيا ، وتلا لسانُ الشَّوقِ إليه ﴿ يَالَيْتَنَى كُنْتُ مَعَهُمْ فأفُوزَ فوزًا عَظِيما ﴾ . لا ذالت رقابُ الأعداء لأسيافكُمْ قرابا ، وغَزَواتُكم الصالحَةُ تُنيلكم من الله أجرا وثَوَابا .

ولما عُرِضتْ علينا من جُودكم عند العَشِيّ الصافِناتُ الجِيّاد، وحَلَّينا منها بقلائد مَنِّها الأجياد؛ نُقْسم لقد حَيَّرتنا، ألوانُها إذ خيَّرتنا.

فَن أَشْهَبَ ـكَأَنَّ الشُّهُب له قَنِيصه، أو الصَّباحَ ألبسه قميصَه؛ أوكأنما قُلِب من اللَّجين في قالَب البياض، وسُقِي سوادُ أحداقِه أقداحَ الرَّباحة من غير حياض.

ومن أدهَمَ ـ كأن النَّقْس لمُسلَّه في مدَاده، أوالطَّرْف أُمدَ طرفه بسَوَاده؛ أوكأنما تقَمَّص إهابَ الليل، لَمَّ طلع عليه جَفْرُ نُحَّ ته فولْن مشمِّر الذيل.

ومن آحمر ــكأنما صِيغَ من الذَهَب ، أوكُوِّن من النار واللَّهَب ؛ أوكأنَّ الشَّفَق ألقيٰ عليه قميصَه ثم أشْفق، أو الشَّقيقَ أجرىٰ عليه دمعه دمًا وجَيْبَه شقَّق .

ومن أَشْقَر ـ كأنما أَلْبِس ثوبَ الأصيل ، وبَشَّر السرِيَّة يُمْنُ طَلْعته بالنصر والتحصيل ، أوكأنَّ النَّضَار كساه حُلَّة العُشَّاق ، وقد آذرَعُوا بأسواق المحبَّة مَطارِفَ الأشواق ،

<sup>(</sup>١) لعله غمسه فتأمل .

ومن أخضر - كانما تلقع من الروض الأريض بأوراقه، أوصَيِعَ بالعِذار الخضر وقد شُقَّت عليه مرائر عُشَّاقه، أوكا ثمَّا الزُّمُرَّد تلوينه، أومن شارب الشادن تكوينه، كُلُّ بِطِرْف منها يسبِقُ الطَّرْف، ويروقُ الناظر بالحُسْن الناضِر والطَّرْف، تُقامُ به حَجَّةُ الإعراض وهو باعتراف ممتطيه قادر ملى، وينصب إلى الادراك حسن السير جُملنود عَضْر حَطَّه السَّيْلُ من عَلِي فاسرجنا لها جواد القَبُول، وآمتطَيْنا منها صَهوة كلِّ مامول ، وأعددناها مراكب للواكب ، ولليل المهمَّات الواقعة بدُورًا وكواكب ، وأطلقنا أعنة شُرها في ميادينِ المحامد، وطفِقنا نُرجع ذكها بين شاكرٍ وحامد .

### مكاتبة وزير تونُس

رأيت في الدستور المنسوب للقرّ العلائيِّ بن فضل الله أنه كتب إلى أبي عبد الله آن بعلاص .

صدرت هذه المكاتبة الى الشَّيخيّ الكبيريّ ، العالمي ، الفاضليّ ، العالمي ، الفاضليّ ، الأوْحَدِيّ ، الأثيريّ ، البليغيّ ، الفلاني ، مجد الأوحديّ ، الأثيريّ ، البليغيّ ، الفلاني ، مجد الإسلام ، بهاء الأنام ، شرف الفضلاء ، زين العلماء ، نجل الأكابر ، أوحد الأعيان ، بركة الدَّوْلة ، صَفُوة الملوك والسلاطين ، (ويدعى له بما يناسبه) ، وتوضّح لعلمه المبارك كيت وكيت ، ولم يذكر قطع الورق ولا العلامة ولا التعريف ، والذي يظهر أنَّ قَطْع الورق العادة ، والعلامة «وزير تُونُس» ،

<sup>(</sup>١) الظاهر أن هذا هو جواب لما عرضت قد قرن بالفاء وهو جائز بعد لما وحتى اذا تأمل ٠

 <sup>(</sup>٢) بياض بالأصل والظاهر أنه " إلى المجلس الشيخى" الج" .

## الجميلة الثانية ( في مكاتبة صاحب الغَرْب الأوسط ، وهو صاحبُ تِلِمُسانَ )

وقد تقدّم فى المقالة الثانية فى الكلام على المَسَالك والمَسَالك الكلامُ على هذه المملكة ومَنْ ملكها جاهليَّةً و إسلامًا؛ وهى الآنَ بيد بني عبد الوادِ من زَناتةً من قبائل البربر والقائمُ بها الآنَ منهم إلى حدود النما نمائة من الهجرة هو السلطانُ أبو زَيَّان، ابنُ السلطانِ أبى حَمُو: موسلى بن يوسُف، بن عبد الرحن، بن يحيى، آبن يَغْمَراسِن، بن زَيَّان، بن ثابت، بن مجد، بن ركدار، بن تيدوكس، بن طاع الله، آبن على بن القاسم، بن عبد الواد .

قلت: وذكر هذه المملكة في وو مسالك الأبصار "مضافةً إلى مملكة فاس: لا نضامها حينئذ إليها في مملكة السلطان أبي الحسن المرينية: صاحب فاس في زمانيه، ولذلك لم يذكر لصاحبها مكاتبةً في والتعريف" ، على أنى رأيت من صاحبها موسى آبن يغمراسن مكاتبةً إلى الناصر «محمد بن قلاوون» صاحب مصر، وسيأتى إيرادها في جملة المكاتبات الواردة إلى هذه المملكة ، وذكر صاحب والتثقيف "أن صاحبها في زمانه في الدولة الأشرفية « شعبان بن حسين » أي سلطانها يومئذ أبو حفص عرب بن أبي عمران موسى، وأن المكاتبة إليه مثل المكاتبة إلى صاحب تونس المقدم ذكره على السواء ، وذكر أنه كتب ذلك إليه ورأى جماعة كتاب الإنشاء يكتبونه ، وكذلك رأيته في الدَّسْتور المنسوب إلى المقر العلائي بن فضل الله، ولم أظفر بصورة مكاتبة فأذ كرها .

<sup>(</sup>۱) فی <sup>۱۵</sup> العبر''ج ۷ ص ه ۷ زکراز وحرر.

## الجمـــــلة الشالثة ( في المكاتبة إلى صاحب الغَرْب الأقصلي )

وهو صاحبُ فاس، وتعرف مملكته ببر العُدُوة، وقد تقدّم الكلام على مملكتها وأحوالها ومَنْ ملكها جاهليّة وإسلامًا في المقالة الثانية في الكلام على المسالك والمالك، وأنها الآن بيد بني عبد الحق من بني مَرينٍ من زناتة من قبائل البرب، وأنها الآن بيد السلطان أبي فارس عثمان، آبنِ السلطان أبي العبّاس أحمد، آبنِ السلطان أبي سالم إبراهيم ، آبنِ السلطان أبي الحسن على ، آبنِ السلطان أبي سعيد عثمان ، آبن السلطان أبي يوسف يعقوب، آبن عبد الحق ، بن محيّو، بن أبي بكر، بن حمّامة ، آبن السلطان أبي يوسف يعقوب، آبن عبد الحق ، بن ميرين ، بن ورتاجن ، آبن ماخُوخ ، بن ورصيص ، بن فكّوس ، بن كوماط ، بن مرين ، بن ورتاجن ، آبن ماخُوخ ، بن وحريج ، بن قاتن ، بن بدر ، بن نجفت ، بن عبد الله ، بن ورتبيص ، آبن المعز ، بن إبراهيم ، بن رجيك ، بن واشين ، بن بصلتن ، بن شرا ، بن أكيا ، آبن المعز ، بن أبراهيم ، بن رجيك ، بن واشين ، بن بصلتن ، بن شرا ، بن أكيا ، آبن ورشيك ، بن أديدت ، بن جانا ، وهو زناتة ،

وقد ذكر فى " التعريف " أن السلطنة فيهم فى زمانه فى الدولة الناصرية «مجد بن قلاوون» صاحب مصركات فى السلطان أبى الحَسَن على بن عثمان المقدّم ذكره . ثم قال : وورث هذا السلطان مُلْكَ العزفييِّن بسَبْتة ، وملْكَ بنى عَبْد الواد بتلِمْسان ، وأطاعه ملك الأندَلُس ، ودان له ملك أفريقيَّة ، وعرض عليه آبنته فتروَّجها ، فساقها إليه سَوْقَ الأمة ، ثم قال : وبنو مَرِين رجالُ الوغى وناسما ،

<sup>(</sup>۱) تقدم فی ج ه ص ۱۶۴ " ورزیز" ۰

<sup>(</sup>۲) تقدم "جدیج" .

<sup>(</sup>۳) تقدم <sup>۱۵</sup> و رمشد <sup>۱۱</sup> .

وأبطالُ الحربِ وأحلاسُها؛ وهم يفخَرُون بغَزَارة علمه وفضْل تقواه . قال: وهو اليوم ملِكُ ملوك الغرب، ومُوقدُ نار الحرب .

ورسم المكاتبة إليه على ما ذكره فى <sup>وو</sup>التعريف" بعد البسملة :

من السلطان الأعظم الملك الفلاني، إلى آخر الألقاب المذكورة في المكاتبة لصاحب تونُس، إلى قوله ونصر جيوشَه وجنودَه وأعوانه . ثم يقول: تحيَّةً يفتَتح بها الِحطاب، ويقــدم منها ما زكا وطاب؛ وتقال هنا سَجَعاتُ مختصرة نحو أربع أو خمس، يُحُصُّ بها الحضرةَ الشريفة العلية، الطاهرة الزكيَّة، حضرةَ المقام العالى، السلطان ، السيد ، الأجلِّ ، العالم ، العادل ، المجاهد ، المرابط ، المناغر ، المؤيَّد، المُظَّفِّر، المنصور، الأسرى، الأسنى، الَّرَكَ ، الأتتى؛ [المجاهد في الله] المؤيَّد على ا أعداء الله؛ أمير المسلمين، قائد الموحِّدين، مجهِّز الْغُزاة والمجاهـدين، مجنِّد الجنود، عاقد البُنود ، مالِيِّ صدو رالبَرارِي والبحار ، مُزَعْزع أسرَّة الكُفَّار ، مؤيِّد السنة ، معِزَّ الملة ، شَرَف الملوك والسلاطين ، بقيَّة السَّلَف الكريم ، والحَسَب الصَّمم ، رَ بيب الْمُلْكُ القديم، أبي فلانِ فلان بن فلان . و يرفع نسبه إلى عبد الحق وهو أوَّل نسبه . ويقال : في كل منهم : أمير المسلمين أبي فلان فلان ؛ ثم يُدَّعَىٰ له : نحو أعن الله أنصاره أو سلطانَه أو غير ذلك من الأدعيـــة الملوكية بدعاء مطَوَّل مفَحَّم . ثم يقال : أما بعدَ حــدالله ، ويخطُب خُطبة مختصرة . ثم يقال : أُصدرتُ إليه ، وسُيِّرت لُتُعْرَض عليه، اتُهدىَ إليه من السلام كذا وكذا . ثم يقال : وم ما تبديه كذا وكذا .

صدر : يليق بهذه المكاتبة \_ تُهدِى إليه من السلام مايطُلُع عليه نهاره المُشْرِق من مَشْرِقه، ويحييه به الهلالُ الطالع منجانِيه الغَرْبيّ على أُفقُه؛ وتَصِف شَوْقا أقام

 <sup>(</sup>١) زدناها من <sup>وو</sup>التعريف<sup>\*</sup>

بين جَفْنَيْه والكرّى الحَرْب ، وودادا عُلاَ برسله كلَّ بحروياتى بكل ضَرْب ، وثناءً يُستَرْوَح بنسيمه وإن كان لا يستَرْوَح إلا بما يُهتُ من الغرب ، مقدّمةً شكرا لما ينهَّ رمن عَزَماته التي أعزَّتِ الدين ، وغزتِ الملْحِدين ، وحلَّقتْ على مَنْ جاورها من الحُرِّان الله الله الله الله الله على مَنْ جاورها من الكُفّار [تحليق] صُقور الرجال على مُسفَّة الغرْبان ، وتُقيم عند الشجاع عُدْرَ الجبان ، وتبين آثارها في أعناق الأعداء والسيوفِ آثارُ بَيان ، وإن كان فعله أكثرَ مما طارت وتبين آثاره ، وطافَتْ به مُعَلِقات البشائر في الأقطار ، وسار به المجيمُ تغرف آثاره عَرَات ، وصارت تَستَعْلم أخباره وتندُبُ قبل زمانه مافات .

والذى ذكره في ووالتثقيف "أنه كان السلطان في زمانه في الدولة الأشرفية «شعبان بن حسين بن مجمد بن قلاوون» عبدالعزيز بن أبي الحَسَن على المقدّم ذكره ، وذكر أنّ المكاتبة اليه في قطع النّصف ، وأنه يكتب تحت البسملة في الجانب الأيمن من غير بياض ما مثاله «عبد الله ووَلِيَّه» ثم يخلّ بيت العلامة ، ثم تكتب الألقاب السلطانية في أول السطر مسامناً للبسملة «السلطان الاعظمُ الملك الفلاني» إلى آخر الألقاب السلطانية المد كورة في المكاتبة إلى صاحب تونس ، إلى قوله : ونصر جيوشه وأعوانه ، ثم يقول : تخصّ المقام العالى ، السلطان ، الملك ، الأجلّ ، الكبير ، المجاهد ، المعاضد ، المرابط ، المثاغر ، المكرّم ، المعظم ، المظفر ، الموقر ، المؤيد ، المبيت ، السيرى ، السيرى ، الأجكر ، الأجكر ، الأبحد ، البير ، المؤيد ، السيرى ، السيرى ، والدعاء بما يُناسب ذلك المقام ، ثم أمّا بعد حد الله ، بخطب المريني ، والدعاء بما يُناسب ذلك المقام ، ثم أمّا بعد حد الله ، بخطبة المريني ، والدعاء بما يُناسب ذلك المقام ، ثم أمّا بعد حد الله ، بخطبة المينة ، فإنا نَفاوضُ علمه الكريم ونحو ذلك ، وأكثر مخاطبته بالإخاء وثُختَم بالدءاء ،

<sup>(</sup>١) زدنا هذه الكلمة وان لم تكن في الاصل ولا في التعريف لمــا لايخفي من لزومها لصحة الكِلام .

والعلامة «أخوه» وتعريفه « مَلِك الغرَب» . وفى الدستور العلابيّ أنَّ الطلّب منه بالمستمدّ، ويختم باستعراض الحوائج والخِدَم مَكَمَّلا بالدعاء .

وهذه نسخة كتابٍ من الملك الناصر «محمد بن قلاوون» إلى السلطان أبى الحسَن المَرين"، في جوابِ كتابٍ ورد عليه منه وهي :

عبدُالله ووليُّه ، السلطان الملكُ الناصر ، ناصرُ الدنيا والدين ، سلطانُ الإسلام والمسلمين ، مُحيى العدل في العالمين ، مؤمِّن أولياء الله المؤمنين ، ظلُّ الله الممدود ، وُمَيِّسَرِ السُّبُلِ للْوُنُودِ ؛ حامى القبلتَيْن بُحُسَامه مر. ﴿ أَهُلِ الْجَوْدِ ، وَخَادُمُ الحرمين الشريفين مَتَّبِعا للسينة الإبراهيمية في تطهير بيت الله للطائفين والعاكفين والرُّكُّخ السُّحُود؛ والقائم بمصالح أشرف روضة وطيُّبه يعطِّر طيبَها في الوجود؛ ولى أمير المؤمنين جمعَ الله به كلمة الإسلام بعد الآفتراق ، وَهَمَ بَرْعُبِهُ أَهِلَ العنادُ والشِّقاق؛ وأوزعه شُــُكْرَ نعم الله التي ألَّفتْ على وَلَائه قلوبَ ملوك الآفاق ، وأمْتَعه بها مِنحةً صــيَّرت له الملك بالإرث والآستحْقاق ؛ وسَــيَّرت كواكبَ مناقبه فلها بالمَغَارب إضاءةً وبالمشارق إشراق. آبنالسلطان السعيد الشهيد الملك المنصور، سيف الدنيا وَالديرَ ، سَعَىٰ الله عهدَه عِهادَ الرحمة ذواتِ إغْراق، وأبقىٰ مجدَّه بجمَّده الذي للاُّمة المحمدية على تعظيمه إجماعٌ وعلى تقديمه ٱتَّفاق ؛ يَخُصُّ المقام العالَى ، الملكَ الأَجَلُّ الكبيرَ، الحبير، العاضد، المُثاغر، المظاهر، الفائز، الحائز، المنصُّور، المَأْتُور ، الف تنح ، الصَّالح ، الأمْكَن ، الأَصْوَن ، الأَشْرِف ، الأعْرَف ، الكريم ، المعظمَ، أباً الحسن عليًّا أمير المسلمين ، آبنَ السلطان السعيد ، الحميد ، الطاهر ، الفاخرِ، المساهدِ، الزاهد، الأورع، الأرْوَع، أمير المسلمين، أبي سعيد عثمان، آبن السلطان، السعيد، الرَّشيد، السابِق، الوامق، الجامِع، الصادِع، أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق، ناظم مُفرَّق الفَخَار، وهاذِم فَرَق الفُجَّار، والملاذِم لإحياء سنَّة الجهاد المتروكة في الاقطار، حتى يجع في ملكه أطراف الغرب الاقصلي للاستيلاء والإستظهار، ويُخْضِع لفتُكه كلَّ متكبِّر جَبَّار، ويُرصِّع في سلكه ماتاً بي وصَعُب من تلك الديار، ويرفَع لنسكه أعمالاً من الجهاد والاجتهاد تَسُر الحفظة الأبرار، يظهر فيها لبركة الاسم العلوي من نشر الهدي، وقهر العدا، أوضحُ الأدلَّة وأبينُ الآثار، ويُؤثِر سلطاننا المحمدي من على عزمه، وحمي حَرْمه، باعز الأعوان والأنصار، فتظفر دار الإسلام من قومه بمهاجرين من أبناء البلاد يَقَرُّ لهم بأم القُرئ قرار، ويسير سواهم للبيت ذي المجرّر والباب والميزاب والمنتزم والحدار والأستار، بسلام مُشْرِق الغُرر، مُونَق الحِبْر، وشاء مع رَيَّاه لا يُعْبَأ بالعبير مع نشره ولا يعتبَر، ووداد مُفيِّ الخبر، واعتماد يطول منه في السنة الشكر عن إحصائه واستقصائه وسيق عثائها ويصر، وإيراد لمَفاخوه التي سارت بها الأخبار والسِّير، واعتقاد لمآثِره التي سبق عثائها الى إحراز مَنَ إيا الفضل وجاء عَلِيَّها على الأثر.

أما بعد حد الله الذي أمر أولياء المؤمنين بالمُعاونة والمُظَافره، ونهَى عباده الصالحين عن المباينة والمُنافره، ورعى لحُجَّاج بيت حرمة القصد وكتب لهم أجر المهاجرة، ودعا إلى حَره ، من أهّله من خَدَمه، فأجابه بالتلبية وأثابة وآجرة ، والشهادة له بالواحدانية التي تُسْعِد بمصاحبة المصابره ، وتُصْعِد إلى الدرجات الفاحره ، والصلاة والسلام على سيدنا عهد ذى المناقب الباهره، والمواهب الزّاخره، والمراتب التي منها النّبوة والرسالة في الدنيا والوسيلة والشفاعة في الآخره ، وعلى آله وصَعْبه الذين أفنى الله الشرك بصوارمهم الحاصدة وأدنى القتسل بعزائمهم الحاضره ، صلاة الذين أفنى الله الشرك بصوارمهم الحاصدة وفود مكة البركة الوافره ، ووضحت لقاصدى الكعبة البيت الحرام أوجه القبول سافره .

فإنه ورد \_ أورد اللهُ تعالى البُشْرىٰ على سمعه ، وأيَّد آهتمامه بتأليف شَمْل السَّعْد وجمعه \_ من جانبه المُكِّرِم ومَعْهَده ورَبْعه، كتابٌ كريم نسبُه، فهم أدَّبُه، عليُّ منْصبه، مَلُّ إذا أَخْلف السَّـحابُ بما يَهَبُـه ، سَريُّ سَرَتْ إلىٰ بيت الله وحَرَم رسوله القريب قُرَابُه، على يد رسوله: الشبيخ الأمينِ الأزْكَىٰ، الأوْرَع الأتتىٰ؛ الخطيب البليغ ، المدرِّس ؛ المفيد أبي إسحاق ابن الشيخ الصالح أبي زيد ، عبد الرحمن بن أبي يحييٰ ، نَفَع الله به ؛ وحاجبه الكبيرِ المختارِ، المرتضى، الأعَزَّ، أبي زَيَّان عريف آبن الشيخ المرحوم أبي زَكَريًّا، أيده الله تعالى ؛ وكاتبه الأمجد الأسعد أبي الفضل آبن الفقيه الْمُكِّرِّم أبي عبد الله ، بن أبي مَدْينَ، وفقه الله تعالىٰ وسدّده، ومَنْ معهم من الخاصَّة والزعماء والْفُرْسان الماثلين في خدمة الجهة المصونة بلَّغها الله أرَبَها، وقَيِل قُرَبِها؛ الواصلةَ بركبكم المبارَك الرَّواح والمَعْدى ، المُعانِ على إكمال فرض الحج المؤدَّى ، المَرْحُولِين بحمد العقيي كما تُجِد المَبْدا ؛ ففضَضْنا ختامه الذُّكَّ ، وأفضْنا في حديث شكره الزَّكى؛ وعرَضْنا منه بحضرتنا رؤضًا يانعُ الروض به عَمْكَيّ، وحضَضْنا نُوَّابِنا على إعانة خاصَّة وفْده وعامتهم على قضاء النُّسُك بذلك الحرم المكِّيّ ؛ وتلمَّحنا فصولَه الميمونة فإذا هي مقصوراتٌ على مَثُو باتٍ محضه ، ورَغَبات تُؤَدِّي مر. الحج فَرْضَه ؛ وهِباتٍ يعامِلُ بها مَنْ يضاعفُ أجرَه ويُوَفِّيه قَرْضه ، وقُرُبات يَجْمَدُ فاعلُها يوم قيام الأشهاد نَشْرَه وحشْرَه وعَرْضَه .

فأمّا ما ذكره من ورود الكتابين الواصلين إلى حضرته صُحْبة الشيخين الأجَلّين « أبى محمد عبد الله بن صالح، والحاج محمد بن أبى لمحان » وأنه أمضى حكهما ، وأجرى رسمَهما ، فقد آثرنا للا برحوزه ، وآخترنا بالشّكر فوزه ، وقصدنا بهما تجديد جلبّاب الودَاد، وتأكيد أسباب الولاء على البِعاد ، وإلا فمع وجود إنصافه الحقُوقُ

من غاصبها تُستَعاد، والوَّثُوقُ بنَصْره للظلوم وقهرِه للظالم لا يختَلف فيه آعتِقَاد؛ وقد شكرنا لكم ذلك الاحتفال، وآثرنا حُمَدَكم في الحَجَافل والمحال.

وأما مانعته ممنا أشرتم إليه ممنا يتعَيَّن له التقديم، ويستحقُّ توفيَةَ حقه من تكرير التكريم ؛ وهو تجهديزُ رَبُّهُمَ المحروس في السُّرئ والمُقَام ، في خدمة مَنْ يَقُوم مقام الوالدة المزحومة في الأحترام؛ ستى الله صوبَ الرحمة صفيحُها، ورَقْي إلى الغُرُفات روْحها؛ ومعها وجوهُ دولتكم الغُرّ ، وأعيانُ مملكتكم من سُرَاة بنى مَرِينِ الذين تُبهِج مرائيهم وتَّسُر ؛ وما نبهتم عليــه من آرتفاع شانهم ، وآجتاع فُرْسانهم ، وآستِيداع أمانتينا نفائسَ أنفُسهم وأديابِم ، فقد آستقبلناهم على بُعْدِ بالإكرام، وأحلَّناهم من الْقُرْبِ فِي أَعْلَىٰ مَقَامٍ ، وَصَرْفُنَا إِلَى تِلْقَائِهُمْ وَجَهَ الْإِقْبَالُ وَالْأَهْبَامِ، وعَرَّفْنَا حَقَّهُمْ أهلَ الإسلام ؛ ونشَرْنا لِهُم بِفِنائِنا الأعلام ، ويَسَّرنا لهم باعتنائنا كلُّ مَرام ؛ وأمَّرنا بتسهيلِ طريقِهم، وتَوْصِيل البِّر لفريقِهِم؛ وأسدَّلنا الْحَلَع على جميعهم، وآحتفَلنَّا بهم في قُدومهم ومُقامهم وتَشْييعهم ؛ وأجزَلْنَا لهم أقسامَ الإنعام في توجيههم ؛ وكذلك يكون في رُجُوعهم ؛ وعَرَضُوا بين أيدينا ماأصْحَبْتَهم منالطَّرَف والهَدَايا، التي لاتحملها ظهورُ البِحار فكيفَ ظُهورُ المطايا ؛ من عُقُود مَنظَّمه ، وبُرود مُسَّمَّمه ، ومَطَارِفَ مُعْلَمه، ولطائفَ بالإمكان والإتقان مُعْلمه، وصنائعَ عُحَكَه، وبدائعَ للأفهام مفْحمه، وذخائرَ معظَّمه ، وضرائرَ للشموس في الكون والسِّسمه ، وبَوَاتِرَ تَفَرِّق بين الهـــام والأجسام والهام ملحمه ، وأخايرَ بمقدار مُهْدِيها في الجَلَال مُفْهِمه ، وخيولِ مُسَوَّمه بالأهــلَّة مُسْرَجة وبالنُّجوم ملَّجمه ، معَوَّدة نِزَال الأبطال معَلَّمه ، ذوات صــدور مبقُورةِ وأكفالِ مسلَّمه؛ تسحَّبُ من الحرير أذيالا، وتَصْحَب من الوَشِّي سِرْبالا، وتمِيسُ بُحَلَاها وحَلَاها عُجْبا وآختيالا ، ويقيسُ مشـبُّها سُرْعتها بالبرق فلا يتغَالى ، عاتيات الأجْسام، عالياتِ كالآكام؛ لفُحُولها صَهِيل يَذْعَر الأُسُود، ولسنابكها وقع يَفْطُرُ الجُهْود، أَنْعبِ الرَّوَاض، ورُكبَتْ منها صَهْوةُ كلِّ بحرِ سابح حيثُ بُحَجُ الموت تَخاض، وقُرِنَتْ مرابطها بحماية جواهر النَّفُوس من الأَعْراض، وجنيبة بحُرَّ من ذُيولها كل فَضَّاض، وحُسِبت لاَ ختلاف شِيَاتها كأنها قِطَع الرِّياض: من شُهْب كأنما آرتدَت الأَقاح، أو غدَتْ رافلةً في حُلَل الإصباح، ودُهم نفضَتْ عليها الليالي صِبْغَها فلا بَرَاح، وربما أُغفِلَتْ من ذلك غُررُ وأَوْضاح، وكُمْت كأنّها فَتْحُ صُلْبِ البِطاح، تطيرُ إلى الظَّفر بجناح، وحُمْركأنها خُلِقت للنَّجاح، وأُطلِقت أُعنَّم فقالت ألسنة أُسِنَة الطَّرائد: لاَبرَاح، وخُمْركأنها البُراة المؤسَّة الوشاح، أو مشيبٌ في الشَّباب قد لاح، وشُقْر تكبُو في طَلَبها الرِّياح، وتْخبُو نارُ البَرْق إذا أُمسلى بسَنا سَنابِكها ٱقْتِداح،

ووراء ها البغال، التي تحلُ الأثقال، ولا تَزِلُ في الأوحال بحال؛ وعليها الزُّنَاريَّات الموشعه، وحَليُها الجلال المَهَّعه؛ وهي تمشي رُويْدا، وتُبُّدى قوّةً وأيْدا ؛ كأن قُلَامتها قناه عيدا (؟) وهي وافرة الأمداد، فاحرة على الجياد، باهرة العُدد متكائرة الأعداد، راسخات القوائم كأنها أطُواد، شانحات الرُّوس حاليات الأجياد، باذخات الأكفال غلاظ شداد، وسارت له إلى رحابنا آنقياد، وصارت من محل إسعاد الاكفال غلاظ شداد، وسارت له إلى رحابنا آنقياد، وصارت من محل إسعاد إلى مواطن إضعاد؛ فتقبلنا أجناسها وأنواعها، وتأمَّلنا غَرائها وإبْداعها، وجمَلنا يومًا أو بعض يوم في حواصلنا إيداعها؛ ثم آستصفيننا منها نفائس آثرنا إليها إرجاعها، وفرَّقنا في اوليائنا آجتاعها؛ وقسمنا مُشَاعها، وغنيمنا لمَّا أفاء الله صَفاياها ومرْ باعها؛ فتوالت لكل ولي منها منح، وسارت إلى كل صَفي منها مُلَح؛ وقالت الألسنة وطالت في وصف ما عليه به فتح، فاستبان ووضَح؛ وكان لأهل الإيمان بنعته أعظمُ هَنَاء وأكبرُ فَرَح،

<sup>(</sup>١) من جملة معانى الفتح الماء الجارى على وجه الأرض شبهها في جريها بالماء الجارى على البطخاء الصلبة تأمل .

وسطّرناها وركبُكُم المباركُ قد رامتِ السَّرىٰ بجائبُهم ، وأمَّت أمَّ القُرىٰ ركائبُهم ، يسايرهم الأمنُ ويصاحِبُهم ، ويُظَاهرهم اليُمنْ ويواظِبُهم ، فقد أُعِدَّت لهم الميرُ في جميع الممنازل ، وشُدت لهم الهواردُ والمناهِل ، وأُمْرِعت لهم بالميرة القفارُ والمرَاحل ، ووُكِّلت بهم الحَفظةُ في المَخاوف ونُصِبَتْ لهم الأدلَّة في المَخاوف ونُصِبَتْ لهم الأدلَّة في المَخاوف ونُصِبَتْ لهم الأدلَّة في الحَجَاهل ، وجُرِّد معهم الفُرْسان ، وجُدّد لهم الإحسان ، وأكد لهم حَقَّانِ حقَّ في الحَجَاهل ، وجُرِّد معهم الفُرْسان ، وجُدّد لهم الإحسان ، وأكد لهم حَقَّانِ حقَّ مُرْسِلهم وحقُّ الإيمان ، وقُلِّد دركَ حياطتهم أمراء العربان ، وشُوهِد من تعظيمنا لم مايَحُسُدهم عليه ملوك الزمان بكلِّ مكان ، وكتبنا على أيديهم إلى أُمَراء الأشراف لم النَّهوض في خدمتهم والوقوف ، وأن يُحيط بهم كلُّ مقدِم طائفة ويَطُوف ، بالنَّهوض في خدمتهم والوقوف ، وأن يُحيط بهم كلُّ مقدِم طائفة ويَطُوف ، يتسلَّمهم زعيمُّ من زعيم ، إلى أن تُحطَّ رحالهُم بالحَطِيم ، ويَحلَّ كلُّ منهم بالمَقام ويُقِيم ، يتسلَّمهم زعيمُّ من زعيم ، إلى أن تُحطَّ رحالهُم بالحَطِيم ، ويَحلَّ كلُّ منهم بالمَقام ويُقِيم ، وتَكُلَل مناسكُهم بشُهُود الموقف العظيم .

وكذلك كتبنا إلى أُمَراء المدينة المشَرِّفه، أن نتلَقَى بالقَبُول الحَسَن مُصْحَفَه ، وتُحِلَّه بين الروضة والمِنْبر، وتُجِلَّه فقد ربِحَ سعى كاتبه و بَرّ، وكتبَتْ له بعدد حُروفهِ أُجُور تُوفَّر ، ويمَكَّنَ مَنْ يرقُّ لتلاوته في الآصالِ والبُكر ، ويُمَيْمنَ على ذلك فإنَّه من بيتٍ هم المِلاك الأعلى وعندهم وفيهم جاءت الآياتُ والسور .

وعمّا قليل يتم حجّهم واعيارهم ، ويَؤم طيبة الطيبة العاطرة زُوّارهم ، فيكُرَمُ ووعُلُم ويعظم فارهم ، وتنعم بإشراق تلك الأنوار بصائرهم وأبصارهم ، وتفُوحُ أبوارُ القبول على شيبهم وشَسَابِهم ، ثم يعودُون إلينا فنعيدُ لهم الصّلات، ونُفيد كلّا منهم ديم النّعم المُرْسَلات ، ثم يَصْدُرُونَ إن شاء الله إليكم ركائبهم بالمنائح مُثقلات ، ومطالِبهم بالمناجح مكلّلات ، ويظفرون من الله في الدارين بقسم النّعم ألحُجرَلات حتى يُلقُوا برحابكم عصا التّسيار ، ويصونوا حُرّ وجوهم بالصبر على حَرِّالهَجير [من] تفتح النار ، ويكرّخروا بما أنفقُوا عند الله من

دِرْهِم ودينار، أجرا جَمَّا وماعِنْدَ الله خَيْرُ للأبرار؛ والله تعالى يقرّبه من تلك المواطن، ويُدْنِيه منها بالظاهرو إنْ كَانْيَسْرِى إليها بالباطن؛ ويسَمِّل [له] ذُلُلَ الحَرَم، وإن كان قد أعان القاطن والقادم، حتَّى تَحُلَّ ركائبُه بين المرْوَتيْنِ وتجديز، ويكونَ له بذلك على ألمُوك الغَرْب تميز، وما ذلك على الله بعزيز.

لازالت مقبولةً على المَدى هَدَاياه، مجبولةً على النَّدى سَجَاياه، مدلولةً على الهدى قَضَاياه، منصورةً على العدد سَراياه، مبرورةً أبدا تَحَاياه، والسلامُ الأتمُّ الذى يعْبَق رَيَّاه، والثناء الأعَمُّ المشرِق محيًّاه، عليكم ورحمة الله و بركاته، والخير يكون، إن شاء الله تعالى .



وهذه نسخة جوابِ الكتّابِ الوارد على الملك النـاصر « محمد بن قلاوون » من البرـ أبى الحسن على المَرينيِّ ، صاحب فاس المغرِبِ ، بالبشـارة بفتح بِجايَةً ، والانتصار على تلمُسان .

وَاستفتاحُه بعد البسملة بقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُشَرِّبُ أَعْمَالُهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴾ .

ثم المكاتبة المعهودة : من ألقاب المَلِكين ، والدعاء . والصدر :

قهر الله بباسه مَنْ ناواه من أئمة الكُفْر وطُغَاتِه، ونصَره علىٰ مَنْ لاواه من حِزب الشيطان وحُماتِه، ونشَر أعلامه بالظَّفَر بمن خالفه من عُداة الله وعُدَاتِه، وأجراه من بلوغ الوَطَر في سُكُونه وحَركاته، على أجمل أوضاعه وأكل عاداته، ويسَّرله بدوام سُعوده قَتْحَ ما استَغْلق من مَعاقل الحائدين عن مَرْضاته، ولا ذالتْ ركائبُ البشائر عنه تُسْرِي وإليه من تُلقائنا تسير، ومَصِيرُ الظَّفَر حيثُ يصير، ويدُورُ الفَلك المستدير، بسَعْده الأثيل الأثير، ويُنور الحَلكُ بضَوْء جبينه الذي يهتدي به الضالُ المستدير، بسَعْده الأثيل الأثير، ويُنور الحَلكُ بضَوْء جبينه الذي يهتدي به الضالُ

ويُلْجَأُ إليه المستَجِير، وتُغُورُ أعينُ العِـدا إن عاَيْنُوا جَعْفَله الحِرَارَ وْنَاهَدُوا جِيشَـه المبير. بنحيَّةٍ تَحْكِي اللَّطَائِمُ عَرْفَها الشميم ، وتَوَدُّ الكَائِمُ لُو تَفَتَّقَت عرب مِثْـ ل مالهــا من نَصَارةٍ أو تسنيم، ويودّ عِثْدُ الحَوْزاء لو آنتظم في عِقْدِها النَّضِيد النظيم . وكيف لا وهي تحيَّةً صادرةً عن مقــام شريف إلىٰ روضةٍ عَنَّــاء تُزْرِي بِالنَّبْتِ العَمِيمُ، واردةُ من محلِّ عظيم، علىٰ تُحَيَّا وَسِيم، منطويَّةُ علىٰ `` الأرض من سلامة ولملوك الإسلام من سلام سليم، وطُرْفةٍ نَشْرُها كالمسك الذي ينْبَغِي أن يُختَمَّ به هذا الكتاب، وثناء يستفزُّ الألباب، ويستقر في حَبَّات قلوب الأحباب، ويستدرّ أخْلافَ الوِّدِّينِ المتحابَّينِ في الله فلا غَرْوَ أن دخلَتْ عليهم ملائكةُ النصر من كلِّ باب . يتسابقان إلى ذلك المحد الأسنى في أسعَد مضّار، ويتساوَقَان بجِيَاز قَصَبات السَّبْق إلى تلك العُصْبة المشرقة الأنوار؛ ويَزْداد فَيُّهما بالوُفُود عليه طِيبا، ويغْدُو عُودُ الوُّدِّ بهما رَطِيبًا ؛ حيثُ الرُّبع مَرِيع ، والمَّهْيَعُ مَنيع ، والعِزُّ مجدَّد والقَدَر مُطيع ؛ وسُحُبُ الكَرَمِ ثَرَّه، ورياضُ الفضل مُخْضَرَّه، وعسا كِرُ النصر تْحُلُّ نحوَه من الحَبرَّه ؛ حيث تَسْتَعُو الْحَرْب، ويَسْتِحِرُّ الضرب، وتشرقُ شموسُ المَشْرَفيَّات لامعه

أما بعد حمد الله مُظْهر دينه على كلّ دين، ومُطَهّر أرجاء البسيطة من المارِدِين المارقين، ومُحِرِّدِ سيف النصر على الجاحدين الحائِدين، ومُوهِنِ كَيْدِ الكافِرين، ومُجْزِل أَجْرِ الصابرين، ومُنْجِز وَعْدِ مَنْ بَشَّرهم في كتابه المبين بقوله: ﴿ بَلِ اللهُ مَوْلاً كُمْ وهو خَيْرُ الناصرين ﴾ .

<sup>(</sup>١) هي أوعية المسك أو أسواقها وإحدها لعايمة وفي الأصل العظائم وهي تصحيف .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ولعله على ملء الارض .

<sup>(</sup>٣) بياض في الاصل يسير.

الذي عَصَم حِي الإِسلام بكل ملك قاهر ، وفَصَم عرى الشَّرُك بكلِّ سلطان غَدَا على عدُوِّ الله وعدُوِّه بالحقِّ ظاهر ، وقَصَم كلَّ فاجرٍ بمهابة أَثَمة الهُدى الذين مامنهم إلا مَنْ هو للحاسن ناظمٌ ولقم العدا ناثر ؛ ناشر علم الإيمان بُحَاة الامصار، وناصِر علم الإسلام بملُوك الأقطار ، وجاعل كلمته العُلْب وكلمة الذير كَفَرُوا السفلي ، لاجَم أَنَّ لَهُمُ النَّار ؛ جامع قلوب أهل الإيمان على إعلاء عَلم الدِّين الحنيف وإن بَعدت بينهم شُقَة النَّوى وشَطَّ المَزَار .

والصلاة والسلام على سيّدنا عد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وزقمة على الكُفّار ، ونصره بالرَّغب مسيرة شهر و بالملائكة الكرام في إيراد كلّ أمر و إصدار ، وألانَ ببَأسه صليب الصَّلبُوت وأهانَ بالتنكيس عَبدة الأصنام وسَدنة النار، وأيّده بآلٍ وأصهار ، وأصاب وأنصار ، وجنود تهون النَّقع المُثار ، وأتباع ما أظلم خطب بالله أجالوا سيُوفَهم فبدا نَعْم الظّفر في سماء الإيمان وأنار ، وأمة ظاهرة على من ناواها، ظافرة بمَنْ عاداها ، ما تعاقب الليلُ والنّهار ، صلاةً وتسلياً يدُومان بدوام العَشيّ والإبكار .

فقد ورد علينا كتابٌ محتومٌ بالتكريم ، محتومٌ بالتبجيل والتقديم ؛ محتوعلى وَصْف فضل الله العَمِيم ، ونصره العظيم ، ومَنّه الجسيم ؛ فأكرمنا تُزُله ، ونشرنا حُله ، وتفهّمنا تفاصيله و جُمَله ، فتيمّنا بوصوله ، وتأمّلنا مخايل النصر العزيز من فُصُوله ؛ ووجدناه قد آشتمل من سعادة مُرْسِله على أنواع ، ومن وَصْف تَعْدادِ نُصْرته على عونٍ من الله ومَنْ يُعنِ الله فهو المنصورُ المُطاع .

فأما ماذكره المقامُ العالى من أمر الوالدةِ المقدّسِ صَفِيحها ، المغمورِ بالرحمة ضَريحُها؛ وماكانت عزمتْ عليه من قصد مبرور؛ وتجارةِ أن تَبُور، وأمّ إلى البيت

الآمن والحرم المعمور؛ وما فاجاًها من الأجَل، وعاجلها من أمر الله عزَّ وجَلّ ؛ فالمقام أحرل الله ثوابه يتحقَّق أنّ النَّية في الأُجُور أبلَغُ من العمل، وأنه مَنْ أجاب داعي الحمّام فلا تقصير في فعله ولا خَلَل ؛ والله نشأل أن يكتُب لها ما نوته من خير، وأن يُطيف رُوحَها الزكية ببيت المعمور في جَنَّاتِ عدن كما أطاف أرواح الشهداء في حَوَاصل ذلك الطّير.

وكمًّا نودُّ أن لوقدمتْ ليتلقّاها منًا زائدُ الإكرام، ويُوافي مَضَاربَها وافدُ الاحتفالِ والاهتمام، ونستَجْلَب دعواتِها الحالصة الصالحه، وتَظْفَر هي من مشاهدة الجَرَم المعظّم والمَثْوي المكرَّم والبيتِ المقدّسِ بالصَّفقة الرابحه، على أنَّه مَنْ ورد من تلقائِكم قابَلناه من جميل الوفادة بما به يَلِيق، وتقدّمنا بمعاملته بما هو به حقيق، ويَسَّرنا له السبيلَ وهدَيْناه الطريق، وأبلَغْناه في حِرْز السلامة مع رَكْيِنا الشريف أملَه من قضاء المناسك والتَّطواف بالبيت العَييق.

وأمّا ما أشار إليه من أمر مَنْ كان «بتلبسان» وأنه بمن لا يَعْرِف مواقِعَ الإحسان، وما وصَفَه المقامُ العالى من أحوال ليس الحَبَرُ فيها كالعيان، وأنه آعتدى على مَن يتاخِهُ من الملوك، وخرج عن القصد فيها آعتمدَه من ذلك السَّلُوك، حتى أن ملك تُونُس أرسل إلى المقام آبنه ووزيره، وسأله أنْ يكونَ ظهيره على الحق ونصيره، وأرن المقام العالى أرسل إلى ذلك الشَّخص منْكِرا اعتاده، طالبًا إصلاحه لا إفساده، راجيًا أن يكون ممن تنفعهُ الذّكرى، ظانًا أنه ممّن يأبى أن يُقال له: (لقَد جِئْتَ شَيْئًا نُكُوا ) وأنه بعد ذلك تمادى على غيّه، وأراد أن يُدُوق طَعْمَ الموت في حيّه، وأبى الظالمُ إلا نُقُورا، وذكر الملك عنه أنه قتل أباه بعد أن آناه الله به نعمة ومُلكا كبيرا، وأن المقام العالى أناه نَبَأَ عن أخيه المقيم بسيجِلماسه، وحَبَرُ عبد نعمة ومُلكا كبيرا، وأن المقام العالى أناه نَبَأَ عن أخيه المقيم بسيجِلماسه، وحَبرُ وهذكو أوجب أن يُعامَلَ بما يليقُ بجيل السياسة وحريز الحراسه ، فحنَد المقام له

جُنُودا ، وعَقَــد بُنُودا ، وأضرىٰ أُسُودا اوهنت كَيْده ، وأذهبَتْ أَيْدَه ، وعاجلَتْ صيْدَه، وأذالَتْ باسه، وأزالَتْ عنه سما الْمُلْك ونزعَتْ لباسَـه . وأنه في غُضُون ذلك أتاه سلطانُ الأندَلُس يستصرخ به على عدُّةِ الله وعدُّةِ المؤمنين، ويستَعْديه على الكَفَرة المعتدين . وأنَّ المقام لَيُّ دَعوته مسرعا، وأكرم نُزُلَّهَ مُمْرعا، ووعَدَه الجميل، وحقَّق له التأميــل . وأن صاحب تِلمُسان لمــا غَرَّه الإمهال ، وظنَّ هـــذه المَهامَّ توجب للقام بعضَ آشـتغال؛ أعمل أطاعَه في التجرِّي علىٰ بعض ممـالكه المحروسة ومَدً، وسار إلى محلِّ هو بينهما كالحَدَ. وأنَّ المقام عند ذلك صَرَف اليه وجْهَ العَزْم، ﴿ وأخذ في حفظ شأنه بمـا لأَعلام النصر من نَصْب وما للإعتداء من رَفْع وما للاهتمام من جَرْم . وأنه لم يَقدِرْ عليه إلا بعد أنْ حَذَّره من أليم العقاب حُلُولا، وتمسك فيه بقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُمَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعْتَ رَسُولًا ﴾ [ولَّكُ ] لم ينفَعْه الإنذار، وأبي إلا المداومةَ والإصرار، أرسل اليه المقامُ العالى من جيشه الخِضَمّ، وعسكره الذي طالَكَ تُعَضِّده ملائكةُ السماء وإلى أعداده تنْضَمّ ، كلُّ باسـل يقوم مَقامَ الكتيبه، وكلُّ مُشاهد يشاهَد منه في العَرين كلُّ غَريبه ؛ وكلُّ ضُرغام تَعْرف العدا مواقع ضَرْبه لكنها تجهَل نِده أوضَريب، فأذاقُوه كأس الحمَام صرْفا، ولم يبتغُوا عن حَمَاه بدُّون نَفْسه عَدْلا ولا صَرْفا ؛ إلى أنْ أخذوه في جماعة من بني أبيه ، وشْرْدُمة قليلة مَّن كَانْتُ تخالصُه في الشدائد وتُوا فيه، وأن المقام العالى بعد ذلك سيَّر مَطارفَ العَدْل في الرعَّيه، وأقرَّ أحوالَهُمْ في عدم التعرُّض إلى الأموال والذُّرّيه، على ما هو المسـنون في قتال البُغَاة من الأمور الشرعيَّه ، وفَهَمْنا جميعَ ما شرحه في هذا الفصل، وما أخبر به من هذا الظُّفَر الذي ٱبيَضَّ به وجهُ الفَتْح و إن كان قد ٱحمَّر به صَدْرُ النصل ؛ والله تعالى يزيد مُلكَه رُقِيًّا، ويَجْزِيه لَقَبُول النِّعم لُقِيًّا، ويجعلُه دائمًا

<sup>(</sup>١) فى الأصل ''فلم ينفعه'' بدون ك.

كُوْصِفَهُ مَظَفِّرا وَكَاسِمَهُ عَلِيّا ، وأَن المقام العالى لما وَجِهُ من هذه الوجهة ، وحار هذا العُلك الذي لم يُحزُ آباؤه كُنهه ، عاد إلى المهم الذي قدم فيه سلطان الإندَلس لأنه ابدي ما المسلمون فيه من محاورة الأذي ، ومجاورة العدا ، وقُرْب المسافة بيْنَ هذين العدُويْن كالشَّجَا ، وفي عيونهم كالقذى ، وأنه توى به من الطُّفاة من أسدل على المسلمين أردية الرَّدى ، وأنه على جانب البحر المعروف بالزُّقاق ، وبه قطان يمنعُون الإرفاد والإرفاق ، ويصدون عن السبيل مَن قصد سُلوكه من الوفاق ، وأن البَرَّ أيضا مملوء منهم بصُةُور صائده ، وعُلُوج مُكايده ، وكُقّار معانده ، وفُجَّار على السُّوء متعاضده ، والبحر مشحونُ بغر بان طائرة بأجنحة القلوع طارده ، صادرة بالموت وارده ، جارية في فلك البحر كالأعلام إلا أنها بالإعلام بالخبر شاهده ، التخطّف بالموت وارده ، وتقعد لأهل الإيمان بالمراصد، وتُدْني الموت الأحر ، ممن ركب البحر الأخضر ، وتمنعُ السالك ، إلا أن يكور من أهل الضّلال الحالك ، من البحر الأحْضر ، وتمنعُ السالك ، إلا أن يكور من أهل الضّلال الحالك ، من المن الأصفة .

وأنّ المقام العالى عند ذلك قام لله وغار، وأنجّد جُنوده في طلب الثار من أهل النار وأغار، وأنجد قاصد حرمه ببُعُوث كرمه وأعار، وأرسل عِقْبانَ فُرسانه محلّقة إلى ذلك الجبل الشّامخ الدُّرى وأطار، إلى أن احاطت بهم جنوده إحاطة الآساد بالفرائس لاإحاطة الهالات بالأقار، في منهم إلّا مَنْ أعمل على العدا رحى المنون وادار، وسار وناعى البين يَقْدُمه إلى أيْنَ سار؛ وقدّمَ عليهم ولده الميمون النّقيبه، الممنوح عَرْبُه من مَواقع النصر بكلّ عَربيه، الجارى على سنن آبائه الكرام، المظفّر أنى سرى الممدوح حيث أقام، وأنه مَنَّق جُوعهُم الكثيفه، وهدّم معاقلهم المنيفه؛ واستذى منهم القاصى، واستثرل العاصى، وأخذ بالأقدام والنّواصى، وأحلّ العذاب والنّكال، بمن يستحقّه من أهل الإلحاد والمَعاصى؛ وقرن بين الأرواح والآجال،

وأَذْكَرَهُم بهذا النصر أيَّامَ آبِ نَصْر وأعاد ، وأثبت لهـــذا الحبَل حقيقةَ آسم المدح، وآستقرّ في صحائف فِعْله المقام إلى آخرهذا المنح .

وعلمنا أيضا ما آعتَمده الطاغى المُغْتال لعنه الله من الحضور بنَفْسه، وجَمْعِه المُلْحِدين من أبناء خَدَمتِه والمارقِين من جِنْسه، وأنَّه أعظمَ هذا الأمْرَ وأكبَر، وأبْدى الزفيرَ لهذا المُصاب وأظهر، وأقسم بعبُوده المُصوّر وصَلِيبه المَكسَّر، أن لا يعُود الا بعْدَ أَنْ يظفَر بما سلَبه الحقُّ إيَّاه وتبصّر به فأبى الله والمؤمنون أن تكون النيَّة الا بعْدَ أَنْ يظفَر بما سلَبه الحقُّ إيَّاه وتبصّر به فأبى الله والمؤمنون أن تكون النيَّة الإحائية ، وقضت سعادة الإسلام أن تكون الأيَّامُ لما عَقده من الطّويَّة الرِّديَّة ناكبه به فلمَّ طال عليه الأمَد وحان الحَيْن ، عاد صفر اليدين ولكن بحُنَّى حُنين به ناكمًا على عقبه ، خاسِئًا لسُوء منْقابَه ، وأسرَعَ إلى مَقَرَّ طاغُوته سُرَى وسَيْرا ، ولوكان من ذَوى الألباب لتعقل في أمر قول الله تعالى : ﴿ وَرَدَّ اللهُ اللّذِينَ كَفَرُوا بغَيْظِهِمْ لم يَنَالُوا خَيْرا ﴾ . وأنَّ المقام العالى ألزمه بعد ذلك ماكان على أهمل وأغَرْنَاطة » له في كلِّ عام موظَّفا، ووُضِع عنهم إصْر ما بَرح كالأسر مُحْجِفا .

وهـ ذه عِزْةً إسلاميَّة جدّد الله على يد المَقَام بذلك القُطْر صـ دُورَها، وسَطَر في صحائف حَسَناته أُجُورَها، وأبق له مَذْخُورها، وأعدّها له ليوم تَجِدُ فيه كلَّ نَفْس ماعَمِلتُ من خيْرٍ مُحْضَرا إذا شاهدت عَرْضَها ونشرها . ومِنَّةٌ من الله أَرْبَتْ على العَدِّ، وتجاوزَت الحدّ ، ومَنِيَّة لا تطمَحُ الآمال إلى مَيْلها فى جانبها ولا تَمْتَدَ، ورُتَّبُ جَدِّ وَتَجاوزَت الحدّ ، ومَنِيَّة لا تطمَحُ الآمال إلى مَيْلها فى جانبها ولا تَمْتَد، ورُتَّبُ جَدِّ يَلْحَق بها الولدُ الناجمُ في سماء المعالى رُتَب الكرام من أب له وجَد والله يجعله مظفّرا على العدا ، منصورا على مَن حاد عن سَدواء السبيل واعتدى ؛ مستحقا لحاسِن الأخبار على قُرْب المُدّة و بُعْد المَدى .

 ماناله من جَزِيل المنح؛ (فهذه شِنْشِنَةً تَعْرِفُها من أَخْرَم)، وسَنَّةُ سلك فيها الشَّبلُ الصائدُ سَنَنَ ذلك الضَّيْعَم الأعظَم، ونحن تحدُالله الذي أقام المقامَ مقامَ أبيه لنصرة الإسلام وأبقى، وصَدَّق بما تُنْشِئه من حُسْن أفعالك وسعيدِ آرائك أنَّك أبو الحُسين وأنَّ أباك أبو سعيد حَقًا .

وحيثُ سلك المقامُ سَنَ والده الشهيد، وأَتَحْفَنا من أنبائه بكُلِّ جَدِيد، وقصَّ علينا أحاديثَ ذلك الجانبِ الغَرْبِي الْمُشْرِقِ بأنواره، ونَصَّ متجَدِّداتِه مفَصَّلةً حتى صِرْنا كأنَّا مشاهِدُون لذلك النصرِ ومَوَاقِع آثارِه، فقضى الوُدَّ أن تُتُحِفَه من أحاديث جَيْسنا الذي أشرقت لمَعاتُ سُيوفِه في الشَّرْق الأعلى بما يُشَنِّف سَمْعه، ويسُرَّ معشَر الإسلام وجَمْعه، وموطِنة ورَبْعه: ليتحقق أنَّ نعم الله لكلِّ مَنْ قام بتشييد هذا الدِّين المحمَّدي عامَّه، ومننه لديهم تامّه، وألطافه بهم حافّه، ومُناصَرته ليد سُلطانِ الإسلام في أعناق العدا مُطْلِقَةٌ ولا كُفِّ أهلِ الشَّرِك كافّه، ﴿ وأمَّا بنِعْمةِ رَبِّكَ فَحَدَّثُ﴾.

فَهَا نُبْدِيهِ لَعَلَمُهُ ، وَنُهْدِيهِ لَسَّعِيدُ فَهُمُهُ ، أَنَّ مِن جَمَلَةً مِن يَحِلُ لأَبُوابِنَا الشريفةِ مِن مَلُوكِ الكُفُر القَطِيعَةَ فَى كُلِّ عام ، ويَرَىٰ أَنَّ ذلك من جَمَلَة الإفضال عليه والإنعام ، مَمَلَكَ سِيسَ ، الذي هو فى مِلَّته من ساكِنِي البَرِّكَالرئيس ، وبين بطارِقَتِه وطُغَاته كالكَّتَد الأعظَم أوكالقِدِيس النفيس ، وعليه مع ذلك لأبوابنا الشريفةِ من القناطير المَقْنَطَرة من الذهب والفِضَّة والحَيْل المُسَوَّمة مالا يَحِيد عنه ولا يَحِيس ، ومَرَتَّب لايقبَل التنقيص ولايسمَح لِخناقه بتنفيس ، تجلُه نُوَّابِه إلى أبوابنا الشريفةِ عن يَد وهم صاغرون ، ويقومُون به علىٰ قَدَم العُبُوديَّة وهم ضارِعُون .

وَلَكَ كَانَ فِي العام المَـاضِي سَوْفَ بَبْعَضِه وَأَخْرِ، وَدَافَعَ عَنْدُ إِبَّانِهِ وَقَصَّر، وَسَالَ مَرَاحَمَا فِي تنقيض بعض ذلك المُمَقَرر، وأرسل ضَرَاعاتِه إلى نُوَّابِنا بالمحالك الشامية

في هذا المعنىٰ وكِّرر، وقدّر في نَفْسه الْمُراوعَةَ وأسرَّ خُسْرا في ارتعا (؟) والله أعلم بمــا قدّر؛ فاقتضَتْ آراؤُنا الشريفةُ أنْ نُرسل إليه بَعَثًا يذلِّل قيَاده ، ويُنَكِّس صعَادَه، ويخرِّبُ بِلادهَ ، ويوطئُ أطواده ، ويُوهن عنَاده ، ويُذْهب فَسَاده ، ويُفَــرِّق أَجْناده ، ويمزِّق أنْجـاده ، ويقَلِّل اعدادَه ، ويُفلِّل جموعه ، ويُدَكُّدك رُبوعِه ، ويُذْرى علىٰ مُلْكنه دُموعَه ، ويُدْنى خُضوعَه ، ويَفْصل تلك الأبدانَ التي هي للطُّغْيِان مجموعه ، فأنهَضْ إليه من الأبطال كُلُّ باسـل ، وأنهَدْنا إليـه منهـم كُلُّ ضِرْغَام خَادِرِ يُظُنُّ الجَاهِلُ أَنه مُتَكَاسِل، وأشَهَدْنا جَرْبَه كُلُّ مؤمن يرى الشهادة مَغْنَمَ ، والتخلُّفَ مَأْثَمَتَ والتَّباطُقَ مَغْرَما ، والْعُذْرَ في هذا المُهمِّ أَمْرًا محرَّما . ويعُدُّ الرُّكوبَ إلى هذا السَّفَر قُرْ به ، والرُّكُونَ إلى وَطنه غُرْبه ، ويْرغَبُ فيما وعد الله به جَيْشَــه المنصورَ وحْرَبَه، ويَرْبَأُ بِنَفْســه أن يكون من الخالفين حُبًّا لهــا وتكريمــا، ويبادرُ إلىٰ ما أُمَر به رغبةً في قوله تعالى : ﴿ وَفَضَّلِ اللهُ المجاهدينَ عَلَىٰ الْقاعدينَ أُجَّرًا عَظَما ﴾ . على صافنات جياد ، ليس لها غَيْرُ الطَّهُ في سُرْعة المَرَام أضداد، وعادياتٍ عادياتٍ على أهل العِنَاد ، وضابحات ذابحات لَذوى الفَسَاد ، ومُغيرات طَالَمَا أَسْفَر صُبْحُها عن النَّجاح، ومُثيرات نَقْع يَتَلَّج غيهَبُهَا عن تحقُّق النَّجاة و إزالة الْحُنَاحِ. وصَوَاهلَ عراب، كَمْ للفضل بها من تُمُون وللوت ٱقْتراب، وأَصَائل خَيْل، تُحَيِّل لراكبها أنها أُجرى من الرياحوأشرى من اللَّيْل، قد عُقد الحيرُ بنَوَاصيها، وعُهد النصْرُ من أعْرِافها وصَيَاصِيها ، ونَسَنَّم راكْبُوها لذِرْوة العِنِّ من ظُهُورها ، واحْتَوَوْا على الكبير الأعلى من نُصْرتها على العِـدا وظُهُورها ، بُسُيُوف تبدُّدُ الأوهام، وتُزيل الإيهام، وتُقد الهام، وتُدنى الموتَ الزُّوام، وتُطَهِّر بَمَيَامِنها نَجَس الشرك ودَنَسَه، وَتَقْرَعُ أَجِسادَهُم فَتَغْـدُوكَأُها عُيونا ولكنْ بالدِّماء مُنْبجسه، قد تَسَرْبلَ كُلُّ منهــم من الإيمان درْعا حَصينا ، وآتخذ لُبْسَه جُنَّـةً ولكن من الذهَب والإستَبْرُقَ ليكون

لفضل الله مُظْهِرًا ولإحساننا مُبِينا، واتَّخذ لِسهَام القِسِيّ ليومِ اللَّقاءِ الألسُنَ الحِدَاد، ومدّ يَدَ المُظاهَرة بِبيض قِصارِ وسُمْرِ صِعَاد .

فلت جاسوا خلال تلك الدّيار، وماسوا يَرْفُلُون في حُلَل الإيمان التي تَشْهِي صُدورَ قومٍ مؤمنين وتَغِيظُ الكُفّار، لم يسْلُكُوا شِعْبا إلا سلك شيطانُ الكُفْرِ شِعْبا سواه، ولا وطِنُوا مَوْطِئا إلّا وكلُّ كافرٍ يَأْباه ، ولا نالُوا من عَدُوِّ نَيْلا إلَّا كُتِبَ لهم به عملُ صالح كما وعدَهُم الله ، وما أتوا لهم على ضَرْع حافل إلا جَفّ ، ولا مَرُّوا على زَرْع حافل إلا جَفّ ، ولا مَرُّوا على زَرْع حافل إلا أصبح هشيا تذرُوه الرياح أو حَطِيا تكفيه الكفّ ، ولا هشيم إلا حَقُوه ، ولا جمع إلا فَرَّقوه ، ولا قطيع شاء إلا قطعوه ومَرَّقوه ، ولاضائز إلا ضَنُّوا عليه أن يَدَعُوه لهم أو يُطلِقُوه ، وما برحوا كذلك إلى أن نازلُوا البَلَد المسمَّى بآياس ، غصل لأههم من مسمًّاه الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر بقطع الأمل منه وأتصال الإياس ، فناداهم مَنْ بذلك الحَصْن من أسارى المؤمنين :

يارحمـة اللهِ حُـلَّى في مَنَـازِلِنا \* حَسْبِي بِرَائِحِـةِ الفِرْدَوْسِ مِنْ فِيك

ويا نَصْرَ الله انْشُر بالظَّفَر راياتِ مُوَاجِهِنا ومُنَازِلنا فطالَمَا كُنَّا نَوَمِّلك ونرتجيك ؟ وياخيلَ الله اركبي ، وياخَيْل الكُفَّار اذهبي ، وياجُنْد إبليس ارهبي ، من جُنْد الله الغالبين ؟ وانْ وَجَدْتِ مناصًا فانْفرِي ، وياما للأسلام من جُنُودٍ وأنصار ، قاتلُوا الذين يلُونَكم من الكُفَّار .

وكانتْ موافاةً عسكرِنا المنصور إليهم عندَ الإسفار، فلم يملِكُوا القرار، ولا آستطاعُوا الفرار، ولا آستطاعُوا الفرار، ولم يجدُوا ملْجاً من اللهِ إلّا إليه ، وقال : لاوزَرَ وكيفَ به لمن يُلَبّي الأوْزار، ورأوا ما أعدَّدْنا لِحصارِهم من مَجَانيق تقد الصَّخُور، وتُدكِّدك القصور، وتَغيض بها مياهُ نفوس تلك الأجساد الخبيثة فلا يجتمعانِ إلى يوم البَعْث والنَّشور، وأنا أمدَدْنا

جُيوشَنا بجارياتٍ في بحر الفُرات، مشحونة بالأموال والأقوات، والْعَدَد والآلات؛ وأرفَدْناهم من الدَّهَب والفِضَة بالقناطير المَقْنطرات، وأوفَدْنا عليهم من أنجادِنا بالديار البُحرِيَّة، وأطراف البلاد الشامية، جُيوشًا كالسَّحاب المتراكم، وأطرنا عليهم عقبان التراكمين اعتادتْ صَيْدَ الأَراقِم، وأسرَ الضَّراغِم؛ فلسًا تعقبُوا الدَّمار، لم ينبثُوا إلا كما وصف الله تعالى حالَ مَنْ أهلك من القوم الفاسقين ساعَةً من نَهَاد .

ومناه الظهيرة حَمِي الوَطِيس ، ونَكَص عَند إعلان الأذانِ على عَقب المِيس ، وشكم عند إعلان الأذانِ على عَقب المِيس ، وشاهدُوا الموت عِيانا، وتحقّقُوا الدَّهابَ أموالًا وإخوانا وولدانا، أذعَنُوا إلى السَّمْ، ونادَوا الأمان الأمان ياأهل الإيمان والعلم ، والكفَّ الكفَّ يأجند الملك الموصوف عند الشِّهةَ السَّمة الله بالحرم ، وعند القُدْرة على العقاب بالحلم ، وأرسل طاغيتُهم الأكبر ليفون، يُقسم بصليه : إنَّا من القوم الذين يقُومُون بما عليهم من الحِزْية ويُوفُون ، فعند ومن الرَّعيَّة الذين يُطيعون أمر مَلكهم الأعظم وعن حمى الإسلام يكفُّون ، فعند ذلك رأى نوَّابُنا بذلك العسكر أن تُكفَّ عنهم شُقَّة الشَّقاق وتُطوئ ، ولانَتْ قلوبُهم من الرحمة والرَّأفه ، وما ضَرَعوا إليهم فيه من الأمانِ والأَلفه ، وإعطاء ما كُنَّا رسَمنا به من السليم قلاع معدُوده ، وتسويغ أراض مَعْدوده ، تستقر بيد نُوَّابنا وتَقُطع بالمناشير من تسليم قلاع معدُوده ، وتسويغ أراض مَعْدوده ، تستقر بيد نُوَّابنا وتَقُطع بالمناشير على أمور هي عندنا مُعبَّبة ولدَيْهم فظيعة ،

هذا بعدَ أنِ اَستولت عساكُرُنا على قِلاعٍ لهم وحُصُون، ومُحْرَز من أموالهـم ومَصُون؛ وطلعت أعلامنا المحمَّدَيَّة على قُلْعة آياس، ونزل أهــل الكُفْر على حُكْم

العله وحين شاهدوا الخ ليتعلق به أذعنوا بعد .

أهل الإيمان وزال التحقُّظُ والإحتراس، وأُعلِن بالأذان فى ذلك الصَّرْح، وظهرَتْ كَامَةُ الإيمان كما بدأَتْ أُولَ مَرَّة وهذا يُغني عن الشَّرْح، وعلَتِ المَّلَةُ الحنيفَّيَّةُ بذلك القُطْر وقام أهلُها وصالُوا، وعُلَّت أيدى الكُفَّار ولُعِنُوا بما قالُوا.

وكان جيشُنا قبــلَ ذلك أخذ قلعــةً تسمَّى « بكاورًا » واستنزَلُوا أهلَها قَسْرا ، واستزلُوا أهلَها قَسْرا ، واستزالُوهم عنها مابينَ قتْلُى وأسْرى ، وهى قلعةً شامخةُ الذَّرى، فسيحةُ العَرَا، وَثِيفــةُ العُرا، يكاد الطرفُ يرجع عنها خاسئا .

ولما اتصل بأبوابنا هذا الخبر السّار، وشقع لنا مَنْ نرى قبولَ شفاعته في إجابة ماسأله هذا الشّعبُ من إرجاء عذاب أهل الكُفْر إلى نار تلك الدار؛ مَننّا عليهم بالأمان، وقابَلْناهم بعد العدّل بالإحسان؛ وتقدّم أمرنا إلى نُوّابنا بكفّ السيف وإغماده، وإطفاء مُسعّر الحرب وإخماده؛ وأنْ يُحرى المَنّ على مألوفه منّا ومعتاده، بعد تسليم تلك القلاع، وهده الأسوار التي كان بها لأهل الكُفْر الإمتناع؛ واستبقاء الرعيّه، وإحراء الهُدْنة المستُولة على القواعد الشرعيّة؛ وعاد عسكُنا منشُورَ الذوائب، مظفّر الكتائب، مؤيّد المواكب، مشتُحونا بغرائب الرعائب.

وعند وُصُولهم إلى أبوابنا فتحنا لهم أبوابَ العطاء الأوْفَر، وبَدَّلناهم بالتي هي أحسَنُ وعوَّضْ ناهم الذي هو أكثرَ، وأفضنا عليهم من خِلَع القَبُول ماأنساهم مشَقَّةَ ذلك الشَّري وشُقَّةَ السَّري وشُقَّةَ السَّري وشُقَّةَ السَّير، وتلا عليهم لسانُ الإنصاف ﴿ ولِيَاسُ التَّقُوىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ .

وبعدَ ذلك ورد علينا كتابُ بعض نُوَّابِنا بالأطرافِ من أولاد قرمان، القائمين بَشَارق ممالكنا على وجه الأمن وسَعَةِ الأمَان، بأنَّهم عِنْد عُودهم من سِيس، ونُصْرَبِهم على حُرْب إبليس، استطردُوا فأخذُوا للكُفْر تِسعَ قِلَاع، مابرِحَتْ شديدةَ الإمتِناع،

لا تمتد إليها الأطاع ؛ فتكمَّل المأخُوذُ في هذه السفرة وما قبلها خمَسَ عشرة قلعه ، و بدد الله شَمْلَ الكُفْر وفرق جَمْعه ، و آثرنا أن نُعلِم المقام العالى بلَمْحة مما يله لدينا من النَّعم ، ولبره من شارة يُستدلُّ بها على أثر أخلاف كالدِّيم ، ونُطْلِعه على دَرّة من سَعاب ، وغَرْفة من بحر عُباب ؛ وطُرْفة نَشْرها كالمِسْك الذي يَنبغي أن يختم بها هذا الكاب .

ونحن نرعَبُ إلى المقام أن يواصلَ بكُتُبه المفتتَحةِ بالوِداَد ، المشتملةِ على النَّصْرة على أهل العِناد ، المشحونةِ بمَواقع الفتح والظَّفَر التي نتضاعَفُ إنْ شاء الله وتزداد ؛ على أهل العِناد ، المشحونة بمَواقع الفتح والظَّفر التي نتضاعَفُ إنْ شاء الله وتزداد ؛ المحتوية على الطّارف من الإخلاص والتّلاد ، المتصلِ سبّبها بين الآباء الكرام ونُجَباء الأولاد ، والله تعالى يجعَلهُ دائما لثمرات النصر من الرماح يَعْتني ، ولُوجُوه الفتح من الصّوارم يُعتلي ، ويُديم على الإسلام مزيد العِزِّ الذي يتجدَّد كلَّ آونةٍ من طلائح من الصّوارم يحمدٍ وبدائع آراء على ، بمنه وكرمه ،

+ +

وهذه نسخة كتاب جواب إلى صاحب فاس حيثُ ورد كتابه بالتعرَّض لوقعة « تمرَلْنك » من إنشاء مؤلِّفه ، كُتِب بذلك عن السلطان الملك الناصر « فَرج بن برقوق » وهو .

عبد الله ووليَّه السلطان الأعظم (إلى آخر ألقاب سلطاننا) أجرى الله تعالى الأقدار برفْعة قَدْره، وأدار الأفلاك بتأييده ونَصْره، وأذلَّ رِقَابَ الأعداء بسَطُوته وقَهْره، وشَعَن الأقطار بسُمْعته وملاً الآفاق بذكره، يخُصُّ المقام العالى (إلى آخر الألقاب): رفع اللهُ تعالى له في مُلكه الشاميخ مَنارا، وجعل النصْرَ والظَّفَر له شِعارا، وأحسن بحُسْن مُواتاتِه إلا لأهل الكفر جوارا، بسكر م يفوق العبير عبيقه، ويزدى

بفَتِيق المُسْك الداريِّ فَتِيقُه ، ويُخْجِل الروضَ المنَّمْمَ إذا تزيَّن بالبَهَار خَلُوقه، وثناء تَكُلُّ الالسِنةُ البليغةُ عن وَصْفه، ويعْجِزُ بُنَاةُ المجد الأثيل عن حُسْن رَصْفه، وتعترفُ الأزاهر بالقُصور عن طِيبِ أرَجِه ومسك عَرْفه، وشُكْر يوالى الوِرْدُ فيه الصَّدر، ويحقِّق الخُبْرُ فيه الخَبر، ويُشِيع في الآفاق ذكره فتَتَخذُه النَّهَار حديثَ سَمَر،

أما بعدَ حمد الله واصل أسبابِ المَودة وحافظ نظامها، ومو كدعلائي الحبّة بشدة التنامها، ورابط جأش المُعاضدة باتّحاد كامتها وتشكشب مَرامها، وجعدد مَسرّات القلوب بتوالي أخبارهاالمُبهجة عن عالى مقامها. والصلاة والسلام على سيدنا عد أفضل نبى رعى الذّمام على البِعاد، وأكرم رسول قرن صدق الإخاء منه بصحة الوداد، صلاة تبلّغ من رُبّة الشّرف مُنتهاها، وتنظوى الشّقة البعيدة دُونَ بلوغ مَدَاها ، فإنه ورد علينا على يد رسُولكم فلان كتاب كريم طاب ورُوده ، وتهلك مداها ، فإنه ورد علينا على يد رسُولكم فلان كتاب كريم طاب ورُوده ، وتهلك بالبشر سُعُوده ، وشهد بصدق المحبة الصادقة شُهُوده ، وطلع من الجانب العَرْبي هلاله فلاحث بالمشرق بحسن التلقي سُعُوده ، فقر منه بُرؤ يته الناظر، وابتهج بمُوافاته الخاطر، ولاحث من جوانبه لوائح البشر فأحسن تلقية سلطاننا الناصر .

وقابلناه من القُبُول بما كاد باطنه لكال الموافاة يكونُ عُنُوانا لِلظاهِر ، وفَضَضْناختامَه المُصونَ عن يَدِيع كلام مختَرَع ، وبناتِ فكر قبله لم تُفتَرَع ، وفصاحة قد أحسنتِ البديهة مبانيها ، و بلاغة تناسبَتُ الفاظها فكانَتْ قوالبَ لمَعانيها ، وبراعة قد أحسنتِ البديهة ترتيبها فاءتْ وتواليها تُنبَع هواديها ، وفهمنا ما أظهره من كوامنِ المحبة التي بلنَتْ من القلب الشَّعَاف ، وبَوارِح الشوق الذي عندنا من مثله أضعاف أضعاف ، من القلب الشَّعَاف ، وبَوارِح الشوق الذي عندنا من مثله أطراف ممالكا الشريفة وانتهينا إلى ما أشار إليه المقام العالى من التلويع إلى ماطرق أطراف ممالكا الشريفة من طارق الاعتدا ، وما كان من الواقعة التي كاد خَبُرُها لفظاعته يكونُ كالمُبتَدا .

ونحن نُبْدِى لعلم المقام العالى ما يُوضِّع له أنَّ ماوقع من هذه القِصَّة لم يكُنُ عن سُوءِ تدبير، ونُورِد عليه من بيان السبَبِ مايحقِّق عنده أنَّ ذلك لم يكُنْ لعجْز ولا تقصِير، بل لأمرٍ قُدِّر في الأزَل، ومقدُور الله تعالىٰ لايُدْفَع بالحِيل .

وذلك أنه لما ٱتَّصل بمسامعنا الشريفة قَصْدُ العدَّو إلى جهَتنا، وتجاوُزُه حَدَّ بلاده إلىٰ أطرافِ مملكتنا؛ بادَرْنا الحِرَكةَ إليه في عَسْكَر لِحَب، وجُيوشٍ يضيقُ عن وُسْعِها الفضاءُ الرَّحْب؛ من كل بطل عرَكَتْه الحرُوب، وثقَّفته الخُطُوب؛ وحنَّكتْه التَّجارِب، وعَجَم عُودَه بِكَثْرة المُنَازلات قِراعُ الكتائب، قد آمتطي طِرْفًا عربيَّ الأصل كَرِيمَ الْحَسَب ، خالصَ العِنْق صريحَ النَّسَب ؛ يفوتُ الطَّرْف مَدى باعه المديد ، ويَسْبِقُ حافِرُه موقِعَ بصرهِ الحديد ، ولبس درْعا قد أَحْكُم سَرْدُها ، وأَبْرِم شَــــُها ، و بَالْغَتْ فِي السُّبُوغِ فَاتَّصِفَت بِصِـفَات الكرام ، وضاقتْ عيْنُهُا فمنعَتْ شَبَحا حتَّى ذُبَابَ السَّهَامِ. وَوَضَعَ عَلَىٰ رأْسَهُ بِيضَةً يَخْطَفُ الأَبْصَارَ وَمَيْضُ بَرْقَهَا، وَتُزْلِقُ السِّهَامَ الراشقةَ صلابَةُ طَرْقها ؛ وترفَعُها الأبطالُ على الرءوس فلا تَرى أنها قامتُ ببعض حقِّها. وتقلَّد سيفًا يَمْضِي علىٰ الرقاب نا فذُحكمه، ويقضى بانقضاء الأجل ٱلقضَاضُ نَجِه، لاَينْبُو عن ضَرِيبة فيُرد، ولايَقِف حدُّه فيالقَطْع عند حَدّ. وآعتقل رُمُحا يُجْرى الدماء سِنَانُه بأنابِيه، ويمد إلى الفارس باعَهُ الطويلَ فيأخُذُ بتلابيبه، ونتمسَّك المَنايا بأسبابه فتتعَلَّق منه بالأذيال، وتُضَرِّسُ الحربُ بُزُرْق أنْيابه كأنها أنيابُ أغْوال. وتنكُّب قَوْسًا مُوعِنُ الآجالِ هِلالُ هِلاَلُ هِلَالَكِ ) وَمُورِد المُنُونِ إِرسَالُ نبالهَا؛ وَمُدْرِكُ الثارَوَنَّةُ وَتَرها ، ومُوقِدُ نارِ الحرب قَـدْحُ شَرَرها ، قد آقترَنَ بها سِهامٌ نُسابِقُ الريحَ في سُرْعتها، وتُعاجِلُ الموتَ بصَرْعتها ؛ وتختطفُ العُيون في مَرِّها، وتختلِسُ النفوسَ من مَقَرّها ؛ تدخُل هَجْمًا كُلِّ محتَجِب، وتأتي الحَذَرَ من حيثُ لايحَنسب. وتَناولَ عُمُودًا يُهجُم على الأضالع بأضلاعه فيفْدَغُها ، ويُصافِحُ الرُّءُوس بِكَفِّه الملتحمةِ الأصابع

فيدْمَغُها ؛ يُقرّب من الأجل كُلَّ بعيد ، ويُخْلِقُ من العُمُركلَّ جديد ، ولا يُقاومه في الدِّفاع بيضةً وأنَّى تُقاوِمُ البيضةُ زُبْرةً من حَديد .

وتحرَّثُنا من الديارالمصرية في جُيوش لاياخدُها حَصْر، ولايلحقها هَصْر، ولايظَنَّ الما على كثرة الأعداد كُسر، ولم نزل نَحُثُ السير، ونُسْرع الحركة للقاء العدة إسراع الطير، حتى وافينا دِمشَّق المحروسة فنزلنا بظاهرها، مستمطرين النصر في أوائل حركتنا وأوانحِها، وآنضم إلينا من عساكر الشام وعُرْبانها، وتُركانها الزائدة على العد وعشرانها، مالا ينقطع له مَدد، ولا يدخُل تحت حَصْر ولا عدد، وأقبل القوم في لفيف كالحراد المنتشر، وأمواج البحر التي لاتنحصر: من أجناس مختلفه، في لفيف كالحراد المنتشر، وأمواج البحر التي لاتنحصر: من أجناس مختلفه، وجموع على تباين الأنواع مُؤْتِلفه، وتراءى الجمعان في أفسَح مكان، ورأى كل قبيل الآخر رأى العين وليس الحبركالعيان، واعتد الفريقان للتزال، واحتفروا خنادق للاحتراس وتبوانا مقاعد للقتال، ولم يَبْق إلا المُبارزه، والنقاء الصَّفُوف والمُناجره، إذ ورد وارد منجهتهم بطلب الصَّلْح والمُوادَعه، والجنوح إلى السَّمْ وقطع المنازعه؛ وحبناهم بالإجابه، ورأينا أنَّ حَقْن الدماء من الجانبين من أتم مواقع الرأى إصابة، وكتبنا إليهم في ضمن الجواب:

لَنَّ أَتَانَا مِنْكُمُ قَاصِدٌ \* يَسْأَلُ فِي الصَّلْحِ وَكَفِّ القِتَالِ قُلْنَا لَهُ يَعْدَمُ اللَّهِ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَأَجَبْنَا السُّؤَال

فبينا نحن على ذلك، واقفُون من المواعدة على المُوَادعة على ما هنالك، إذ بلغنا أن طائفة من الحَونة الذين ضَّلَ سعْيُهُم، وعاد عليهم بالو بال ولله الحمدُ بَغْيُهم، توجَّهُوا إلى الديار المصرية للاَستيلاء على تَخْتِ مُلْكِنا الشريف في الغَيْبه، آملينَ مالم يحْصُلوا منه إلا على الخَيْبه، فلم يسَعْ إلا الإسراعُ في طَلَبِهم، القَبْض عليهم وإيقاع النَّكال

بهم، وجازيْنَاهُم بما يُحازى به الملوك مَنْ رام مَرامهم، وظنَّ العدوُّ أن قصْدَنا الديارَ المصرية إنما كان لخوف أو فَشَل، فأخذ في خِدَاع أهــل البلد حَثَى سَلَّموه اليه وفعل فَعْلتَه التي فَعَل، لَيَقْضِيَ اللهُ أَمْراكانَ مَفْعُولاً .

ثم لم نزل نَدْأَبُ في تحصين البلاد وتَرُويج أعمالها، وترتيب أمورها وتعديل أحوالها، حائطين أقطارها المتسعة بجيوش لايكلُّ حدُها، ولا يُعقَب بالحَزْر مَدُها، ليكُونُوا للبلاد أسوارا، وللدولة القاهرة إنشاء الله تعالى أعوانًا وأنصارا؛ وأعاد الله تعالى الملكة إلى حالها المعروف، وترتيبها المألوف، فاستقرّت بعد الآضطراب، وتوطّنت بعد الآضطراب،

وفى خلال ذلك تردّدت الرسُلُ إلينا فى عَقْد الصلح وإمْضائه، ودَفْن ماكان بين الفريقين من المباينة وإخفائه، فلم يَسَعْنا التَلَكُو عن المصالحة [بل سعَيْنا] سعْيها، والله تعالى يقول: ﴿ و إِنْ جَنُحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَمَكَ ﴾ . فعقَدْنا لهم عقد الصَّلح وأمضَيْناه، وأحكَمْنا قواعده تُوكَّلًا على الله تعالى وأبرمناه، وجهَّزْنا إليهم نسخةً منه طمغت بطمغة قالهم عليها، وأعيدَتْ إلينا بعد ذلك ليكونَ المُرجِعُ عندَ الآختلاف والعياذ بالله تعالى إليها : ﴿ فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسه ومَنْ أوفى بما عاهد عليه الله فسيُؤْتِيهِ أَجَّرا عَظِيما ﴾ .

والله تعالى يَجَنَّب إخاءَكُم الكريمَ مواقع الغِيرَ ، و يَقْرُن مَوَدَّتُه الصادقة بصفاءٍ لاَيَشُوبُه علىٰ ممتر الزمان كَدَر، والسلامُ عليكم ورحمة الله و بركاته .

## 

وهو صاحب غَرْناطة ، وقلعتها تسمى حَمْراء غَرْناطة ، وقد تقدم فى المقالة الثانية فى المسالك والمالك ذكرُ هذه المملكة وأحوالها ، ومَنْ مَلكها جاهليّة وإسلاما ، وأنها الآنَ بيد بني الأحمر ، وقد ذكر فى و التعريف "أنهم من وَلَد قيس بن سعد ابن عُبَادة سيد الخزرج الأنصاري : صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وهى منهم الآنَ بيد السلطان محمد بن يوسف بن محمد المخلُوع آبن يوسُفَ بن إسماعيل أبن الرئيس أبى سعيد فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر ، وقد أزلَّ اللهُ من يجاوره من نصارى الفرنج بسيفه ، وآمتنع فى أيامه ما كان يؤدّيه مَنْ قَبْله من أواخر ملوك الأندلُس إلى مَلِك الفَرنج من الإتاوة فى كل سنة ، لاستقبال سنة ثنتين وسبعين وسبعائة وإلى آخروقت ،

وقد ذكر في والتعريف أن سلطانها كان في زمانه في الدولة الناصرية «مجد بن قلاوون» أبا الفضل يوسف، ولعله يوسف بن إسماعيل المقدّم ذكره . قال : وهو شابٌ فاضل له يدُّ في الموشَّعات، ورسم المكاتبة إليه على ماذكره في والتعريف بعد البسملة وأما بعد "بخطبة مختصرة ، «فهذه المفاوضة إلى الحضرة العلية ، السنية ، السيرية ، العالمية ، العادلية ، المجاهدية ، المؤيدية ، المرابطية ، المثاغرية ، المظفرية ، المنصورية ، بقية شجرة الفخار ، وخالصة سكف الأنصار ، المجاهد عن الدين ، والذابّ عن حوزة المسلمين ، ناصر الغزاة والمجاهدين ، زعيم الجيوش ، خُلاصة الخلافة المعظمة ، أبير الإمامة المكرمة ، ظهير أمير المؤمنين ، أبي فلان فلان . »

وهذا صدر لهذه المكاتبة ذكره في والتعريف" وهو .

صدرت هذه المكاتبة إليه متكفّلة بالنصر على بُعْد الدار، مجرّدة النصل إلا أنه الذي لا يؤخّره البِدَار؛ مُسَعَدة بالهِمَم ولولا الاستغال بجهاد أعداء الله فيمن قرب كَ تقدّمت سرعانُ الحيل، ولا أقبلت إلّا وفي [أوائل] طلائعها للاعداء الويل؛ ولا تُعبَت إلا والعَجَاج يُترَب السَّطور، والفِجَاج تقذفُ مافيها على ظُهور الصَّواهل إلى بُطون البُحور، مبدية ذكر ماعندنا بسبها لمجاورة الكُفّار، ومحاورة السيوف التي لا تمل من النفار؛ مع العلم بما لها في ذلك من فَضِيلة الجهاد، ومَن يَّة الحَلَد على طول الحلاد، ومصابرة السهر لأوقات منيمه، ومكاثرة هذا العدو بالصبر ليكون لها غنيمه، ونحن على إمدادها \_ أيدها الله \_ بالنصر و بالدعاء الذي هو أخفُ إليها من العساكر، وأخفى مسيرًا إذا قدَّر حقّه الشاكر؛ ثقةً بأن الله سينصر حربه الغالب، ويصل بإمداد الملائكة لحنده، ويأتي بالفتج أو بأمرٍ من ويكفّ عدو، المغالب، ويصل بإمداد الملائكة لحنده، ويأتي بالفتج أو بأمرٍ من عنده، لتجرى ألطافه على ماعودت ، ويُؤخذ الأعداء بالحريرة، ولينصرنَّ الله من بنصره وينظُرُ إلى أهل هذه الجزيره ،

والذي ذكره في وو التثقيف؟أن رسم المكاتبة إليه مثل صاحب تونس في القطع والحطابة، والاختتام، والعلامة، والتعريفُ وو صاحبُ حمراء غَرُناطةَ ؟.

وهذه نسخة جوابٍ إلى صاحب حمراء غَرْناطة ، وقد ورد كتابه فى ورق أحمر يتضمَّن قيامَه بأمر الجهاد فى الكُفَّار، وما حصل من استيلاء بعض أقاربه على مُلكه وَنَزْعه منه، وأنه استظهر بعد ذلك على المذكور وقتَلَه، وعاد إلى مُلكِه على عادته ، فى جمادى الأولى سنة خمس وستين وسبعائة، وهى :

<sup>(</sup>١) من <sup>وو</sup>التعريف<sup>،،</sup> زدناه .

تَخُصُّ الحضرة العلية، حضرة الأمير فلان، وألقابه، جعل الله له النصر أينَ سارَ قرينا، والظَّفَر والاستظهار مصاحبًا وخَدِينا، وزاد في محلِّة الأسنى تمكينا وتأمينا، ومنح أفقه الغربيَّ من أسرَّة وجهه المتلألئ الإشراق، ومَهَابة بطشه الذي يُورِد العدا مَوَارد الرَّدى بالاتّفاق، تحسينًا وتحصينا بإهداء السلام الذي يتأرَّجُ عَرفا، ويتبلَّج وضفا، ويكاد يمازِجُ النَّسِيم لُطْفا و وإبداء الشَّكُر الذي جلَّلة ملابِس الإكرام وأضفى، وأحل منه نفائس عَقْد المودَّة التي أظهرها فلم تكنُّ تخفى .

ثم بعدَ حمدِ الله مؤكّد أسباب عُلاَه ، ومؤيّد موجِباتِ نَصْره وما النصرُ إلا من عند الله ، والصلاة والسلام على سيدنا مجد عبده ورسوله الذي أمَدَّه بملائكته المقرَّ بين ، ونصَره بالرَّعْب مسيرة شهركا ورد بالنصِّ والتعيين ؛ ورفع باسمه ألوية المؤمنين الموحّدين ، وقع ببأسه ثائرة البُعَاة والمتمرّدين .

وعلى آله وصّحبه الذين لازمُوا التمسك بأسباب الدين ، وجاهدُوا في إقامة مَنَار الإسلام لما علمُوا مِقدار أجرهم عِلْم اليقين ، صلاةً متواليةً متواترةً على مَمَر الأحقاب والسّين ، فإنا نوضّح لعلمه الكريم أن كتابه ورد علينا مشتملا على المحاسن الغرّاء ، مُغْرِبا بل معربا لنا مجرة لوبه أن نسبته إلى الحمراء ، مُشبراً وَرْدَ الحُدُود والنّقْسُ فيه كالحال ، أو شقائق النّمان كما بدا روضُه غبّ السحاب المتوال ، فوقفنا على مضمونه جميعه ، وتلمّحنا بديع معانيه من جميل توشيعه وترصيعه ، وعلمنا ما شرحه فيه : من استمراره على عادة سلقه في القيام بأمر الجهاد ، وقطع دابر الكفرة ذوى الشّقاق والعناد ، وتوطيد ما لديه من تلك البلاد ، وتطمين ما بها من العباد ؛ وما آتفق من قريبه في الصورة لافي المعنى ، وكيف أساء إليه فعلا وقد أحسَن به ظنّا ، وأنه رَصد الغفلة من جنابه ، وأقدمَ على ما أقدمَ عليه من اقتراف البغي والتمسّك بأسبابه ، ولم

يزلُ يُراعَى غَيبةَ الرَّقيب وهُجُوعَ السامر، إلى أن تمكّن من الاستيلاء على ذلك المُلك. الذي ظنَّ أنَّ أمره اليه صائر؛ لكنه مع كونه قد اقتحم في فَمْلتِه هذه الأَهْوال؛ وتوهَّم. أنه قد حَصَل بمكره علىٰ بُلُوعِ بعض الآمال، فإنه ماسَلِّم ولله الحمدُ والمَّنَّة حتَّى وَدِّع، ولا أقبل سَحابُ استيلائه حتَّى أقْشَع؛ بمــا قدّره الله تعالىٰ لحضرة الأمير من نُصْرته، وعَوْده إلى محلِّ أَمْرِه وإمرته . وأنه آثَرَ اطِّلاع علومنا الشريفةِ علىٰ هذه الواقعه، لما يعلَمُ من تأكيد المودة التي غدَتْ حما ممها علىٰ أفنانِ المحبَّة ساجعه ؛ وقد علمنا هذا الأمر ، وشَكَّرْنا جميلَ محبَّته التي لم يَنْسُجُ على منوالهـــا زيدُّ ولا عمرو ، وٱبْتَهَجْنا بما يَّسَرهُ الله تعـالى له من ذلك ، وآنتهزْنا فَرَصَ السُّرور بمـا منحه اللهُ من ظَفَره المتقارب المتدارك؛ وحِمْدُنا اللهَ تعالى على تأييد هذه العِصَابة الإسلاميَّة، وما مَنَّ به من عَوْد شمس هذا الأفُق الغربيِّ إلى مطالعها السنيَّه؛ ولا جرمَ ان كانت له النُّصْره، والاستيلاءُ والقُدْره: لأن الله تعالى قد تكفَّل سبحانه لاوليائه بَمَزيد التكريم والتعْزيز، إذ قال عن وجل : ﴿ ذَٰلَكَ وَمَنْ عَاقَبَ بَمْثُلَ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمُّ بُغَيَ عَلَيْهِ لِينْصُرَنَّهُ اللهِ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقُوتًى عَنِ يُزَّى .

وأما غير ذلك، فقد وصل رسول الحضرة العلية إلينا وتمثل بمواقفنا المعظّمه، ومحالٌ مملكتنا المكرَّمه ، وأقبَلنا عليه، وضاعَفْنا الإحسانَ إليه ، وأدَّى إلينا ما تحمَّله من المشافهة الكريمه ، ورسائل المحبَّة والمودَّة القديمه ، فرسمنا باجابة قصده ، وتوفير بِّه ورفده ، وقضاء شُغُله الذي حضر فيه ، وتشهيل مآر به بَمزيد التنويل والتنويه ، ومسامحة الحضرة العلية بما يتعين على ما قيمته ألفا دينار مصرية حسب ماعيَّنه رسوله المذكور، ولوكان سألنا أضعاف ذلك لأجبنا سُؤاله من غير تروِّ ولا فُتُور، وقد جهَّزنا إليه صُحبَتَه ما أنعمَتْ به صدَقاتُنا الشريفة عليه من الدِّرْياق ودُهْن البَلسَان ، فليتحقَّق إليه من الدِّرْياق ودُهْن البَلسَان ، فليتحقَّق

ماله عندنا من المكانة والمحلّ الرفيع الشان ؛ وقد أعدْنا رسسولَه الله كورَ إلى جهته الكريمة بهذا الجواب الشريف، محترما مكرَّما مشمُولا من إحساننا بالتَّليد والطَّرِيف ؛ فيُحيط علمًا بذلك واللهُ تعالى يُمدُّه بمزيد التَّابيد، و يمنَّحُه من جميل الإقبال ، وجزيل النَّوال، ما يُرْبى على الأمل و يَزيد!

تم الحزء السابع . يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثامر... واتله المقصد الشالث (في المكاتبة إلى أهل الجانب الجنوبي ممن حرب العادة بالمكاتبة إليه من العرب والسُّودان، وفيه ثلاث جمل)

والحمد لله رب العالمين ، وصلاته على سيدنا مجد خاتم الأنبياء والمرسلين والحمد وآله وصحب والتابعين وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل

<sup>(</sup>المطبعة الاميرية ٢٠٠٠/١٩١٤/٧٠٠٠)

فه\_\_\_رس

الجـــزء السـابع

من كتاب صبح الأعشى للقلقشندى



| مفحة |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| •    | الطرف العاشر - في المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية ،       |
| •    | ولها حالتان ولها حالتان                                            |
|      | الحــالة الأولىٰ _ ماكان الأمر عليه قبل دولة الخلفاء الفاطميين بها |
| ٥    | في الدولة الأخشيدية والطواونية وما قباهما                          |
|      | « الثانية _ ماكان الحال عليه بعد الدولة الفاطمية في الدولة         |
| 19   | الأيوبيــة الأيوبيــة                                              |
|      | الطرف الحادي عشر - في المكاتبات الصادرة عن ملوك أهل الغرب،         |
| ۳.   | ولها حالتان                                                        |
| ۳۱   | الحــالة الأولىٰ ــ ماكان الأمر عليه في الزمن المتقدّم             |
|      | « الثانية _ ما الأمر مستقرّ عليه مما كان عليه علامة متأخرى         |
| ۳٩   | كتاب المغرب أبو عبد الله مجمد بن الخطيب                            |
|      | الطرف الثاني عشر – في الكتب الصادرة عن وزراء الخلفاء المنفذين      |
| ٧٢   | أمور الخلافة اللاحقين بشأو الملوك، وفيه جملتان                     |
|      | الجمـــلة الأولىٰ ــ في الكتب الصادرة عن وزراء خلفاء بني العباس    |
| ٧٢   | ببغداد وو زراء ملوكها يومئذ                                        |
|      | « الثانية ـ في الكتب الصادرة عن وزراء خلف، الفاطميين               |
| ٧٨   | بالديار المصرية بالديار                                            |
| ř    | الطرف الثالث عشر - فالمكاتبات الصادرة عن الأتباع إلى الملوك        |
| ۸۱   | ومن في معناهم، وفيه ثلاث جمل                                       |

| مفعة |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
|      | الجمسلة الأولى – فيالمكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الشرق إليهم |
| ۸۱   | في الزمن المتقدّم                                              |
|      | « الثانية _ في المكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الديار          |
| ۸۷   | المصرية اليهم                                                  |
|      | « الناكة - في المكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الغرب            |
| 41   | اليهـم اليهـم                                                  |
| ı    | الطرف الرابع عشر - فيا يختص بالأجوبة الصادرة عن الملوك إليهم،  |
| ۱۰۳  | وهي عليٰ ضربين                                                 |
|      | الضرب الأول - الأجوبة الصادرة عن المسلوك إلى غيرهم             |
| ۱۰٤  | وفيه ثلاث جمل                                                  |
| ۱۰٤  | الجمــــلة الأولىٰ ـــ في الأجوبة الصادرة عن ملوك المشرق       |
|      | « الثانية ـ في الأجوبة الصادرة عن ملوك الدياو المصرية          |
|      | من وزراء الخلفاء الفاطميين القائمين مقام الملوك                |
| 1-4  | الان فن يعلم الان فن يعلم                                      |
| ١١٠  | « الثالثة ـ في الأجوبة الصلدرة عن ملوك الغرب                   |
| 111  | الضــرب الشانى _ الأجوبة الواردة علىٰ الملوك                   |
|      | القسم الثاني - المكاتبات الصادرة عنهم إلى ملوك الكفر،          |
| ۱۱۳  | وفيه طرفان                                                     |
| 114  | الطه وف الأول – في الابتداءات، وفيه ثلاث جمل                   |

| صفحة |                                                                   |      |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|
|      | لجمـــلة الأولىٰ ــ في المكاتبات الصادرة إليهم عن ملوك بلاد الشرق |      |
| 114  | من بنی بو یه فمن بعدهم                                            |      |
|      | « الثانية – في المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية           |      |
| 110  | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |      |
| 117  | « الثالثة ــ في الأجوبة الصادرة إليهم عن ملوك الغرب               |      |
|      | رف الثاني _ (وكتب خطأ الخامس عشر) المكاتبات الصادرة إلى           | الط  |
|      | ملوك الكفر في الأجوبة، وهي إما أن تصدّر بمــا                     |      |
|      | يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |      |
| 117  | بلفظ وصل أو و رد                                                  |      |
|      | ـــل الرابع - من الباب الشاني من المقالة الرابعة في المكاتبات     | الفص |
|      | الصادرة عن ملوك الديار المصرية على ما آســـتقرّ                   |      |
|      | عليه الحال من آبتداء الدولة التركية و إلى زمان                    |      |
|      | المؤلف على رأس الثمانمائة ، وفيه أربعة أطراف                      |      |
| 114  | (وكتب خطأ ثلاثة)                                                  |      |
|      | ـرف الأوّل – في المكاتبات الصادرة عنهم إلى الخلفاء مر بني         | الط_ |
| 119  | العباس العباس                                                     |      |
| ١٣٤  | الشانى – فى المكاتبة إلى ولاة العهد بالخلافة                      | ))   |
|      | الثالث – في المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية              | ))   |
|      | إلى أهــل المملكة من مصر والشام والحجــاز،                        |      |
| 147  | 1 = "Amila 1 i.                                                   |      |

| صفحة |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۸  | المقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
|      | المسلك الأول ـ في بيان رتب المكاتبات ورتب أهلها ،                 |
| ۱۳۸  | وهي على ضريين                                                     |
|      | الضرب الأول – المكاتبات إلى الملوك على ما كان عليه الحال          |
| ۱۳۸  | في الزمن المتقدّم                                                 |
|      | « الشانى – المكاتبات إلى من عدا الملوك من أرباب السيوف            |
| ۱٤٠  | والأقلام وفيه مهيعان                                              |
| 18.  | المهيع الأول _ في رتب المكاتبات، وهي على عشر درجات                |
|      | « الثانى ـ فى بيان مراتب المكتوب إليهـم من أهل                    |
| 108  | المملكة وهم علىٰ ثلاثة أنواع                                      |
| ١٥٤  | النسوع الازل _ أرباب السيوف                                       |
| ۱٦٣  | « الشانى _ أرباب الأقلام، وهم على ضربين                           |
| ۲٦٣  | الضرب الاول _ أرباب الدواوين من الوزراء ومن في معناهم             |
| 170  | « الثانى _ أرباب الوظائف الدينية والعلماء                         |
|      | النوع الثالث _ ممن يكاتب عن الأبواب السلطانيــة                   |
| 177  | الخوندات السلطانية                                                |
|      | المسلك الشاني ــ في معرفة ترتيب المكاتبات المقدّمة الذكر وكيفيــة |
| 198  | أوضاعها أوضاعها                                                   |

| صفحة      |                                                               |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|
|           | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | لقص    |
| <b>71</b> | المطلقات، وحاصل مرجوعها إلى ثلاثة أضرب                        | -      |
| 719       | ــرب الأوّل ـــ المطلقات المكبرة                              | الض    |
| 777       |                                                               |        |
| 779       | « الثالث _ (وكتب خطأ الناني) من المطلقات البرالغ              |        |
|           | ـ د الشالث - من المكاتبات في أوراق الجواز و بطائق الحمام،     |        |
| 771       | وفيه جملتان                                                   |        |
|           | ــلة الأولىٰ ــ فى أوراق الجواز                               | أالجمه |
|           | ر الثانية _ في نسخ البطائق، وهي على ضربين                     |        |
|           | لضرب الأوّل ــ أن تكون البطاقة بعلامة شريفة                   |        |
| ۲۳٤       | « الثانى ــ أن تكون بغير علامة                                |        |
|           | رف الرابع – (وكنب حطأ الثالث) في المكاتبات إلى عظاء ملوك      | الط_   |
|           | الإسلام ومن انطوت عليه ممالكهم ممن دونهم                      |        |
| 740       | وفيــــه أربعة مقاصد وفيـــه                                  |        |
|           | مهد الأوّل – في المكاتبات إلى عظاء ملوك الشرق                 | المقع  |
| ۲۳.       | وفيه أربعة مهايع                                              |        |
|           | المهيع الأوّل — في المكاتبة إلى الملوك والحكام ومن جرى مجراهم |        |
|           | بمملكة إيران ويشتمل المقصود منها على                          |        |
| ٧٣.       | ثلاث حمل ثلاث حمل                                             |        |

| صفحة        |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۳٦         | الجملة الأولىٰ _ ,ف رسم المكاتبة إلىٰ قانها الأعظم         |
|             | « الثانية ـ في المكاتبات إلى من ملك توريز وبغداد بعد       |
| <b>70</b> V | موت أبي سعيد                                               |
| 777         | « الثالثة — في رسم المكاتبة إلىٰ من أنطوت عليه مملكة إيران |
| 797         | المهيع الثاني _ من المكاتبة إلى الملوك، مملكة توران        |
| ۲۳۲         | « الثالث _ في المكاتبات إلى من بجزيرة العرب وفيه جملتان    |
| ۳۳۲.        | الجملة الأولى _ في المكاتبات إلى ملوك اليمن                |
| ٣٧٠         | « الثانية _ فالمكاتبات إلى عرب البحرين ومن آنضاف إليهم     |
| ۳۷۲         | المهيــع الرابع _ في المكاتبة إلى صاحب الهند والسند        |
|             | لمقصد الث ني في المكاتبات إلى ملوك الغرب، وفيه             |
| ۲۷٦         | أربع جمل أربع                                              |
|             | الجملة الأولى ـ في المكاتبات إلى صاحب افريقيـة وهو صاحب    |
| 477         | تونس                                                       |
|             | « الثانية ــ في مكاتبة صاحب الغرب الأوسط وهو صاحب          |
| ۳۸٥         |                                                            |
|             | « الثالثة ـ في المكاتبة إلى صاحب الغرب الأقصى              |
| 113         | « الرابعة _ في مكاتبة ملك المشامين بالأندلس                |

( تم فهرس الحـــزء السابع من كتاب صبح الأعشلي )